

جَلِال لِيِّرِين لِيُصِي

جَرَبِيع أنحقوق مجفوظت الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م



مال الرسان والمراب وا

ستألمف **الدكنورعَبرُلعال سَالِم مَكرَم** اسْتَاذ النَّحَوْالعَرَادِ: بجرَامِتَ الكَوَبَت

مؤسسة الرسالة



# التههيد

## إسمام مصر

في الحركة الفكرية والنحوية واللغوية منـذ الفتح الإسلامي إلى عصر السّيوطي

## لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰٰ الزَّكِيدِ مِ

#### التحميد

# أسمام مصر في الحركة الفكرية والنحوية واللغوية منــذ الفتح الإسلامي إلى عصر السّيوطي

(1)

لا شك أن الحركة اللغوية والنحوية مرتبطة تمام الارتباط بالحركة الدينية التي نعني بها الدراسات الإسلامية المتمثّلة في العقيدة والتفسير والحديث. . . إلخ .

وقد وضع ابن خلدون الأمر في نصابه حينما تحدّث عن العلاقة الوطيدة بين هاتين الحركتين، فقال: «وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة، لأن المكلّف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه، وعلى أبناء جنسه، وهي مأخوذة من الكتاب والسنّة. . . فلا بدّ من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أوّلاً، وهذا هو علم التفسير.

ثم بإسناد نقله وروايت إلى النبي ﷺ الذي جماء به من عند الله سبحانه، واختلاف روايات القرّاء في قراءته، وهذا هو علم القراءات.

ثم بإسناد السنّة إلى صاحبها، والكلام في الرّواة الناقلين لها، ومعرفة أحوالهم، وعدالتهم، ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذلك، وهذه هي علوم الحديث.

ثم لا بـد في استنباط هـذه الأحكام من أصـولها من وجْـهٍ قانـوني يفيد العلم بكيفيّة هذا الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه.

وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلّفين، وهذا هو الفقه. . . » .

ثم قال ابن خلدون مذيّلاً على هذه العلوم النقليّة: «ثم النظر في القرآن والحديث لا بدّ أن تتقدّمه العلوم اللّسانيّة، لأنه متوقف عليها، وهي أصناف، فمنها علم اللغة وعلم النحو»(١).

وفي إبّان الفتح الإسلامي لمصر حدثت حركة فكرية، لأن جيش عمرو بن العاص كان يضم بين رجاله مجموعة من أصحاب رسول الله الله الله ين أخذوا عنه، وجلسوا إليه، وعلى رأس هذه المجموعة: عبد الله بن عمرو. ومنزلة عبد الله بن عمرو في فقه الدعوة الإسلامية منزلة كبيرة أشار إليها كبار الصحابة والتابعين.

فمن الصحابة أبو هريرة حينما تحدّث عنه، فقال:

«ما أجد من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر حديثاً منّي إلّا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنّه كان يكتب» (٢).

ومن التابعين مجاهد حينما قال: «رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها، فقال: هذه الصادقة فيها ما سمعت من رسول الله ﷺ ليس بيني وبينه فيها أحد»(٣).

<sup>(</sup>١) المقدّمة، لابن خلدود: ٤٣٥، ٤٣٦، طبعة مصطفى محمد.

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر: ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى، لابن سعد؛ ١٨٩/٧ (القسم الثاني)، ليدن.

لهذا لا نعجب إذا قلنا: إن عبد الله بن عمرو كانت له قدم راسخة في نشر الثقافة الدينيّة بمصر، وحذا حذوه بعض الفاتحين من رجالات الدعوة أو بعض الوافدين من الصحابة والتابعين.

وقد أحسّ بأثـر هذه الحـركة الفكـرية التي انتشـرت بفضل عبـد الله بن عمرو ومدرسته المؤرّخ المقريزيّ، فقال:

«إن أهل الكوفة كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنّ أهل المدينة كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي أهل مصر كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما»(١).

وقد اعترف بهذه الحركة الفكريّة أيضاً المؤرّخ المعاصر المرحوم الأستاذ أحمد أمين حينما ذكر في كتابه «فجر الإسلام» أنّ الكثير من أبناء مصر كانوا يجلسون في حلقة عبد الله بن عمرو، وأفادوا منه إفادة كاملة، بل كانوا، كما يقول أحمد أمين: «يكتبون عنه ما يحدّث» (٢).

ولم يلبث هؤلاء المصريون الذين كانوا تلاميذ في مدرسة عبد الله بن عمرو أن أصبحوا معلمين، يلقون العالم على تلاميذهم الذين كانوا بمثابة بناة للحركة الفكرية المصرية فيما بعد.

ومما يؤيد ما نقول: «أن الخليفة عمر بن عبد العزيز جعل الفُتيا في مصر إلى ثلاثة رجال: رجلين من الموالي، ورجل من العرب، فأمّا العربيّ فجعفر بن ربيعة، وأمّا الموليان، فيزيد بن أبي حبيب، وعبد الله بن أبي جعفر.

<sup>(</sup>١) الخطط، للمقريزي: ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام: ٢٣٤، الطبعة السادسة.

وأظهر بعض العرب إنكارهم ذلك، فقال عمر: ما ذنبي إن كانت الموالى تسمو بأنفسها صعداً وأنتم لا تسمون (١٠).

**(Y)** 

وكان جامع عمرو بمثابة مركز ثقافي للدراسات الإسلامية في هذا العهد بدأت الدراسة فيه سنة ٣٨ه(٢)، وتمثّلت هذه الدراسة بادىء الأمر في تعليم الناس العقائد، وبعض القصص الدينية والتربوية من القرآن والتاريخ.

ولقد اتسع نطاق التعليم في هذا المسجد شيئًا فشيئًا، وظلّ يؤدّي رسالة العلم والمعرفة خلال العصور المتعاقبة حتى بلغت حلقاته بضعاً وأربعين حلقة في سنة ٧٤٩هـ(٣).

ولا شكّ أنّ الدراسات الدينية كالفقه والتفسير والحديث تسير جنباً إلى جنب مع الدراسات اللغوية والنحوية في جامع عمرو، كما أشرت إلى ذلك سابقاً.

(٣)

وكان لبيئتي البصرة والكوفة في العراق أثر كبير في تطوّر الـدراسـات النحوية واللغويّة.

ولهذا بدأت الرحلات العلمية تتوالى على هاتين المدينتين، وذلك في القرن الثاني الهجري، لأن العلوم النحوية واللغوية تميزت بالاستقلالية في هذا القرن. . أما في القرن الأول فكانت الدراسات الشرعية واللغوية والنحوية مختلطة بعضها ببعض.

<sup>(</sup>١) مصر في فجر الإسلام: ٣١٧، للدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف.

<sup>(</sup>٢) الخطط، للمقريزي: ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٢٥٦.

يقول الأستاذ أحمد أمين:

«إن علماء النحو كانوا علماء لغة وأدب، لأن هذه الفروع لم تنفصل وتتحدّد، ويتميّز كل عالم بعلم منها إلا بعد العصر الأوّل»(١).

وأوّل رحلة علمية تتّجه إلى مدينة البصرة هي الرحلة أو البعثة الممثّلة . في شخص الوليد بن محمد التميمي المصادريّ المشهور بولاد.

ويقول المؤرخون: إنه قبل أن ينذهب إلى البصرة اتّجه إلى المدينة؛ ليتلقّى عن شيوخها العلوم اللغوية، ولكن خاب أمله، لأن المدينة لم يكن بها أحد من الحذّاق بالعربيّة.

يقول محمد بن الحسين الزبيدي:

«حدّثني محمد بن يحيى النحوي، قال: بلغني أنّ ولاداً كان يأخذ النحو عن رجل من أهل مدينة النبيّ عليه السلام، ولم يكن المدنيّ من الحُدّاق بالعربيّة، فسمع ولاّد بالخليل بن أحمد، فرحل إليه فلقيه بالبصرة، ومسمع منه، ولازمه، ثم انصرف إلى مصر، وجعل طريقه على المدينة، فلقي معلّمه، فناظره، فلمّا رأى المدنيّ تدقيق ولاّد للمعاني في النحو، قال: لقد ثقبت بعدنا الخردل»(٢).

«وبرجوع ولاد إلى مصر بعد هذه الرحلة الموفّقة ظهرت أوّل مدرسة لغويّة ونحويّة مصريّة، على يده، وشاعت دراسة اللغة والنحو في مصر بفضله.

ومن الحقّ أن نقول: إن الوليد لم يكن وحده في هذا الميدان، بل كان معه معاصران قويّان، يعدّان من طبقته، وهما: أبو الحسن الأعزّ الذي أخذ

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ٢٧٧/٢، طبعة ثانية.

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي: ٢٣٣، طبعة أولى.

علمه عن مؤسس المدرسة الكوفيّة عليّ بن حمزة الكسائي، فقد رحل إليه أبو الحسن الأعزّ في الكوفة كما رحل الوليد إلى الخليل في البصرة»(١).

والمعاصر الآخر هو محمود بن حسّان الذي قال عنه ابن يونس في تاريخ مصر: «كان نحويّاً مجوّداً» (٢).

والذي أحبّ أن أسجّله هنا أنّ كتاب سيبويه كان المعلّم الأول لكل النّحاة بصريين أو كوفيين أو بغداديين، فجميعهم شربوا من نبعه، واستمدّوا النحو من معينه، وبفضل هؤلاء العلماء انتشرت الدراسات اللغوية والنحوية في مصر، وأقبل الطلاّب على دراسته والتعمّق فيه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كان الوليد أخذ عن الخليل وهمو مصري، وأبو الحسن الأعزّ أخذ عن الكسائي وهو كوفي، فهل انتشر المذهبان في مصر، وتسرّبت المسائل الخلافية في النحو المصريّ؟

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إنّ المذهب البصريّ كان له في مصر أنصار وأتباع، لأنه جُمِع في كتاب كثر تداوله، وسهل حفظه، وهو كتاب سيبويه، على حين أنّ المذهب الكوفي لم يكن له كتاب يعتمد عليه، وإنما هي مسائل تتناقلها الشفاه، وتردّدها الألسنة، لتزيد عليها أو تنقص منها، ولا أدلّ على ذلك من أن أبا علي أحمد بن جعفر أحد النحاة المصريين الذين خلفوا ولاداً حاول أن يؤلّف كتاباً في النحو ليحصر فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين، ويعزو كل مسألة إلى صاحبها، وسمّي كتابه: «المهذّب»، إلا أنه لما أمعن في الكتاب ترك الاختلاف، ونقل مذهب البصريين.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق والصفحة، وانظر المدرسة النحوية في مصر والشام، للباحث.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ٣٨٧، طبعة أولى.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي: ٢٣٤، طبعة أولى؛ والمدرسة النحوية في مصر والشام: ١٦.

وإذا عرفنا أن أبا عليّ هذا ختن ثعلب إمام مدرسة الكوفة، عرفنا أنه لهذه الصلة أولى الناس بالدّفاع عنه، والتعصّب لمذهبه، بيد أنّ الحق لا يعرف أقرباء وأصهاراً، فكان يقرأ على إمام مدرسة البصرة المبرّد، على حين يهمل ختنه، وكان يلقى عتاباً مرّا من ثعلب(١).

لهذا الذي قدّمت أستطيع أن أقول: إن النحو الكوفي لم يجد الطريق مفتوحاً أمامه إلى مصر.

أما أبو الحسن الأعزّ الذي تحدّثت عنه سابقاً بأنه مصري وَفَد إلى الكسائي وأخذ النحو عنه، فإن الرواة لم يذكروا أنه كان متعصّباً للكوفيّين أو أن له تلاميذ وأتباعاً يتلقّون عنه النحو في مصر، اللهم إلا جماعة من الأندلس لقيهم، وحملوا عنه.

قال الزّبيدي في طبقاته:

«ولقيه قوم من أهل الأندلس، وحملوا عنه سنة سبع وعشرين ومائتين» (٢).

وبهذه الجُمَل القصار تحدّث عنه الزّبيدي مما يدلّ على أن الرجل ليس له شأن كبير في مجال الدراسات النحوية في مصر، ويدلّ أيضاً دلالة واضحة على أن النحو البصري بسط سلطانه على النحاة المصريين، فعملوا على نشره، واجتهدوا في تعليمه وبحثوا في قضاياه، لأن المذهب البصري المتمثّل في كتاب سيبويه كتبت له الحياة، وازدهرت بسببه الدراسات النحوية واللغوية إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>١) انظر المدرسة النحوية في مصر والشام: ١٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغوين: ٢٣٣، طبعة أولى.

ولو ألقينا نظرة على النحاة المصريين من رجال الطبقة الثانية والثالثة لوجدنا أنّ كتاب سيبويه هو المعلم الأول لهم، شربوا من معينه، وارتووا من نبعه. . فأبو عليّ أحمد بن جعفر الدّينوريّ قرأ على أبي العباس المبرّد كتاب سيبويه:

«وكان يخرج من منزل ختنه ثعلب، فيتخطّى أصحابه، ويمضي ومعه محبرته ودفتره ليقرأ كتاب سيبويه على المبرّد»(١١).

وكان ذلك في مدينة بغداد حينما التقى فيها إماما المذهبين، وكان أبو على قد أخذ قبل ذلك هذا الكتاب عن المازنيّ في البصرة(٢).

وأبو الحسين محمد بن الوليد بن ولاد لم يكتفِ بما أخذ من علماء عصره كأبي علي أحمد بن جعفر، ومحمود بن حسّان وغيرهما، فرحل إلى أساتذة هذا الفنّ في العراق، ولقي المبرّد وثعلب، وأقام ثمانية أعوام يدرس كتاب سيبويه على المبرّد (٢٢).

ولحرص المصريين على كتاب سيبويه أراد: «أبو الحسين محمد بن الوليد أن ينقل نسخة الكتاب من المبرّد، وكان المبرّد يضنّ بها ضنّا شديداً فكلّم ابنه على أن يجعل له في كل كتاب منه جُعْلاً قَدْسَمًاه فأجابه إلى ذلك فأكمل نسخه (٤).

وحينما التقى المذهبان على يد علماء بغداد لم يكفّ علماء مصر عن الرحلة إلى بغداد والتزوّد من علمها، والأخذ عن رجالها.

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة: ٢٣٦، طبعة أولى؛ وطبقات النحويين واللغويين: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه والصفحة.

ويحقّ لنا في هذا المقام أن نشير إلى رجلين كان لهما أشر كبير في الدراسات النحويّة واللغويّة في مصر، وهما: أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الوليد، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، المعروف بالنحّاس، فقد وفد كلاهما إلى بغداد، وأخذا عن أبي إسحاق الزجّاج.

وقد كان الزجّاج يفضّل أبا العباس بن ولاد، ويقدّمه على أبي جعفر النحّاس.

يقول السيوطي في «البغية»: «كان يثني عليه عند كل من قدم من مصر إلى بغداد، ويقول لهم: لي عندكم تلميذ من صفته كذا وكذا، فيقال له: أبو جعفر النحاس؟ فيقول: بل أبو العبّاس بن ولّاد»(١).

وقال المبرّد عن ابن ولاد: وإنه شيخ الدّيار المصرية في العربية، (٢).

والباحث لا يدري: ما الميزان الذي فضل به النحويّان الكبيران أبا العباس بن ولاد على أبي جعفر النحاس.

إن كان ميزان التأليف والإنتاج العلمي، والاستيعاب اللغوي والنحوي فإننا نجد أن أبا جعفر النحاس أكثر غزارة في الإنتاج والاستيعاب، فله من الكتب كتاب: «معاني القرآن»، وكتاب: «إعراب القرآن»، وكتاب: «المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين»، وكتب أخرى في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتاب في أخبار الشعراء.

وأمّا أبو العباس بن ولاد فأشهر كتبه: «المقصور والممدود»، وكتاب: «الانتصار» لسيبويه.

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ظهر الإسلام: ١٦٩/١، طبعة ثانية.

لعل الميزان في هذا التفضيل ـ والله أعلم ـ هو ميزان الأخلاق وحُسن الطباع، فابن ولاد اشتملت نفسه على جميل الطباع، وكريم الصفات، وحسن الأخلاق. وهي صفات جعلت ميزانه ثقيلاً عند أساتذته العراقيين، على حين يحدّثنا الرواة أن أبا جعفر النحاس: «كان لئيم النفس، شديد التقتير على نفسه، وكان ربّما وهبت له العمامة، فيقطّعها على ثلاث عمائم، على حين كان أبو العباس رجلاً كامل العلم والأدب، حسن المروءة»(۱).

على أية حال كانت، إننا لا ننكر أن للرجلين قدرهما العظيم في دعم الدراسات النحوية واللغوية في مصر، فلهما: «الفضل في اطراد الدراسات النحوية واللغوية بمصر، وتلقى العلم عليهما كثير من المصريين، ونشطت حركة التأليف»(٢).

وقد قال عنهما المرحوم أحمد أمين: «كانا بعلمهما مصدراً لحركة لغويّة ونحوية في مصر، وتعلّم عليهما كثيرون»(٢).

وليست الحركة النحوية في مصر وليدة الرحلات أو البعثات إلى العراق فحسب، بل إنّ كثيراً من كبار النحويين زاروا مصر، ونشروا علمهم فيها، وأحدثوا مع علمائها نهضة نحويّة عظيمة.

زارها: إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق البغدادي النحوي الذي صحب

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) مصر في عصر الإخشيديين: ٣٢٦، للدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف.

<sup>(</sup>٣) ظهر الإسلام: ١/١٧٠، طبعة ثالثة.

أبا إسحاق الـزجّاج ، وأخـذ عنه ، ورحـل عن بغداد إلى مصـر في أيام كـافور الإخشيدي(١).

وزارها: إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي الهاشمي الحسيني الشريف أبو علي النحوي. قال ياقوت: «له معرفة حسنة بالنحو واللغة والأدب. . . سافر إلى الشام ومصر، فأقام بها مدّة، ثم رجع إلى وطنه بالكوفة إلى أن مات في شوّال سنة ٤٦٦هه(٢).

ولا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أنّ محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي المصريّ الملقّب بسيبويه، كنان معاصراً لابن ولآد، ولأبي جعفر، وضمّ جهوده إلى جهودهما فأثمر النحو وأنبت نباتاً حسناً (٣).

\* \* \*

مما تقدّم نستطيع أن نقول: إن النهضة النحوية واللغويّة في مصر في هذه الفترة من التاريخ لفتت إليها الأنظار، فأقبل عليها طلاب العلم من كل فجّ عميق ليرتشفوا من مناهلها العذبة، ثم يعودوا إلى بلادهم لينشروا ما تعلّموا منذ أن دخلت الدراسات اللغوية والنحويّة في مصر.

ففي حديثي عن أبي الحسن الأعزّ عرفنا أنه لقيه جماعة من الأندلس وحملوا عنه. وقد روى السّيوطيّ أن محمد بن موسى بن هاشم المعروف بالإفشين القرطبيّ، رحل إلى المشرق، ولقي بمصر أبا جعفر الدينوري، وأخذ عنه كتاب سيبويه رواية (٤).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١/١٩٨.

<sup>(</sup>٢) البغية: ١٨٨، طبعة أولى.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ١٠٨.

وأبو العباس بن ولاد هو أستاذ أبي عبد الله الرياحي الأندلسيّ (١).

وبعد، فمن هذا العرض نستنتج أنّ النحو في مصر انعكاس للنحو في البصرة والكوفة وبغداد، فقد أخذ ولاد عن الخليل، وهُو بصريّ، وأبو الحسن الأعز عن الكسائي وهو كوفيّ. ثم اتجه النحويون في مصر بعد ذلك إلى بغداد، ولمّا عادوا صنعوا صنيعها في المزج بين مذهبي البصرة والكوفة محاكين في ذلك بغداد.

وقـد كان لهـذه الرحـلات، رحلات علمـاء مصر إلى العراق،ورحـلات علماء العراق إلى مصر أثر كبير في إيجاد نهضة نحويّة ولغوية.

(٤)

ولمّا فتح الفاطميون مصر كان جلّ اهتمامهم موجّهاً إلى العناية بالعلم ونشر الفكر، وذلك بإنشاء المعاهد، وبناء المدارس، وإقامة المكاتب.

يقول الدكتور منصور فهمي: «ولقد نهضت في مصر لعهد الفاطمية حركة علميّة قويّة انتعشت فيها مجامع الدرس على مثال ما كان في عهد العباسيّن (۲)».

وهذه النهضة التي أثمرت في ميدان العلم والمعرفة جعلت القاهرة المعزّية تنافس بغداد في هذا المجال، بل لا نبالغ إذا قلنا: إن بغداد نفسها قد هجرها الكثير من العلماء.

<sup>(</sup>١) أدب مصر الإسلامية: ٦٩، للأستاذ محمد كامل حسين.

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع اللغوي، المجلد الأول: ١٧٠، من مقال: تاريخ المجامع.

وقد شملت هذه النهضة كل طبقات المجتمع حتى الخلفاء وأبناؤهم لم يكونوا في معزل عنها؛ لأنهم فتحوا قصورهم للعلماء والمؤدبين.

والدراسات اللغوية لم تكن بمنأى عن هذه النهضة ، بل كانت ركناً من أركانها ، يدلّ على ذلك أن عليّ بن منصور بن طالب الحلبيّ ، ويعرف: بابن القارح كان يؤدّب ولدّي القائد: حسين بن جوهر في زمن الحاكم بأمر الله ، وكان ابن القارح هذا شيخاً من أهل الأدب، حافظاً للغة والشعر، عالماً بالنحو(١).

وكان على بن جعفر المعروف بابن القطاع يعلّم ولد الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي، وزير المستنصر، وكان إمام وقت في علم العربية (٢).

وإلى جانب هذه المعاهد، ودور التعليم أنشئت خزائن الكتب، وفتحت أبوابها لطلاب العلم والمعرفة، وكانت تحتوي هذه الخزائن على كثير من أمهات الكتب النحوية واللغوية.

يحدثنا المقريزي عن هذه الخزائن فيقول: «وذكر عند العزيز بالله كتاب: «العين» بن أحمد، فأمر خُزّان دفاتره، فأخرجوا من خزائنه نيفاً وثلاثين نسخة من كتاب: «العين» منها نسخة بخط الخليل بن أحمد، وذكر عنده كتاب: «الجمهرة» لابن دريد، فأخرج من الخزانة مائة نسخة منه (٣).»

ولاهتمام الفاطميين بالنحو، وحرصهم على أن تلتزم قواعده في كل ما يصدر من الدولة من كتب، وتعاليم ورسائل، عينوا ابن بابشاذ النحوي في ديوان

<sup>(</sup>١) معجم الأدياء: ١٥/٨٣، ٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدرتفسه: ٢٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) الخطط، للمقريزي: ١/٨٠١.

الإنشاء ليقوم: «على وظيفة المراقبة النحويّة، وذلك براتب يتناول ه كل شهر من الخزانة»(١).

وابن بابشاذ النحوي، له المصنفات المفيدة، ومن أشهر مؤلفاته النحوية: المقدمة المشهورة (٢)، وشرح الجمل للزّجاجيّ، وشرح كتاب الأصول لابن السرّاج. واشتهر ابن بابشاذ بكتاب أطلق عليه: «الشّكة» (٣)، وموضوع هذا الكتاب النحو، وقد ألّفه في حال انقطاعه عن الناس في غرفة بجامع عمرو بن العاص، ولهذا قد سمّاها النحويون الذين جاءوا بعده، ووصلت إليهم: «تعليق الغرفة»، ويقال: إنها لو بيّضت قاربت خمسة عشر مجلّداً، مما يدلّ على أنها شكة كبيرة.

وانتقلت هذه التعليقة إلى تلميذه أبي عبد الله محمد بن بركات السّعدي النحوي اللغوي المتصدّر موضعه، ثم انتقلت منه إلى صاحبه أبي محمد عبد الله بن بَرّي النّحويّ المتصدّر في مكانه، ثم انتقلت بعده إلى صاحبه أبو الحسين النحويّ المنبوز(1)، «بثلط الفيل» المتصدّر في موضعه.

وقيل: إن كل واحد من هؤلاء كان يهبها لتلميذه، ويعهد إليه بحفظها. ولقد اجتهد جماعة من الطّلَبة في نسخها فلم يمكّنوا من ذلك، وانتفع الناس بعلمه وتصنيفه(٥).

واختتم هذا العصر الفاطميّ بإمام كبير من أثمة النحو واللغـة في مصر،

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ١٩٩/، تحقيق المرحوم الشيخ محمد محى الدين.

<sup>(</sup>٢) حققها زميلنا الدكتور خالد الهلالي، طبع المطبعة العصرية بالكويت.

 <sup>(</sup>٣) الشكّة: يريد بها مسوّدة، وأصل الشكة والشكيكة: السلّة التي تكون فيها الفواكه.

<sup>(</sup>٤) المنبوز = الملقّب، والثلط: رقيق سَلَّحه.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان: ٢/١٩٩.

وهو العلامة: ابن برّي، الذي يعتبر من النحويين الذين عاشوا في أواخر العصر الفاطمي الذي انتهى بقيام الدولة الأيوبية على يد الفتى الشجاع صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦٧ه وأوائل العصر الأيوبي حيث كانت وفاته سنة ٥٨٧ه.

وابن بَرّي اتفق المؤرخون على تاريخ ولادته في سنة ٤٩٩هـ(٢).

وقد وصفه أبو المحاسن في نجومه، فقال: «كان بارعاً في علم النحو والعربيّة، وكان حجّة ثقة»(٣).

وتحدّث عنه القاضي الأكرم في «أخبار النحاة»، فقال عنه: «لقد شاع ذكره واشتهر أمره، ولم يكن في الدّيار المصريّة مثله»(٤).

وقد عرف ابن بري مكانة جامع عمرو، وقدره، وأنه المدرسة الأولى التي أضاءت لمن حولها منذ الفتح الإسلامي، فاختاره ليكون مقر دراسته للعلوم اللغوية، فكان التلاميذ يُقْبِلون عليه، «لأنه كان متصدّراً بهذا المسجد»(٥).

وعرف خلفاء الدولة الفاطمية لابن بَرّي قدره العلميّ، ووزنه الفكريّ، فاستعانوا به في ديوان الإنشاء، فكان إليه التصفّح في هذا الديوان، فلا يصدر كتاب عن الدولة، إلى ملك من ملوك النواحي إلّا بعد أن يتصفّحه ويصلح ما فيه من خَلَل خفيّ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: إنباه الرواة: ٢/١١/.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة، للسيوطي: ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ١٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ١٦/١٧.

<sup>(</sup>o) المرجع نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٦) إنباه آلرواة: ٢/١١٠.

ومن أشهر تلاميذ ابن بَرّي في عصر بني أيّوب الملك الكامل الذي وصل إلى درجة كبيرة في النحو واللغة مما جعل ابن بَرّي يمنحه إجازة في هذا الفنّ(١).

ويضيف صاحب النجوم إلى ذلك أنّ الملك العزيز بمصر سمع النحو من العلامة محمد بن برّى (٢).

ولا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن ابن بَرِّي وأثره في الحركة النحوية واللغوية في مصر، أن أشير إلى أن ابن بَرِّي كان من أنبغ تلاميذه وأشهرهم أبوموسى الجزولي وشهرة الجزولي في النحو كان مصدرها كتاب: «المقدِّمة»، الذي سمّاه: القانون، واشتهر فيما بعد بالجزوليّة.

«وقد أتى في هذه المقدّمة بالعجائب، وهي في غاية الإيجاز مع الاشتمال على كثير من النحو، لم يسبق إلى مثلها، وقد بلغ بالنحاة الذين لم يكونوا قد أخذوها عن موقف، يعترفون بقصور أفهامهم عن إدراك مراده فيها، فإنها كلها رموز وإشارات»(٢).

ويبدو لي أنّ هذه المقدّمة إجابات نحويّة لابن بَرّي عن كثير من المشكلات النحويّة التي كان التلاميذ يوجّهونها إلى أستاذهم وهويقرأ لهم كتاب سيبويه. «وقد نتجت فوائد جمّة من هذه المناقشات والمسائل النحويّة فنقلها الجُزوليّ مفردة، فجاءت كالمقدمّة فيها كلام غامض، وعقود لطيفة وإشارات إلى أصول صناعة النحو غريبة، فنقلها الناس عنه، واستفادوها منه»(٥).

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق والصفحة

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان: ٢/١٢٠، طبع بولاق.

<sup>(</sup>٥)، وفيات الأعيان: ٢/١٢٠، طبع بولاق.

واشتهرت هذه المقدمة، وتسابق العلماء على شرحها، وفهم مراميها، وحلّ غامضها، وسمّيت بالجُزُوليّة نسبة إلى الجُزُوليّ .

ومع هذه الشهرة فإن الجُزُوليّ كان متديّناً ورعـاً، فكان إذا سئـل عنها: هل هي من صُنْعك، ومن تأليفك؟ يقول: لا، لأنه كان يعلم أنها من «خواطر الجماعة عند البحث، ومن كلام شيخه ابن بَرّي، (١).

(0)

بعد سقوط الدولة الفاطميّة بوفاة العاضد الفاطميّ آخر خليفة من خلفاء هذه الدولة قامت الدولة الأيوبيّة في مصر على يد الفتى الشجاع صلاح الدين الأيوبيّ سنة ٥٦٧ه.

وعلى الرغم من الفتن الداخلية والحروب الصليبيّة اتّجه صلاح الدين الله العناية بالحركة الفكريّة، ونشر العلوم الدينية التي قوامها النحو واللغة، نقول ذلك، لأن العالم الدينيّ لا يمكنه أن يسير شوطاً بعيداً في علمه دون أن يكون له علم كبير باللغة والنحو، «وبسبب هذا لا نكاد نقرأ ترجمة لفقيه إلّا ويُقال لنا في هذه الترجمة: إنه درس النحو على فلان من العلماء، أو كان ممن يحفظون كتاب سيبويه، أو غيره من أكابر النّحاة»(٢).

ولم ينسَ صلاح الدين أنَّ دولته قامت على أنقاض دولة الفاطميين، والفاطميون كان لهم دور بارع في مضمار الحضارة والعلم، والثقافة والمعرفة: «فمصر في عهدهم نشطت فيها حركة علمية قوية، وانتعشت فيها مجامع الدرس على مثال ما كان في عهد العباسيين» (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٢) الحركة الفكرية في مصر: ١٧٢، طبعة أولى.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجلة المجمع اللغوي بمصر، المجلد الأول: ١٧٠.

وكما يقول سيّد أمير علي: «كانوا كالبطالسة الأولين يشجّعون العلم، ويكرمون العلماء، ويشيدون الكلّيات، والمكاتب العامّة، ودار الحكمة، وحملوا إليها مجموعات عظيمة من الكتب في ساثر العلوم والفنون»(١).

من أجل هذا لم ينس صلاح الدين أن يعمل على استمرار هذه الحركة الفكرية وتشجيعها لتتفوق على حركة الفاطميين. ومن ثم أكثر من فتح المدارس التي زاد الإقبال عليها، وكانت أوّل مدرسة أنشئت في مصر هي المدرسة الناصرية التي بناها صلاح الدين سنة ٥٦٦ه(٢).

ومن الحقّ أن نذكر أنّ ملوك الدّولة الأيوبيّة \_ وإن عملوا على نشر المعرفة، وفتح المدارس \_ لم يكونوا بمعزل عن هذه الحركة، «فالملك الكامل كان شجاعاً ذكيّاً، يحبّ العلم والأماثال، ويلقي عليهم المشكلات»(٢٠).

وقد قلت فيما سبق أنّ الملك الكامل منحه ابن بَرّي إجازة في هذا الفن (٤).

ومعنى هـذه الإجازة أن هـذا الملك وصل إلى درجـة الإفتاء في النحـو والتعمّق في مسائله، والقدرة على حلّ مشكلاته.

يقول صاحب النجوم: «وكانت عنده مسائل غريبة من الفقه والنحو يوردها، فمن أجابه حظي عنده»(٥).

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي: ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة: ٥/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ٢٢٧/٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ٢٣٧/٦.

ولا يفوتني أن أذكر أنه في العهد الأيّوبي كان الإقليمان مصر والشام في أكثر الأحوال تحت حكم واحد، وذلك لحكم موقعهما الجغرافي الذي يحتم هذه الحقيقة. فالذين «يتأمّلون التاريخ المصري منذ عهد الفراعنة إلى اليوم يجدون أنّ مصر تصبح دولة قوية ما دام الشام جزءاً منها، ولكنها تصبح ولا خطر لها من القوة متى ضاع هذا القطر من يدها.

نعرف هذا في مصر من عهد رمسيس الثاني في التاريخ القديم منذ العهدين الرّوماني واليونانيّ قبل الإسلام، ثم منذ الفتح العربي الذي انتبه فيه الحكّام انتباهاً شديداً إلى هذه الحقيقة»(١).

وفي هذه الفترة من التاريخ، قبل سقوط بغداد، كان العلماء يتنقّلون بين الإقليمين كلّما عنّ لهم أن يتنقّلوا، لأنه ليس هناك حواجز تحول بينهم وبين التنقّل، ويصعب علينا أن نقول: إن هذا العالم مصري أو شاميّ، لأنه عاش في كل من الإقليمين، اللهم إلّا إذا حدّدنا هذا الانتساب بمكان الميلاد(٢).

وكان من أبرز ملوك بني أيّوب في إقليم الشام الملك المعظّم عيسى، فقد لعب دوراً كبيراً في الدراسات النحوية واللغويّة في الشام كما لعب أخوه الملك الكامل هذا الدور في مصر، بل لا أبالغ إذا قلت: إن الملك المعظّم عيسى تفوّق على أخيه في هذا المضمار، فقد كان الملك المعظّم عيسى أديباً نحوياً يحب النحو واللغة، ويقدّر أهلهما كل التقدير، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الملك المعظّم عيسى قرأ كتاب سيبويه على التّاج الكنديّ، وألمّ

<sup>(</sup>١) الحركة الفكرية في مصر: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٣١ من المدرسة النحوية في مصر والشام، للباحث.

بشرحه الكبير للسيرافي، وكتاب سيبويه في حقيقة أمره مدرسة قائمة بذاتها، فكل من فهم هذا الكتاب، وركب هذا البحر، ووقف على أسراره، وغاص إلى دُرَره، كان حريّاً به أن يتصدّر في النحو، وأن يكون علماً من أعلامه.

ومن حسناته التي خلّدها التاريخ أنه أنشأ مدرستين للتخصّص في الدراسات النحوية واللغوية، واحدة في القدس، والأخرى بدمشق، «ومدرسة القدس تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب، بناها المعظّم عيسى سنة ٢٠٤ه، وكان يدرّس فيها الكتاب لسيبويه»(١).

ويبيّن لنا أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد أحمد بدوي فضل المعظّم عيسى في استقلالية الدراسات النحويّة بإنشاء هاتين المدرستين، فيقول: «ولم تخصص مدرسة لدراسة النحو إلاّ هاتين المدرستين، وكان معنى التخصّص في هذه المدارس أنّ المادة الأساسية فيها هي التي أنشئت المدرسة من أجلها، وليس ذلك بمانع من أن تسدرس إلى جانبها موادّ أخرى» (٢).

(7)

وأوّل مملوك تولّى الحكم في مصر بعد الأيّوبيين عز الدين أيبك التركماني وبتولّيه أسدل السّتار على الدولة الأيّوبيّة، وتولّى زمام الحكم في مصر المماليك، وعصر المماليك هو العصر الذي عاش في أخرياته السّيوطي، والذي انتهى بآخر ملوك دولة المماليك، وهو السلطان الأشرف طومان باي، الذي صلبه السلطان سليم الأول أوّل السلاطين العثمانيين في مصر سنة ٢٣٩هه(٢).

<sup>(</sup>١) خطط الشام: ١١٩/٦، لمحمد كرد على.

<sup>(</sup>٢) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب: ١١٥/٨.

وكان أول مملوك تولى الحكم في مصر بعد الأيوبيين عز الدين أيبك التركماني، الملقب بالملك المعزّ سلطان مصر الذي استقل بالسلطة سنة ٢٥٢ه(١).

وفي عهد المماليك سقطت بغداد تحت أقدام التتار سنة ٢٥٦ه، فأخمدوا شعلتها، وبددوا ثقافتها، ورموا كتبها ونفائسها في نهر دجلة لتبتلعها الأمواج.

وفي أيّام تعدّ على رؤوس الأصابع أصبحت بغداد خراباً بلقعاً وقاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتىٰ.

وقد وصف الإمام أبو الفداء مآسي التتار التي حلّت ببغداد عند سقوطها تحت أقدام التّتار وصفاً ترتاع له النفوس، وتجب من أجله الأفئدة (٢٠).

وفي عهد «قطز»، أحد حكّام المماليك، اتّجه «هولاكو» إلى مدينة حلب بالشام بعد أن استولى على بغداد.

وفي «عين جالوت» دارت المعارك بين المماليك والتّتار: «فحمل الملك المظفر بنفسه على طائفة من عساكره، وهو يكرّ بهم كرّة حتى نصر الله الإسلام وأعزّه، وانكسرت التتار، وولّت الأدبار على أقبح وجه بعد أن قتل معظم أفيالهم»(٣).

وكان لهذا الانتصار أثر كبير في شُعْبَيْ الإِقليمين، حيث فرح الناس، وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة، للسيوطي: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية: ٢٠٢/١٣، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة: ٧٩/٧.

هلك الكفرُ في الشآم جميعاً بالمليك المظفّر الملك الأر

وقال الإمام أبو شامة:

غلب التتـــار على البــلاد فجـــاءهم بالشّام أهلكهم وبـدّد شملهم

واستجـد الإسـلام بعــد دحـوضِــهُ وع سيف الإسلام عنـد نهــوضِـهُ

من مصر تركي يجود بنفسة ولكل شيء آفة من جنسة(١)

وفي عهد الظاهر بيبرس كان للمماليك جولات مع التتار تارة ومع الصليبيين تارة أخرى، وكان النصر حليف الظاهر بيبرس: «ففي سنة ٦٦١هـ ١٢٦٢م حاصر بيبرس مدينة: «قيسارية» واستولى عليها، وفي سنة ٦٦٥هـ ١٢٦٦م حاصر «صفد» فسلّمت له بعد أن منح أهلها الأمان، وفي نفس العام استولى على: «يافا» و «أنطاكية» و «طرابلس» »(٢).

ولم ينسَ السّيوطي أن يسجّل في كتابه «حسن المحاضرة» أرجوزة الأديب جمال الدين المصري، المعروف بالجزّار الشاعر المشهور، ضمّنها أمراء مصر من عمرو بن العاص إلى الملك الظاهر. وقد جاء فيها:

يا سائلي عن أُمراء مصر منذ حباها عمر لعمرو

إلى أن يختمها بقوله:

ثم حواها الملك المنظفِّهُ ثم حوى الأمر المليك الظاهر ً

خلد من جوابي ما يزيل اللبسا واحفظه حفظ ذاكر لا يُنسى

وحنظّه من ننصره موقّرُ لا زال لسلاعداء وهسو قساهسرُ (١)

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) مصر في العصور الوسطى: ٣٢٠، ٣٢٢، طبعة خامسة.

<sup>(</sup>١) انظر: حسن المحاضرة: ٢/٢٤ \_ ٤٤.

وكان الظاهر بيبرس رجلًا ذا أُفق واسع، ونظر بعيد، فقد رأى أنّ كرسيّ الخلافة إذا انتقل إلى القاهرة يضفي على الخلافة قدسيّة دينيّة تضمن لها الاستقرار والاستمرار.

ولمّا علم أنّ أحد أبنا، الخلفاء العبّاسيين قد وصل إلى دمشق أمر بسرعة قدومه إلى القاهرة. رفي القاهرة بويع هذا الإسام بالخلافة، ومن ولده: «كان جميع خلفاء مصر العباسيين إلى سنة ١٥١٧م حتى تخلّى الخليفة الأخير منهم عن الخلافة إلى السلطان سليم الأول العثماني، فكان عدد الخلفاء العباسيين في مصر خمس عشرة خليفة»(١).

ومع أنّ خلفاء القاهرة كانوا مجردين من كل سلطة، فقد كان لهم أثر لا ينكر، فبوجودهم فيها كثرت شعائر الإسلام، وعلت منارات السنّة، وأقبل العلماء والأدباء من أقطار العالم الإسلامي إلى القاهرة.

وقد كان لهم أيضاً شيء من النفوذ الديني، فحينما عاد التتار بقيادة «غازان» لمهاجمة مصر والشام كان الخليفة يقف بجوار السلطان ويقول: «يا مجاهدون قاتلوا عن حريمكم، وعن دين نبيكم محمد على والناس في بكاء شديد» (٢).

**(Y)** 

ومن الناحية الفكرية، فقد ورث المماليك دولة بني أيوب، فلم يرضوا لأنفسهم، أن يكونوا أقل منهم شأناً في نشر الحركة العلمية والدراسات الإسلامية في عصرهم، فالمدارس التي ورثوها من بني أيوب عملوا على

 <sup>(</sup>٢) حضارة العرب في الجاهلية والإسلام، لأديب لحود: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) السلوك: ٩٣٢، ٩٣٧.

ازدهارها ، كما أنهم أنشأوا مدارس متعددة في كل أنحاء مصر والشام من أجل العلم والثقافة . . هذا ، ولم يكن المماليك بعيدين عن التأثر بإشعاعات هذه الحركة ، وفقد كان الظاهر يميل إلى التاريخ وأهله ميلاً شديداً ، وكان يقول: سماع التاريخ أعظم من التجارب» (١).

وكان الخليل بن قلاوون مثقفاً ثقافة أدبية عربية ممتازة، حتى إنه كان خبيراً بالأساليب العربية، ملماً بالقواعد النحوية واللغوية، فقد رووا: «أنه كان ينقد ما يعرض عليه من المراسيم، ويصلحها، ولا يعلم على مكتوب حتى يقرأه كله، ولا بدّ أن يستدرك على الكُتّاب ما يبيّن لهم فيه الصواب، وكان يطارح الأدباء بذهن رائق، وذكاء مفرطه (٢).

**(**\(\)

ومن ألمع النحويين الذين عاصروا دولة المماليك: الإمام ابن مالك المتوفى سنة ١٤٥ه (٤)؛ وأبو حيّان الأندلسي المتوفى سنة ١٤٥ه (٤)؛ وابن هشام المصري المتوفى سنة ٧٦١ه (٤).

ولا أستطيع أن أتحدّث عن الحركة النحوية واللغوية التي أحدثها هؤلاء النحويّون، لأنني سجّلت هذه الحركة في كتابي: «المدرسة النحوية

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة: ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٢) السلوك: ٧٩١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الدراسة المفصّلة عن ابن مالك حياة وتأليفاً ورأياً ومذهباً في كتباب «المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة»، من صفحة ١٤٦ إلى صفحة ٢٧٤. وقد طبعته دار الشروق ببيروت والقاهرة.

<sup>(</sup>٤) وانظر الكتاب السابق: ٢٧٥ ــ ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب السابق: ٣٥٢ - ٤٣٩.

في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة، وهو ميسر لمن يـريد استيعاب الحركة اللغوية والنحوية في مصر.

(4)

ومراكز الحركة الفكرية واللغوية والنحوية في مصر في عصر المماليك تعدّدت وكثرت كثرة هائلة، وهي موزّعة بين المساجد، والمدارس، والخوانق، والربط.

(أ) ومن أشهر هذه المساجد التي قامت بدور كبير في الحركة العلميّة في مصر:

### ١ \_ مسجد عمرو بن العاص:

لم تنقطع الدراسة عن هذا المسجد منذ أن بني سنة ٢١ه، فقد «كان هذا المسجد مركزاً لصلاة الجماعة، وللخطب السياسية، والمجالس الرسميّة، كما كان مركزاً للقضاء الأعلى، ثم غدا بعد ذلك مركزاً ممتازاً للعلم والتعليم»(١).

وفي عصر المماليك احتفظ بما كان له من نشاط سابق في الميدان العلميّ يدلّ على ذلك ما ذكره المقريزي في «الخطط»، قال: وأخبرني المقرىء الأديب المؤرّخ الضابط شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدي، رحمه الله، قال: أخبرني المؤرّخ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات، قال: أخبرني العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي: أنه أدرك بجامع

<sup>(</sup>١) التعليم في مصر من العصر الفاطمي الأول، لخطّاب عطيّة: ٤٥.

عمرو بن العاص قبل الوباء الكائن في سنة ٧٤٩هـ بضعاً وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه»(١).

### ٢ ــ الجامع الأزهر:

أنشأه جوهر الصقلي، وكمل بناؤه لتسع خلون من شهر رمضان سنة ٣٦١ه، ولمّا استبدّ صلاح الدين الأيّوبي بالسلطة، عملل الأزهر من إقامة الجمعة فيه، فلم يزل الأزهر معطّلاً من إقامة الجمعة فيه مائة عام إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر بيبرس (٢).

وفي سنة ٧٦١ه استأذن الأميرُ الطواش سعد المدين بشير الجامدار الناصريّ: السلطان الملك الناصر حسن بن محمد قلاوون في عمارة الجامع فأذّن له، وتتبّع جدرانه وسقوفه بالإصلاح حتى كأنها جديدة ورتّب فيه مصحفاً، وجعل له قارئاً، ورتّب للفقراء المجاورين طعاماً يطبخ كمل يوم، وأنزل إليه قدوراً من نحاس، جعلها فيه، ورتب فيه درساً للفقهاء من الحنفية، ووقف على ذلك أوقافاً جليلة.

وكان هذا الجامع يفتح أبوبه لكل الوافدين له، سواء كانوا من ريف مصر أم من البلاد الأخرى كالمغاربة، والعجم، والزيالعة، فلا يزال الجامع عامراً بتلاوة القرآن ودراسته، وتلقينه، والاشتغال بأنواع العلوم بالفقه والحديث والتفسير والنحو، ومجالس الوعظ، وحلق الذكر، فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله والارتياح، وترويع النفس ما لا يجده في غيره (٣).

<sup>(</sup>١) الخطط: ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) الخطط، للمقريزي: ٢٧٦/٢، بتصرف.

#### ٣ \_ جوامع الصعيد:

وكان لجوامع الصعيد في هذه الفترة نصيب كبير من هذه الحركة الفكرية احتضنتها مساجده، فجوامع: إسنا وأسيوط، وأسوان، وإدفو وقوص. . لمعت في هذه الفترة من الزمان، ودوّى صوتها في كل مكان، وأشرقت فيها نهضة علميّة جعلت علماء الصعيد منار علم ومعرفة، وموثل فكر وثقافة (۱).

### (ب) المسدارس:

أول مدرسة أنشئت بالدّيار المصريّة هي المدرسة التي بناها صلاح الدين والمسمّاة بالمدرسة الناصريّة.

ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدّين في بناء المدارس بمصر ومدنها أولادُه وأمراؤه، ثم حذا حذوهم مَنْ مَلَك مصر بعدهم من ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم (٢).

هذا، وأشهر المدارس في مصر هي: الناصرية ـ القمحيّة ـ منازل العزّ ـ الصالحيّة ـ الظاهرية ـ المنصورية (٣).

وقد سجّل «ابن دقماق» نشاط المماليك في إنشاء المدارس المختلفة في الأقاليم المتعددة فضلاً عن القاهرة والإسكندرية، فيقول ما ملخصه: «كان

<sup>(</sup>١) انظر: المدرسة النحوية في مصر والشام: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الخطط: ٣٦٢/٢، بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) أهم المراجع التي تحدثت عن هذه المدارس بالتفصيل: الخطط، للمقريزي، الجزء الثاني؛ وحسن المحاضرة، للسيوطي، الجزء الثاني؛ وعصر سلاطين المماليك، لمحمود رزق سليم؛ والحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية، للدكتور أحمد أحمد بدوي.

في منية بني خصيب مدارس للشافعية والمالكية، وفي قوص مدرستان، وفي منفلوط عدة مدارس، وفي قوص ستة عشر مكاناً للتدريس، وفي إسنا مدرستان، وفي الأقصر مدرستان، وفي أسوان ثلاث مدارس، وفي دمنه ورعدة مدارس، وفي رشيد كتّاب للأيتام»(١).

### (ج) الخسوانسق:

والخوانق: جمع خانقاه، وهي كلمة فارسية معناها: بيت.

والخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة، وجُعلت لتخلّى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى (٢).

وقد تطورت هذه الخوانق في عصر الأيوبيين والمماليك، فلم تكن خاصة بالتصوّف والعبادة، بل كانت تقوم إلى جانب المدارس لتؤدي نصيبها من العلم والمعرفة، وتحمل جزءاً من الحركة الفكرية في هذه الفترة من التاريخ.

وأشهر الخوانق هي: خانقاه شيخو<sup>(٣)</sup> \_ خانقاه سعيد السّعداء<sup>(٤)</sup> \_ خانقاه البيرسيّة<sup>(٥)</sup>.

### (د) السرّبط:

الرُّبُط: جمع رباط. والرباط: دار يسكنها أهل طريق الله.

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك: ٣٢/٣، لمحمود رزق سليم.

<sup>(</sup>٢) الخطط، للمقريزي: ٢/١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه: ٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٢/١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢/٦/٢.

وأشهر هذه الربط التي تحوّلت إلى دور علم، ومصدر ثقافة: رباط البغدادية (١) رباط الأثار (٢).

#### (11)

وإلى جانب هذه المراكز الثقافية التي تعدّدت، وتوزّعت بين المساجد، والمدارس والرُّبُط والخوانق، كانت هناك خزائن الكتب تعمل جنباً إلى جنب مع هذه المراكز، والسبب المباشر في إنشاء هذه الخزائن هو سقوط بغداد تحت أقدام التّتار، فقد رمى التتار في نهر دجلة كل الكتب والمؤلفات التي زخرت بها بغداد، فكانت مصيبة العالم الإسلامي في ثقافته أكثر من مصيبته في هذا الغزو العسكري الذي قضى على كل شيء.

وقد ذكر جرجي زيدان أن الكتب في هذه الفترة قلّت لذهاب أكثرها حَرْقاً وغرقاً أثناء الفتن، أما التّتار فقد بالغوا في الإحراق، فأحرق «جنكيزخان» من المكاتب في بخارى، ونيسابور وغيرهما من مدائن العلم في فارس ما لا يُدرك إحصاؤه.

وأمّا «هولاكو»، فقد ذكر التاريخ إتلافه كتب العلم في بغداد، وكذلك في الأندلس، فإن الأسبانيين كانوا كلّما فتحوا بلداً أخرجوا العرب منه، وأحرقوا كتبهم (٣).

ومعنى هذا أن الحركة الفكرية التي كانت تضمها هذه الكتب قد خمدت شعلتها في هذه الأقطار، وأن العلماء بحثوا عن الكتب التي يـزاولون

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢/٢٩؛ وحسن المحاضرة: ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب اللغة العربية: ١١٣/٣ ـ طبيع دار الملال، سنة ١٩٣١م.

فيها نشاطهم العلمي، فلم يجدوا إلا القليل الذي لا يسد حاجة النفس أو العقل أو القلب.

لهذا لم يكن ثمّة بدَّ من الحصول على ما بقي من الكتب بأيّ طريق، وبأيّ ثمن، وتبارى سلاطين المماليك، والأمراء، والكتّاب، والأعيان، في جمع هذه الكتب، ووضعها في خزائن خاصة تُلحق بالمدارس أو تنشأ في القصور لتكون ذخيرة للعلماء، ومستقراً للباحثين.

ولا ننكر أنّ للفاطميين يـداً كبيرة على الثقافة الإسلامية، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على جمع الكتب الثمينة أكثر ممن جاء بعدهم سواء كانوا من الأيوبيين أو من المماليك، وهذا ليس بغريب، لأنهم عرب، يعرفون للثقافة العربيّة قدرها عن إيمان واعتقاد، لا عن متابعة وتقليد.

يذكر لنا المقريزي أن أعظم خزائنهم هي خزانة القصر الفاطميّ، وقد تفرعت إلى أربعين خزانة، ومن جملتها خزانة واحدة كان فيها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة، ولكثرة الكتب في خزائن هذا القصر، اختلف المؤرخون في عددها. فمن قائل: «إنها كانت تزيد على مائتي ألف مجلّد، وآخر يدّعي أنها كانت تشتمل على ألف وستمائة كتاب، وبعضهم يرفع محتوياتها إلى ألفي كتاب، وقد ذكر ابن واصل أنها كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلّد»(۱).

وفي عهد الأيوبيين تبدّدت هذه الثروة الضخمة من الكتب التي تعدّدت في خرائن القصر، وفي دار الحكمة، وغيرها من المساجد والمدارس،

<sup>(</sup>١) الخطط، للمقريزي: ٤٠٨/٢، ٤٠٩، بتصرّف.

بدّدوها، لأنها كانت تحمل طابع المذهب الشيعي، وليس هذا فحسب، بل لأنها كانت ملكاً للفاطميين، بغضّ النظر عن موضوعاتها وموادّها.

يدل على ذلك حديث العماد الخاص ببيع الكتب في يومين من كل أسبوعين بالقصر(١)، ولكن مع هذا، فإن هذه الكتب لم تَضِع كما ضاعت كتب بغداد، لأنها وجدت من يقدّرها، ويعرف قيمتها من العلماء والأدباء، فنقلوها إلى قصورهم وإلى مدارسهم كما فعل القاضي الفاضل الذي أنشأ مدرسته، وجعل فيها من الكتب التي كانت في القصر مائة ألف مجلّد(٢).

وليس معنى هـذا أنّ الأيوبيين قصّروا في هذا المضمار، فقد ذكر لنا المؤرخون أنّ الملك الكامل حينما أنشأ في مدرسته داراً للكتب عيّن لها أميناً يشرف عليها(٢).

وفي دولة المماليك تبارى السلاطين والأمراء كما قلت، في إنشاء المكتبات العامة والخاصة، فعن كل مدرسة تقريباً من المدارس التي ورثوها من الأيوبيين أنشئت مكتبة. . فالملك «الظاهر بيبرس» أنشأ في المدرسة الظاهرية خزانة كتب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم. وكذلك فعل «الناصر قلاوون»، فقد ألحق بالقبة مكتبة ضخمة فيها عدّة أحمال من الكتب في سائر العلوم، وربّب لها أميناً ومساعدين (3).

ويبدو أنَّ نظام الاستعارة كان معمولاً به في هـذه المكتبات والخزائن،

<sup>(</sup>١) انظر الروضتين: ١/٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الخطط، للمقريزي: ٢/٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ذيل الروضتين: ٦٥، ١٦٣، لشهاب الدين المقدسي، طبعة أولى.

<sup>(</sup>٤)) السلوك: ١٠٠١/١؛ الخطط، للمقريزي: ٢/٣٧٩؛ وحسن المحاضرة: ١٤٣/٢.

فقد وجدت في ترجمة ابن حيّان الأندلسي أنه كان يعيب على مشتري الكتب ويقول له: «الله يرزقك عقلاً تعيش به، أنا أي كتاب أردته استعرته من خرائن الأوقاف، وإذا أردت من أحد أن يعيرني دراهم ما أجد ذلك»(١).

وظلّت هذه المكتبات تؤدي رسالتها وتقوم بدورها حتى حدث الغلاء المشؤوم في مصر سنة ٢٩٤ه: «فصاروا يبيعون كل مجلّد برغيف خبـز حتى ذهب معظم ما كان في الخزائن من الكتب، ثم تـداولت أيدي الفقهاء عليها بالعارية فتفرّقت»(٢).

وهكذا ضاع التراث الذي تعب في جمعه محبّو العلم بعد أن كان قبساً يضيء لمن حوله، ونوراً يبدّد الجهل من الرؤوس، وينشر الثقافة في النفوس.

وبعد، فهذه صورة صادقة للحركة العلمية في مصر في عصر المماليك، وقد رأينا من خلال هذه الحركة العلميّة أنها كانت متدفّقة قويّة، بسبب تآزر السلاطين والعلماء في دفع عجلتها إلى الأمام قدماً لتعوّض ما خسره العالم الإسلامي بسبب سقوط بغداد، كعبة العلم، وقبلة العلماء.

لهذا كان ابن خلدون على حق كبير حينما وضع النقاط على الحروف في نهضة مصر العلمية في عهد المماليك، قال: «ونحن لهذا العهد نرى أنّ العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرلما أن عمرانها مستبحر، وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين، فاستحكمت فيها الصنائع وتفنّنت، ومن جملتها تعليم العلم، وأكّد ذلك وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ من السنين في دولة الترك منذ أيام صلاح الدين الأيّوبي، وهلم جرّا.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الخطط، للمقريزي: ٣٦٦/٢.

وذلك أنّ أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلّفونه من ذريّتهم لما له عليهم من الرقّ أو الولاء، ولما يخشى من معاطب المُلْك ونكباته، فاستكثروا من بناء المدارس والزّوايا، والرّبُط، ووقفوا عليها الأوقاف المغلّة، يجعلون فيها شركاً لولدهم، يُنظّر عليها، أو يصيب منها مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير، والتماس الأجور في المقاصد والأفعال، فكثرت الأوقاف لذلك، وعظمت الغلّات والفوائد، وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم، وزخرت بحارها، والله يخلق ما يشاء»(١).

#### (11)

ولم تكن الحركة اللغوية والنحوية بمعزل عن الحركة الفكرية التي بلغت أوجها في عهد المماليك، بل لا أبالغ إذا قلت: إن العلوم اللغوية والنحوية كانت الأساس الأول لهذه الحركة الفكرية في المراكز الثقافية.

حقاً: إن التخصص الدقيق في هذه الفترة من التاريخ لم يكن سائداً في النظم التعليمية، لأن الدراسات في هذا العهد كانت مختلطة بعضها ببعض، ولا يعتبر العالِم عالماً إلاّ إذا كان ملمّاً بثقافة عصره.

ولا أدل على ذلك من أن علماء النحو كانوا يقومون بتدريس الفقه والتفسير والقراءات مع أنّ شهرتهم العلمية في مجال الدراسات النحوية واللغويّة.

فابن عقيل مثلاً كان يقوم بتدريس الفقه في المدرسة الخروبية، التي

<sup>(</sup>١) مقدّمة ابن خلدون: ٣٣٥، ٣٣٥، مطبعة مصطفى محمد، بالقاهرة.

أنشأها كبير الخرابيّة بدر الدين محمد بن على الخروبي سنة ٥٠هـ(١).

والسمين المشهور: شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المحلبي نزيل القاهرة كان يتولى تدريس القراءات بجامع ابن طولون، وله من الكتب النحوية: الإعراب، وشرح التسهيل، وتوفي سنة ٧٥٦ه(٢).

وحتى فن التاريخ نجد من نبغائه من نبغ في النحو، فأبوشامة المقدسيّ مؤرّخ من مؤرخي هذا العصر، وله كتابا: الروضتين، والذيل على الروضتين، كان له في النحو إسهام كبير، فله مقدمة في النحو، وصنّف نظم المفصل للزمخشري، وقد توفى أبو شامة في رمضان سنة ٦٦٥ه(٤).

وابن واصل محمد بن سالم نصر الدين سالم بن واصل المتوفى سنة ١٩٧ه كان بارعاً في النحو، وقد أخذ عنه أبو حيان، وقال: «هذا من بقايا من رأيناه من أهل العلم الذي ختمت به المائة السابعة»(٤).

ولكن مع هذا كله، فقد كانت هناك مدارس مستقلة، ومساجد معينة لتدريس العلوم اللغوية والنحوية مستقلة عن غيرها من العلوم.

فالمدرسة المنصورية ظفرت بمحب الدين محمد بن يوسف... الحلبي الملقب بناظر الجيش، قدِمَ القاهرة، ولزم أباحيان، ومَهَرَ في العربية، وله شرح التسهيل، ودرس بالمنصورية، وتوفي في ذي الحجة سنة ٧٧٨ه(٥).

<sup>(</sup>١) الخطط، للمقريزي: ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٣) البغية: ٢٩٧، طبعة أولى.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) حسن المحاصرة: ٢٣١/١.

والأزهر ظفر بابن الدماميني بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الإسكندراني، تصدّر بالجامع الأزهر لإقراء النحو، وصنّف حاشية على مغني اللبيب، وشُرَح التسهيل، ومات بالهند في شعبان سنة ٨٢٧ه(١).

والجامع الأفخر الذي بناه الخليفة الفاطمي ظفر بالنحوي أحمد بن عثمان السنجاري. قال الصفدي: «ولد سنة ٦٢٥ه، وكان إمام الجامع الأزهر متصدّراً في النحو بجامع الأقمر»(٢).

والمدرسة الفائزية بأسيوط ظفرت بالعالم النّحويّ الفتح بن موسى بن حمّاد الذي قَدِم من المغرب بعد أن درس المقدّمة الجزولية في النحو على مؤلّفها، ثم طوّف في البلاد.

ولمّا وصل إلى مصر درّس بالفائزية حتى مات سنة ٦٦٣ه، وله نظم المفصّل للزمخشري (٣).

أمّا قوص فقد ظفرت بالعالم النحويّ محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السّبتي أبي الطبّب نزيل قوص، قرأ النحو «بسبتة» على الأستاذ عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الربيع، قرأ عليه شرح الإيضاح وغيره، وكتاب سيبويه. قال الإدفويّ في كتابه «الطالع السعيد»: «رأيت بخط شيخه على كتاب سيبويه: قرأ على الفقيه النحويّ أبو الطبّب محمد بن إبراهيم أكثر هذا الجزء بلفظه، وسمع سائره بقراءة غيره في دول شمّى، وأوقات مختلفة قراء تفهّم لمعانيه، وتيقّظ لألفاظه، ووقوف على اعتراضاته، مؤرخة بذي الحجة سنة ٥٦٥ه»(٤).

<sup>(</sup>١) المصدرنفسه: ٢٣١، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) البغية: ١٤٥، طبعة أولى.

<sup>(</sup>٣) السَّلُوكُ: ١/٢٤٥؛ والبغية: ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الطالع السعيد: ٢٦٢، ٢٦٣، مطبعة الجمالية بمصر.

وقبل أن نختم هذا التمهيد الذي لخصته من كتابي: «المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والشامن من الهجرة»، والذي نشرته دار الشروق ببيروت والقاهرة، والذي ألقى الضوء على الحركة الفكرية واللغوية في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الثامن من الهجري بالتفاصيل الدقيقة والتفريعات العديدة، والدراسات المتنوعة، أقول قبل أن نختم هذا التمهيد أحب أن نلقي نظرة عابرة على الحياة الاجتماعية لطبقات الشعب في هذه الفترة من التاريخ في إيجاز شديد لتكمل صورة عصر المماليك من كل جوانبها، وفي ضوئها تتبيّن لنا الروافد التي أمدّت السيوطي صاحب الترجمة بهذه المعارف الغزيرة، والعلوم الوفيرة والثقافة المتدفّقة.

وطبقات الشعب في عهد المماليك كانت مزيجاً من عدّة عناصر مختلفة الأجناس والعقائد والعادات والأخلاق، ويمكن تقسيم هذه العناصر إلى ثلاث طوائف: المماليك ــ الوافدية ــ العلماء ـ عامّة الشعب.

أما المماليك فهم الذين تتكون منهم الطبقة الحاكمة، وإليهم مصائر الأمور في جليل الأعمال وحقيرها، ومعظم الجيش يتكون منهم، وتسند إليهم أكبر مناصب الدولة.

وأما الوافدية فهم الطوائف المغولية التي جاءت لمصر مأسورة بعد موقعة: «عين جالوت»، وكثر الوافدون منهم إلى مصر في عهد الظاهر بيبرس، وسمّوا بالوافدية «وكان نظام توزيع الأراضي في مصر يقصد به إرضاء هذه الطبقة وتوابعها من الأحبّاء والأتباع ممّا أدّى إلى الاضطراب في كثير من الأوقات»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن تيميّة، للمرحوم الأستاذ عبد العزيز المراغي.

وأمّا طبقة العلماء، فقد ساعد على تكوينها المدارس الكثيرة التي أنشأها الأيوبيون، ومن بعدهم المماليك.

والعلماء في عصر المماليك طبقات أيضاً، وقد بينها الدكتور عبد اللطيف حمزة في كتابه: «الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، فقال:

- (أ) طبقة لها الصدارة، وهي الطبقة التي يشغل فيها الأستاذ وظيفة الصَّدرلإقراء مذهب من مذاهب الفقه.
  - (ب) طبقة المدرّسين الذين يتخرّجون على يد الصّدر.
- (ج) طبقة المعيدين، وعددهم في المدرسة أكثر من غيرهم في الغالب(٢).

والعلماء في عصر المماليك على اختلاف طبقاتهم كانوا يأخذون مرتبات من دولة المماليك، ولم يكونوا كأسلافهم من العلماء الذين يعيشون من كسب أيديهم عن طريق السعي إلى الرزق إلى جانب السّعي إلى العلم، لم نجد من علماء هذا العصر من كان يحمل لقب: البزّاز، أو الزجّاج، والصبّاغ، والفرّاء، والإسكافي، وهي ألقاب تبيّن أنواع الحِرف التي كان يزاولها هؤلاء العلماء.

والذي يدلّ على أنّ هؤلاء العلماء كانوا يتقاضون أجوراً على نشاطهم العلميّ والفكريّ، ما ذكره السّيوطي في كتابه «حسن المحاضرة» عند الحديث عن المدرسة الصالحية، قال: «بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب

<sup>(</sup>١) انظر: الحركة الفكرية: ١٧٠.

رحمه الله تعالى سنة ٧٧٦ه، وجعل التدريس فيها، والنظر بها للشيخ نجم الدين الخبُوشانيّ، وشرط له من المعلوم في كل شهر أربعين ديناراً معاملة. . وجعل له عن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير، ورتب له من الخبز في كل يوم ستين رطلاً بالمصري، وراويتين من ماء النيل»(١).

وقد ظلّت هذه المدرسة يرتادها العلماء للتدريس، وأخذ الرّواتب في عصر المماليك أسوة بالتقليد الذي وضعه ملوك بني أيّوب.

«واستمر عطاؤها العلمي إلى أواخر العصر المملوكي، فقد وليها نور الدين علي بن عمر التلواني، فأقام بها مدّة طويلة إلى أن مات في ذي القعدة سنة ٤٤٨ه، وتتالى العلماء على ولاية هذه المدرسة بعد ذلك، وكان آخر من وليها المناوي، ثم ولده زين العابدين، ثم ابنه، ثم إمام الكاملية، ثم الحمصي، ثم الشيخ زكريا»(٢).

لهذا، فإن العلماء في هذا العصر كثر بينهم التنافس للتّقرّب إلى الملوك والسلاطين وطلب ما يحتاجون إليه من المال حتى لا يعوقهم طلب الرزق عن الاشتغال بالعلم، والنبوغ في ميدانه.

وخير مثال نقدّمه في ذلك الكتاب الذي أرسله ابن مالك النحوي المشهور إلى الظاهر بيبرس، يبيّن فيه حاله، ويشكو له ما ناله من شظف العيش وهمّ العيال.

وهذا الكتاب رواه لنا السيوطيّ في «حسن المحاضرة»، قال: «الفقير إلى رحمة ربّه محمد بن مالك، يقبّل الأرض، وينهي إلى السّلطان \_\_أيّد الله

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه: ٢٥٨/٢.

جنوده، وأبّد سعوده \_ أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة، وفنون الأدب، وأمله أن يعينه نفوذ من سيّد السلاطين، ومبيد الشياطين \_ خلّد الله مُلْكه، وجعل المشارق والمغارب مِلْكه \_ على ما هو بصدده من إفادة المستفيدين، وإفادة المرشدين \_ بصدقة تكفيه همّ عياله، وتغنيه عن التسبب في إصلاح حاله (١٠). . : إلخ.

ولا شكّ أنّ هذا التنافس بين العلماء على التقرّب من ساحة السلاطين والحكّام يتيح الفرصة لأن تلعب الأحقاد والـدسائس دورهـا بين العلماء من أجل وظيفة تُعطى، أو منصب يُمنح، أو هديّة تُؤخذ.

ومالي أذهب بعيداً والدليل واضح، فهذا هو ابن الورديّ يذمّ العلماء اللذين لم يحرّكوا ساكناً حينما اعتقلت السلطة شيخ العلماء ابن تيميّة، يقول:

الم يك فيكُمُ رجل رشيد يرى سِجن الإمام فيستشاطُ إمام لا ولاية كان يرجو ولا وقف عليه ولا رباطُ ففيم سجنتموه وغظتموه أما لجزا أذبّته اشتراطُ(٢)

ومن الحقّ أن نقول: إن هناك طبقة من العلماء، تعالوا على هذه الصغائر، وكبرت نفوسهم، وسَمَتْ أرواحهم فلم يملوا يداً لسلطان، ولم يطلبوا شيئاً من مملوك، وعاشوا في شرف المهنة أطهاراً أبراراً.

ومن هؤلاء العلماء: الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذي نصحه أحد العلماء أن ينكسر للسلطان، ويقبّل يده، فيقول الشيخ له: «يا مسكين،

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>١) ابن تيميّة، للمرحوم عبد العزيز المراغي: ١٩، ٢٠.

والشيخ عز الدين بن عبد السلام قصّبه في بيع السلاطين المماليك مشهورة ساقها السيوطي في «حسن المحاضرة» في قصة راثعة (٢).

وأما طبقة الشعب، فهي الطبقة التي تتالف من الزرّاع والصنّاع والتجّار، وهذه الطبقة انصرفت إلى أعمالها، ولكنهم مع ذلك كانوا يشتركون في بعض الأمور العامة، فحينما قرأ خطباء المنابر عهد البيعة للسلطان بيبرس صاحوا قائلين: لا نريده وقامت في القاهرة الاضطرابات التي تعبّر عن رأى العامّة(٣).

\* \* \*

في ظلال هذه الأحداث السياسية والاجتماعية عاشت الحركة الفكرية في دولة المماليك، ثابتة الخطى، عزيزة الجانب، قوية السلطان، أينعت أوراقها، وأزهرت لمارها، وذلك ناشىء عن تشجيع السلاطين للعلم والعلماء.

إنهم وإن كانوا في فوضى سياسية، إلا أنهم لم يسمحوا لها أن تتدخل في البناء الفكري للأمة، فأعطوا العلماء حقهم، وفتحوا المدارس لأبناء الشعب، ورتبوا لهم الأجور والمرتبات، والهدايا والمِنَح، وعقدوا في قصورهم حلقات العلم، وأسهموا في الحوار البنّاء بينهم وبين العلماء.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢/١٦٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۲/۱۹۲۱، ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) دولة بني قلاوون، للدكتور محمد جمال الدين سرور: ٧٩، بتصرّف.

إنّ المماليك رأوا أنهم مسؤولون أمام الله والتاريخ عن حياة هـذا التراث الضائع بعد سقوط بغداد، وآلوا على أنفسهم أن يعيدوا بناءه من جديد.

وقد وضع النقاط على الحروف محمد كرد علي في كتابه «الإسلام والحضارة العربية» في ازدهار الحياة الفكرية في عهد المماليك؛ فقال: «ودولة المماليك البرجيّة والبحرية كالدولة الفاطميّة قبلها، كان في ملوكها الصالح والطالح، وربما كان الصالح فيها أكثر من أمشالهم في دولة العبيديين الفاطميّة.

وقد عمرت البلاد في أيامهم عمراناً يستغرب تحقيق مثله على خَلل بين، يطرأ عليها في الفترات، بتبدّل الولاة، ونشوب الفتن الأهلية من أجل المُلك، لكن نوابغ من ملوكهم كانوا يتولون الأمر أحياناً فيسدّون كل خلل، ويأخذون بأيدي أهل البلاد إلى الترقّي (١٠).

<sup>(</sup>١) الإسلام والحضارة العربية: ٢/٧٧٤.

# الباب الأول السّيوطي: في ظلال النشأة والحيــاة والــدراســة والتأليف

الفصل الأول:

الحياة السياسيّة والعلمية في عصر السيوطي.

الفصل الثاني:

حياة السيوطي.

الفصل الثالث:

مــؤلّفـات السّيوطي.

# الفصل الأوّل الحياة السياسيّة والعلميّة في عصر السّيوطي

# أوّلاً: الحبياة السياسيّة

عاش السيوطي في عصر السلاطين أو المماليك الجراكسة، ذلك العصر الذي بدأ بالسلطان سيف الدين أبي سعيد برقوق، وقد لُقِّبَ بالملك الظاهر. ويبذكر السيّوطي خبر تولّيه السلطة بقوله: «وأقيم في السلطنة سيف الدين أبو سعيد برقوق بن أنص، ولُقّبَ الملك الظاهر، وهو أول السلاطين من الجراكسة، وليس فيهم من تسلطن وأبوه مسلم غيره، فإن أباه قَدِمَ إلى الديار المصرية فأسلم، ومات قبل سلطنة ولده بشهر، وكان الذي أشار بتلقيب برقوق بالظاهر شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني، فإن ولايته كانت وقت الظهر وخطب الخليفة قبل أن يفوض إليه خطبة بليغة، ثم قلّده بحضرة البُلقيني واستمر في السّلطة إلى ثالث جمادى الأخرة سنة إحدى وتسعين» (١).

واستمر السلطان برقوق في الحكم إلى أن مات في شوّال سنة إحدى وثمانمائة، وجاءمن بعده ولده زين الدين أبو السعادات (فرج)، ولُقُبَ بالملك الناصر، وقال بعض الشعراء في ولايته:

<sup>(</sup>١) أي سنة ٧٩١هـ؛ وإنظر: حسن المحاضرة ٢/١٢٠.

لمان أكرم ملك إلى ربّه يرقى إلى الخُلد في الدّرَجُ الدّرَجُ موته فَرَجُ (١) قَالَدُ بهم ربّي وما جاء سوى فَرَجُ (١)

مضى النظاهـر السلطان أكـرم ملك وقـالـوا ستــاتى شـدّة بعــد مـوتــه

واستمر الحكم في دولة الجراكسة يتولاه سلطان، ويخلفه سلطان بالقتل مرة وبالخلع مرة أخرى، وبالاعتقال والنفي مرّات ومرّات إلى أن وصل الحكم إلى «جقمق» الذي لقّب بالنظاهر، واستمرّ في حكمه إلى أن مات سنة ٨٥٧ه.

وهذا السلطان ولد في عهده الجلال السيّوطي سنة ٨٤٩هـ.

وقد عاصر السيّوطي من السّلاطين الملك منصور، والملك الأشرف، والملك المؤيد، والملك الظاهر، وقايتباي العلاثي، والملك الأشرف، قايتباي المحمودي، وأقام إلى أن مات ليلة الإثنين ثاني عشر ذي القعدة سنة قايتباي المحمودي، وقانصوه الغوري الذي خُلع أول ذي الحجة سنة ٥٠هم، وولى بعده خاله جان بلاط، ولُقّب بالأشرف، وكان آخر سلاطين هذه الدولة طومان باي الداوادار ابن أخت الغوري، ولُقّب الأشرف، واستمر في الحكم إلى أن قتله الخليفة العثماني سليم الأول في يـوم الإثنين ١١ من ربيع الأول سنة العثمانيين. ومن العجيب أن الشعراء شاركوا في هذه الأحداث بتسجيلها العثمانيين. ومن العجيب أن الشعراء شاركوا في هذه الأحداث بتسجيلها شعراً ليسهل على الناس حفظها، ومن هذا الشعر أرجوزة حمزة بن علي الحسني الذي ذيل بها أرجوزة الجزّار عَقِب ذكر الملك الظاهر، وقـد بدأها بقوله:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق والصفحة.

ثم تسولي السملك السسعيدة ثم أخبوه المعادل استقلا إلى أن ختمها بقوله:

ثم تسولًى النساصس بن النساصسر أعنى أبا الفداء إسماعيلا

وبعده الصالح ذو المساكس طائره أضْحى بـ جميلا

وكسل يسوم فسي ذراه عسيسدُ

بالملك أياما بها وولى

وسجّل السيّوطي بعده السّلاطين الذين جاءوا من بعده نظماً، فقال:

وبعده شيبان وهو الكامل وبعده المُنظَفِّر المُماجلُ وبعده الناصرُ واسمه حَسَنْ وبعده الصالحُ في البرج سجنْ

إلى أن قال:

وبعده البظاهر وهبو جُفَّمَقُ وبنعمده أيسنسال وهمو الأشمرف وبعده خَشَفْدمُ ليث الوغي والكل بالمظاهر رسماً يوصف أقام في الملك ثلاثين سوي وسلطنوا ولده محمدا

ثم ابنه المنصور ثم أطلقًوا ثم ابن المؤيد المنصرف وبعده يلباي أتى تمربغا وبعمدهم جاء المليك الأشرف سبع شهور وحوى ما قد حوى ولقب الناصر رغماً للعدا(١)

### السلطة الدينية في عصر المماليك:

لم تكن السلطة السياسية وحدها هي التي تدير دُفّة البلاد بـل كان إلى جانبها السلطة الدينية المتمثلة في الخلفاء العبّاسيين.

<sup>(</sup>١) انظر: حسن المحاضرة: ٢١/١ ـ ١٢٤.

وينقل السيّوطي نصاً عن ابن فضل الله في «المسالك» فيقول: «واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عَظُم أمرها، وكثرت شعائر الإسلام فيها، وعلت فيها السنّة، وعفت منها البدعة، وصارت محلّ سكن العلماء، ومحط رجال الفضلاء، وهذا سرَّ من أسرار الله أودعه في الخلافة النبويّة حيث كانت يكون معها الإيمان والكتاب»(١).

وفي عهد المماليك استبدّ السلاطين بالأمر، وأصحيت وظيفة الخليفة مجرّد شعار، لا يحتوي معناه الحقيقيّ لأن الأمر كان بيد السلاطين بل يحدّثنا التاريخ أن الملك الظاهر بيبرس لم يرض أن يلقب نفسه كما كان يلقّب حكام مصر في عهد الأيوبيّن يلقّبون أنفسهم بموالي أمير المؤمنين، خُدّام أمير المؤمنين، بل اتخذ لنفسه لقباً وهو: «قسيم أمير المؤمنين».

ومع جبروت الملك الظاهر، وتلقيب نفسه بقسيم أمير المؤمنين، فإنه كان يخشى سطوة العلماء ورجال الدين في مصر، فقد كان كما يقول السيّوطيّ: «متقمصاً تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام، لا يستطيع أن يخرج عن أمره حتى إنه قال لمّا مات الشيخ: ما استقرّ ملكي إلّا الآن»(٢).

وظل خلفاء بني العبّاس في مراكزهم الدينية إلى جانب السلاطين المماليك وليس لهم من قوة النفوذ ما يجعلهم يعيدون الحقّ إلى نصابه بل كل عملهم اقتصر على عقد البيعة للسلاطين، ومباركة السلطة الجديدة، وفي كتاب السيّوطي «حسن المحاضرة» فصّل كامل عن الخلافة العبّاسية في مصر في

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢/٩٤.

<sup>(</sup>Y) حسن المحاضرة: ٢/٩٥.

عهد المماليك عنوانه: «ذكر سلاطين مصر الندين فوض إليهم خلفاء العباسيون فاستبدوا بالأمر دونهم»(١).

ويبدو أن سلاطين المماليك مع الرغم من اضطراب السياسة، واهتزاز الحكم، وكثرة الخلع والقتل، وحبك المؤمرات، وتعدّد الدسائس فإنهم كانوا يولون الشعب اهتماماً كبيراً في ردّ المظالم، وتثبيت الحقوق، والقضاء على المستبدّين، ولا أدلً على ذلك من هذه الأخبار التي ساقها ابن فضل الله في كتابه «المسالك»، والذي نقل عنه السيّوطي كثيراً في كتابه «حسن المحاضرة»، قال: «إذا جلس السلطان للمظالم جلس عن يمينه قضاة القضاة من المذاهب الأربعة، ثم الوكيل عن بيت المال، ثم الناظر في الحِسْبة ويجلس عن يساره كاتب السرّ، وقدّامه ناظر الجيش، وجماعة الموقعين تكملة حلقة دائرة...

إلى أن يقول: «ويقف من وراء السلطان صفّان عن يمينه ويساره».

ثم يقول: «ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان الحجاب والدوادرية (٢)، لإحضار قصص الناس، وإحضار المساكين، وتقرأ عليه، فما أحتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيه، وما كان متعلّقاً بالعسكر تحدّث مع الخاص، وكاتب السّر فيه (٢).

ألا تدل هذه الأخبار على تحرّي العدالة من أجل إحقاق الحق الذي يحشد له السلطان كل أجهزة الدولة ليرتدع الظالم، ويطمئن المظلوم؟ .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢/٩٥ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) وظيفة تشبه الآن وظيفة السكريتارية الحاصة، وانظر حسن المحاضرة في معناها: ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة: ٢/٢٧، بتصرّف.

### ثانياً:

## الحسياة العلمسية

وكانت الحياة العلمية في عصر السيّوطيّ امتداداً للحياة العلمية قبله، فالمدارس التي أشرنا إليها سابقاً جُدِّدَتْ عمارتها، والمساجد جُدِّدَ بناؤها، وعادت الحياة العلمية أيام المماليك أقوى مما كانت عليه أيام الأيوبيين والفاطميين. وفي عصر السيّوطي بالذات انتشرت المدارس، وازدهرت المؤلفات، ولا ننسى أن نذكر أن سلاطين هذه الدولة في أيام السيّوطي لم يكونوا بمعزل عن رحاب العلم، فالملك المؤيد أحمد بن إينال العلائي تولّى السلطة سنة ٥٦٥ه فلمّا خلع من السلطة، ونُقل إلى الإسكندرية، اشتغل بالعلم مدة إقامته بها، وقد توفي ٩٩٨ه(١) والملك العزيز يوسف بن برسباي الدقماقي، ولد سنة سبع وثمانمائة، وولّى السلطة ١٤٨ه ثم خُلع برسباي الدقماقي، ولد سنة سبع وثمانمائة، وولّى السلطة ١٤٨ه ثم خُلع في محرّم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٧٩.

### المؤلفات العلميّة:

وفي هذا العصر ازدهر التأليف، وكثرت المصنفات، وقد قدمت هذه المؤلفات أو المصنفات يداً عظيمةً للتراث الإسلامي والعربي فقد ضاعت كتب، وفقدت مصنفات، وبادت ذخائر من العلم بفنونه المختلفة في لهيب هذه الأحداث الطاغية التي عمّت العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه.

ومن أهم المؤلفات اللغوية التي جمعت كثيراً من التسراث المفقود «معجم لسان العرب» لابن منظورالإفريقي، نزيل مصر، ويعرف بابن مكرم ولمد في المحرّم سنة ٩٦٠ وتوفي سنة ٧٧٠م، وقد جاء في مقدمة مؤلفه ما نصّه: «فجاء هذا الكتاب بحمد الله واضح المناهج، سهل السلوك، آمناً بمنة الله من أن يُصبح مثل غيره، وهو مطروح متروك، عظم نفعه بما اشتمل من العلوم عليه، وغني بما فيه عن غيره، وافتقر غيره إليه وجمع من اللغات والشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله، لأن كل واحد من هؤلاء العلماء انفرد برواية رواها، وبكلمة سمعها من العرب شفاها، ولم يأت في كتابه بكل ما في كتاب أخيه ولا أقول: تعاظم عن نقل ما نقله، بل أقول: استغنى بما فيه، فصارت الفوائد من كتبهم مفرقة، وصارت أنجم الفضائل في أفلاكها هذه مغرّبة، وهذه مشرقة، فجمعت منها ما في هذا الكتاب ما تفرّق، وقرنت بين ما غرّب منها وبين ما شرّق، فانتظم شمل تلك الأصول كلها في هذا المجموع، وصار هذا بمنزلة الأصل، وأولئك بمنزلة الفروع» (۱).

هذا، وقد جمع ابن منظور في لسان العرب قدراً كبيراً من النصوص اللغوية التي ضمّها كتاب «الصحاح» للجوهري، وحاشيته لابن برّى،

<sup>(</sup>١) مقدمة اللسان: ٢.

«والتهذيب» للأزهري، «والمحكم»، لابن سيدة، «والجمهرة»، لابن دريد، «والنهاية»، لابن الأثير، وغير ذلك فهو يغني عن سائر كتب اللغة إذ هي بجملتها لم تبلغ منها ما بلغه (١).

ويحمد أحمد فارس صاحب الجوائب الله على أن وفق صاحب اللسان لهذا العمل العظيم، حيث يقول: «ولولا أن الله تعالى أودع فيه سرّاً مخصوصاً لما بقي إلى الآن، بل كان لحق بنظرائه من الأمّهات المطوّلة التي اغتالتها طوارق الحدثان. . . فالحمد لله مولى النعم، ومؤتي الهمم على أن حَفِظَه لنا مصوناً من تعاقب الأحوال، وتناوب الأحوال» (٢).

وفي عصر المماليك أيضاً ظفرت المكتبة العربية بكتاب «القاموس»، للفيروزابادي الذي ولد سنة ٧٢٩، وكانت وفاته بعد وفاة صاحب «لسان العرب» بثمان عشرة سنة، دخل القاهرة، وأخذ عن علمائها، فمن أخذ عنه العرب الصفدي، وابن عقيل، والكمال الإسنوي، وابن هشام، هذا وقد توفي الفيروزابادي في ليلة الثلاثاء بزبيد باليمن في عشرين من شوال سنة وفي الفيروزابادي في ليلة الثلاثاء بزبيد باليمن في عشرين من شوال سنة ١٨١٧هم أو ٨١٦هم (٣).

وإذا نظرنا إلى الكتب المؤلفة في مجال النحو في هذه الفترة من التاريخ نجد أنها كثرت وتعدّدت، وأثمرت ثماراً طيّبة.

فمن الكتب التي اشتهرت في هذه الفترة كتب أبن مالك، وأهمها:

<sup>(</sup>١) انظر: تقديم أحمد فارس للسان العرب: ٢.

<sup>(</sup>٢) من تقديم أحمد فارس للسان: ٢، بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) مقدمة القاموس المحيط: ٤.

#### (أ) الكافية الشافية:

وهي أرجوزة طويلة في القواعد النحوية والصرفية.

وقد نصّ ابن مالك في نهاية هذه الأرجوزة على عدد أبياتها فقال:

أبياته ألفان مع سبعمائة وزيد خمسون ونيف أكمله

وقد شرح ابن مالك أرجموزته في كتاب سمّاه: «الوافية»، وعلّق عليه نكتاً(١).

ومن النحويين الذين شرحوا الشافية الكافية وله بدر الدين، وذيل أبو الثناء محمود الكافية بأكثر من مائة بيت سمّاها: «وسيلة الإصابة» ثم شرحها(٢).

#### (ب) الخلاصة أو الألفية:

وقد اشتهرت أَلِفِيَة ابن مالك في الأصقاع العربية، جمع فيها مقاصد العربية، وسمّاها الخلاصة(٣)

وقد شرح ابن مالك ألْفيَّته ليبين المراد منها في ضوء الشرح والتحليل وينكر السيَّوطي في بغية الوعاة هذا الخبر بقوله: «ومن أغرب ما رأيته في شرح الشواهد للعيني، قال في شواهد المبتدأ:

#### \*ولولا بنوها حولها لخطبتها. . . \*

كذا وقع في كتاب ابن الناظم، وكذا في شرح الكافية والخلاصة

<sup>(</sup>١) هامش نقح الطيب: ٢٦٧/٧، مطبوعات دار المأمون.

<sup>(</sup>٢) المصدرات من والصفحة.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ١/١٥١.

لأبيه ابن مالك. قال السيوطي: «وهو تصحيف، وما ذكره من أن والده شرح الخلاصة ليس بمعروف، والظاهر أنه سهو».

ثم رجع السيوطي إلى نفسه، فقال: «ثم رأيت في تاريخ الإسلام للذهبي أيضاً في ترجمته [أي ترجمة ابن مالك]: وله الخلاصة، وشرحها والله أعلم»(١).

ومن النحويين المصريين والشاميين الله شرحوا الألفية في عصر المماليك:

\*بدر الدين بن المصنف المتوفى ٦٨٦، قال الصفدي: «لم تشرح الخلاصة بأحسن ولا أسد، ولا أجزل منه على كثرة شروحها»(٢).

- \* أثير الدين أبو حيّان المتوفى ٧٤٥ه، وسمّى شرحه بنهج السالك في الكلام إلى ألفية بن مالك ولم يكمله(٣).
- \* الشيخ شمس الدين حسن بن القاسم المعروف بابن أم قاسم، المتوفى سنة ٧٤٩ه، وشرحه من الشروح المشهورة(٤).
- \* أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بابن عقيل النحوي

<sup>(</sup>١) انظر: بغية الوعاة: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٥١/١ وما يعده.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

المتوفى سنة ٧٦٩(١)، وما زال شرحه على الألفية يدرس في الجامعات حتى الآن.

\* ومن الذين أعربوا الألِفية الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسن الرملي الشافعي المتوفى سنة ٨٤٤ه (٢).

\* ومن أشهر النحويين الذين أسهموا في شرح الألفية في النصف الثاني من القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجري الشيخ خالد الأزهري الممتوفى سنة ٥٠هم، فقد شرح كتاب التوضيح الذي وضّح فيه ابن هشام ما بناه ابن مالك فيها من القواعد والأحكام، ولكن هذا التوضيح يحتاج إلى توضيح أكثر يسفر عما غمض من هذا الكتاب، فقام بهذا العمل ليسهم في تذليل ما صعب على الطلاب فهمه، وعزّ على العقول إدراكه. يقول: «يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله الأزهريّ عامله الله بلطفه الخفيّ، وأجراه على عوائد برّه الحفيّ: إن الشرح المشهور بالتوضيح على الفية ابن مالك في علم النحو للشيخ الإمام العلامة الربّاني جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاريّ \_ تغمّده الله بالرحمة والرضوان \_ في غاية حسن الموقع عند جميع الإخوان، لم يأت أحمد بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، ولم يوضع في ترتيب الأقسام مثله، ولم يبرز للوجود في هذا النحو شكله غير أنّه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدّراته للوجود في هذا النحو شكله غير أنّه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدّراته النقاب، ويبرز من خفيّ مكنوناته من وراء الحجاب وقد ذكرت ذلك لمصنّه في المنام، فاعترف بهذا الكلام، ووعد بأنه سيكتب عليه ما يبيّن مراده،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ويظهر مفاده، فقصصت هذه الرؤيا على بعض الإخوان، فقال: هذا إذن لك يا فلان، فإن إسناد الشيخ الكتابة إلى نفسه مجاز كقولهم: بني الأمير المجاز(۱)، وليس هو الباني بنفسه، وإنما يأمر العملة من أبناء جنسه، وكنت أنت المشار إليه، لما تمثلت بين يديه، وخاطبك بهذا الخطاب فانهض وبادر للأجر والثواب، فاستخرت رب العباد، وشمّرت ساعد الاجتهاد وشرحته شرحاً كشف خفاياه وأبرز أسراره وخباياه، وباح بسرّه المكتوم، وجمع شمله بأصله المنظوم، وسميّته «التصريح بمضمون التوضيح»(۱).

\* ومن أهم شروح الألفية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع أي في عصر السيّوطي شرح الأشموني نور الدين علي بن محمد بن عيسى المتوفى سنة ٩٢٩هم، وهو الشرح الذي لم تستطع القرون التي خَلَت منذ تأليفه أن تحوّل بينه وبين الحياة، فقد عاش هذا الشرح في عقول دارسي اللغة والنحو منذ عصر الأشموني إلى الآن.

يقول الأشموني في مقدمة شرحه لألفية ابن مالك ما نصّه: «فهذا شرح لطيف بديع على ألِفية ابن مالك، مهذّب المقاصد واضح المسالك، يمتزج بسها امتزاج الروح بالجسد، ويحلّ منها محلّ الشجاعة من الأسد. تجد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق، وبدر التوفيق من أبراج إشاراته يشرق، خلا من الإفراط المملّ، وعلا عن التفريط المخلّ، وكان بين ذلك قواماً، وقد لقبته بمنهج السالك إلى ألِفية ابن مالك، ولم آل جهداً من تنقيحه وتهذيبه وتوضيحه وتقريبه»(٢).

<sup>(</sup>١) الطريق المؤدي إلى الدار.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة التصريح.

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرح الأشموني.

### (ج) تسهيل الفوائد:

ذكر ابن مالك في مقدمته: «هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفياً لأصوله، مستولياً على أبوابه وفصوله، فسمّيته كذلك: «تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد»(١).

ولمّا كان كتاب التسهيل موجزاً، يحتاج إلى تحرير العبارة، وبيان المصطلح وفهم المقصود، شرحه ابن مالك شرحاً يزيل غموضه، ويسهل عبارته.

وذكر الصلاح الصَّفدي: «أنه كمَّله، وكان كاملًا عند شهاب الدين أبي بكر بن يعقوب الشافعيّ تلميذه، فلما مات المصنّف ظن أنهم يجلسون مكانه، فلمّا خرجت عنه الوظيفة تألّم لذلك، وتوجّه لليمن غضباً على أهل دمشق، وبقي الشرح معه مخروماً بين أظهر الناس في هذه البلاد»(٢).

### وأشهر شراح التسهيل في الإقليمين:

- ١- العلامة أبوحيان الأندلسي في كتاب سمّاه: «التنخيل الملخص من شرح التسهيل» وله شرح آخر سماه: «التذييل والتكميل» أورد فيه اعتراضات على المصنّف ثم جرّد أحكام هذا الشرح في ارتشاف الضرب وتوفي أبوحيّان سنة ٧٤٥ه.
- ٢ ــ شهاب الدين أحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلبي المتوفى سنة
   ٢٥٧ه.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة التسهيل بتحقيق زميلنا الدكتور كامل بركات.

<sup>(</sup>٢) البغية: ٥٥ وقد حقق الجزء الأول منه زميلنا الدكتور عبد الرحمن السيّد.

<sup>(</sup>٣) حقق الجزء الأول منه زميلنا الدكتور كامل بركات.

٣ \_ الشيخ عبد الرحمن بن عقيل المصري النحوي المتوفى سنة ٧٦٩ وسمًى شرحه: «المساعد»، وهو شرح ممزوج.

ع حب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش الحلبي المتوفى سنة ٧٧٨ه، واعتنى بالأجوبة الجيدة من اعتراضات أبى حيان.

٥ بدر الدين محمد بن محمد الدماميني وهو شرح ممزوج متداول، ذكر فيه أنه لما قدم إلى «كنيابة» من أواخر شعبان سنة ٨٢٠ه وجد فيها هذا الكتاب مجهولاً لا يعرف، واتفق أن استصحبه معه، فرآه بعض الطلبة، والتمس منه شرحه فشرحه وسمّاه: «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد».

وله شرحان آخران أحدهما يسمى «شرح المصرية» ألّف بمصر وهو بقّال، وثانيهما «شرح ممزوج»، وصل إلى حرف الفاء(٢).

(د) عمدة الحافظ وعدّة اللافظ:

وهو مقدّمة في النحو، ثم صنّف إكمالًا عليه، ثم شرحه (٣).

ومن العلماء الذين أَسْهَموا في شَرحِه:

أبو أمامة بن النقاش محمد بن علي المصري المتوفى سنة ٧٦٣ه.

\* وأبو ياسر محمد بن عمّار المالكي النحوي المتوفى سنة ١٤٤هـ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاضرة من حواضر الهند.

<sup>(</sup>٢) انظر شروح التسهيل في كشف الظنون: ١/٢٠٤.

 <sup>(</sup>٣) حققه الأستاذ عدنان عبد الرحمن الدوري.

ومن أشهر الكتب النحويمة لأبي حيّان الأندلسي التي أسهمت في الحركة العلمية التي سادت عصر المماليك ما يأتي:

### (أ) التنخيل الملخّص من شرح التسهيل:

لخّص أبو حيّان في هذا الكتاب شرح المصنّف، وتكملة ولده.

### (ب) إرتشاف الضَّرَب من لسان العرب:

ذكر أبو حيّان في هذا الكتاب أن المتقدمين ربّما أهملوا كثيراً من الأبواب وأغفلوا ما فيه الصّواب.

### (ج) التذكرة في العربية:

قال السيوطي: وقفت عليها وانتقيت منها كثيراً (١).

هذا وقد توفي أبو حيّان في يوم السبت بعد العصر في الشامن والعشرين من صفر سنة ٥٤٧ه(٢).

ومن أشهر الكتب النحوية لابن هشام التي أسهمت في الحركة النحوية:

(أ) كتاب: «الإعراب في قواعد الإعراب»:

وهو رسالة صغيرة طُبعت بالقسطنطينية عام ١٢٩٨هـ، ونشرها مع ترجمة فرنسية (ده ساسي)عام ۱۹۱۹م<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون: ٦١/١

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب: ٣٩٢/٣ تحقيق محمد محيي الدين.

<sup>(</sup>٣) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ٢٩٦/١.

(ب) الألغاز:

وهو كتاب في مسائل نحويّة، صنّفه لخزانته السلطان الملك الكامل، وطبع في مصر.

(ج) أوضح المسالك إلى ألِفية ابن مالك:

ويعرف هذا المصنّف خطأ باسم: «التوضيح» طبع مراراً بالقاهرة.

(د) شرح شذور الذهب:

طبع مراراً.

(هـ) شرح قطر الندا، وبلّ الصّدى.

(ز) شرح اللمحة البدريّة في علم اللغة العربيّة(١).

(ح) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:

طبع مراراً<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

هذه هي أشهر كتب ابن هشام النحويّة كما سجلتها دائرة المعارف الإسلامية (٣) وله عدة كتب أخرى في اللغة، وفي النحو اكتفيت منها بما ذكرت لأنها الكتب السائدة في عصرنا هذا، وتؤدي رسالة النحو فيه، كما أدّته في عصر المماليك وفي حياة السيوطيّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حقق الدكتور هادي نهر.

<sup>(</sup>٢) حققه الدكتور مازن المبارك، نشر دار الفكر بيروت وحققه أيضاً المرحوم الأستاذ محمد محى الدين، طبع القاهرة.

<sup>.</sup> ۲۹7/1 (4)

### المدارس في عصر السيوطي:

في حياة السيوطي وفي العصر الذي عاش فيه أي في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وأوائل القرن العاشر الهجري حيث توفي السيوطي المورد وانتشرت في كل أقاليم الديّار المصرية مما جعل السيوطي في «حسن المحاضرة» وهو المستوعب لدقائق الأشياء، المستقرىء لأحداث عصره في ميدان العلم والفكر لم يستطع أن يحصر هذه المدارس، واقتصر في كتابه على ذكر الأمهات فقط حيث عنون للحديث عنها بقوله: «ذكر أمّهات المدارس، والخانقاه العظيمة بالديّار المصرية».

وقد تحدّثت فيما سبق عن أشهر المدارس التي أنشئت في مصر قبل القرن التاسع الهجري بما فيه الكفاية، ونود الآن أن نتحدّث عن أشهر المدارس التي أنشئت في القرن التاسع الهجري أو أنشئت قبل ذلك، وظلت تؤدي رسالتها في حياة السيّوطي.

أمّا المدارس التي أنشئت قبل القرن التاسع الهجري، واستمرّت في أداء رسالتها في القرن التاسع الهجري إلى حياة السيوطيّ أو عصره فأشهرها:

### (أ) المدرسة الخشّابيّة:

وردت كلمة: «الخشابية» في «الذيل على رفع الإصر»(١) للسخاوي، مبيتاً أنها بلدة بالمنوفية من أقاليم مصر.

فالمدرسة الخشَّابية \_ فيما يبدو \_ منسوبة إلى هذه البلدة .

الذيل على رفع الإصر: ١٠٢.

وعاود السخاويّ ذكر «الخشابية» في كتابه الشهير: «الذيل على رفع الإصر»(١) عند ترجمته: لـ «البليقيني» فبعد أن ذكر أنه ولّى القضاء، وعزل عنه مرات متعدّدة حاول البلقيني أن يسعى إلى استقراره في مدرسة الخشّابية عوضاً عن القضاء، وقد تم له ما أراد بعد أن ساعده أخصّاء السلطان وجلساؤه وأعلموه كما يقول السخاويّ: «أنها أجلّ وظائف الشافعيّة ولأجل ذلك كانت مع ابن عقيل لتقدّمه في الفقه والعلوم على القاضي: عز الدين بن جماعة، وانتقلت [أي هـذه المدرسة] إلى البلقيني الكبير لكونه قد صاهر «ابن عقيل»(٢) على ابنته، فأولدها كلاً من ولديه: «البدر والجلال» فبا شرها البلقيني [أي المدرسة] نحو أربعين سنة ولم يبيّنوا أنها لم تنتقل له إلاّ بعد ولد البن عقيل، إما لكونه غير موافق لهم في غرضهم، أو ماعلموه كما هو الظاهر.

ثم انتقلت من بعد البلقيني لولده القاضي جلال الدين، فياشرها بضع عشرة سنة، ثم انتقلت من بعده لأخيه هذا، فباشرها بضعاً وعشرين سنة، فلها بأيديهم نحو مائة سنة منذ استقل بها ابن عقيل (٣)!!

هذا، ومن أشهر العلماء الذين تولوا مشيخة هذه المدرسة أو درسوا فيها غير ابن عقيل: الحافظ ابن جماعة قاضي القضاة، قال السيوطيّ: «ولى القضاء بالديار المصرية وتدريس الخشّابية»(٤).

\* وصدر الدين محمد وهو ابن ابن المرحل المعروف زين الدين

<sup>(</sup>١) الذيل على رفع الإصر: ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) صاحب شرح الألفية المشهور.

<sup>(</sup>٣) الذيل على رفع الإصر: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة: ١/٣٥٩.

أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد، ولد بدمياط سنة ٦٦٥ه، وتفقه بأبيه ودرس بالخشّابية(١).

- \* الشهاب بن الأنصاري أبو العبّاس: أحمد بن محمد بن قيس، ويعرف بابن الظهير شيخ الشافعية بالديار المصرية، والمتوفى بالطاعون سنة ٧٤٩ه قال السيوطيّ عنه: درّس بالخشّابية (٢).
- \* ومن الذين تولوا مشيخة الخشّابية في حياة السيوطيّ وعصره شيخ السيوطيّ قاضي القضاة علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين، حامل لواء المذهب الشافعي في عصره، ولد سنة ٧٩١ه، وتولّى مشيخة الخشابية (٣).

#### (ب) المدرسة الصلاحية:

تنسب هذه المدرسة إلى مؤسسها الأول وهو السلطان صلاح الدين بن أيوب سنة ٥٧٢ه.

ويقول السيوطيّ عن هذه المدرسة ما نصّه: «ينبغي أن يقال لها: تاج المدارس، وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق لشرفها بجوار الإمام الشافعيّ، ولأن بانيها أعظم الملوك، ليس في ملوك الإسلام مثله، لا قبله ولا بعده».

ويـذكر السيوطيّ أن أول من جعل لـه التدريس والنظر بها هـو الشيخ نجم الدين الخبوشاني، وشرط له صلاح الدين من المعلوم في كل شهر أربعين ديناراً، وجعل له عن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير، ورتب لـه من الخبز في كل يوم ستين رطلاً بالمصري وراويتين من ماء النيل.

<sup>(</sup>١) المصدرنفسه: ١/١١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) المصدرنفسه: ١/٤٤٤.

ثم قال السيوطي: فلما كان سنة ثمان وسبعين وستمائة ولى تدريسها تقي الدين بن رزين وقرر له نصف المعلوم، فلما مات وليها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بربع المعلوم، فلما ولّي الصاحب برهان الدين الخضر السنجاري التدريس، قرّر له المعلوم الشاهد به كتاب الوقف».

ويمضي السيوطيّ متحدثاً عن مشايخ هذه المدرسة ومدرّسيها إلى أن يقول: «ثم وليها في سنة ٧١١ه ضياء الدين عبد الله بن أحمد بن منصور النشائي، ومات سنة ٧١٠ه، ثم وليها مجد الدين حرمي بن قاسم بن يوسف الفاقوسيّ إلى أن مات سنة ٧٣٤، ثم وليها شمس الدين بن القمّاح، ثم ضياء الدين محمد بن إبراهيم المناوي، ثم شمس الدين بن اللبّان، ثم بهاء الدين بن الشيخ تقى الدين السبكي».

وفي النصف الثاني من القرن التاسع أو قبله بست سنوات تقريباً وليها العلاء القلقشندي بعد نور الدين على بن عمر التلوانيّ الذي أقام بهذه المدرسة مدة طويلة إلى أن مات في ذي القعدة سنة ١٤٤ه.

وبعد العلاء القلقشندي تولاها القاياتي، ثم الشّنطي ثم الشرف المناويّ، ثم ولده زين العابدين، ثم ابنه، ثم إمام الكاملية(١). ومعظم هؤلاء الشيوخ الذين تولوا هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن التاسع شيوخ أو معاصرون للسيوطيّ.

#### (ج) المدرسة الشيخونية:

أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف الدين شيخو العمري سنة ٧٥٧ه وهي المعروفة الآن بجامع شيخون بحي القلعة(٢).

<sup>(</sup>١) انظر حسن المحاضرة: ٢/٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فهرس الذيل على رفع الإصر: ٤٩٢.

وقد تتلمذ السيوطيّ في هذه المدرسة على الشمس محمد بن موسى الحنفيّ إمام الشيخونية(١).

وقد تصدّر السيوطي في هذه المدرسة لتدريس الفقه مكان أبيه (٢) وهذه المدرسة على الرغم من قِدمها بقيت مستمرة في العطاء حتى عصر السيوطيّ.

#### (د) المدرسة المحموديّة:

أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الإستادار سنة ٧٩٧ه بقصبة رضوان، وبأول شارع الخيمية ما بين عطفة زقاق المسك وجامع، ويعرف هذا الجامع الآن بجامع محمود الكردي (٣).

وعلى الرغم من أن السيوطي لم تنص كتب التاريخ على أنه تتلمذ في هذه المدرسة أو تصدّر بها، أو علّم فيها فإن علاقة السيوطيّ بها نابعة من علاقته بمكتبتها، فقد نصّ السخاويّ على أنه: «أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها، فَغَيَّر فيها يسيراً، وقدّم وأخر ونسبها لنفسه (٤).

#### \* \* \*

## المدارس التي أنشئت في القرن التاسع:

المدارس التي أُنشئت في القرن التاسع الهجري في القرن الذي ولد السيوطيّ في أواخر منتصفه الأول كثيرة العدد، منوّعة الاتجاه، ولا أستطيع أن المّ بها في هذا البحث الضيّق ونكتفي فقط بأشهرها:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدرنفسه: ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: فهرس الليل على رفع الإصر: ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٦٦/٣.

#### من هذه المدارس:

#### (أ) المدرسة المؤيدية:

انتهت عمارة هذه المدرسة في سنة ١٩٨٨، وبلغت النفقة عليها أربعين ألف دينار، واتفق بعد ذلك بسنة ميل المئذنة التي بُنيت لها على البرج الشمالي بباب زويلة.

وقد أثار هذا الميل تقيّ الدين بن حجة ، فقال في ذلك أبياتاً:

ألا صرِّحوا يما قومُ باللَّعْن للبُّرْج

على البرج من بابي زويلة أنشئت منارةُ بيت الله للعمل المنجى فسأحدَبَهما البرجُ اللعين أمالها

وقال فيها أيضاً الحافظ ابن حجر:

منارته بالحسن تزهو وبالنزين فليس على جسمى أضر من العين

لجمامع مولانما المؤيمد رونق نقول وقد مالت عن القصد أمهلوا

ومن العلماء الذين قاموا بتدريس التفسير فيهما محمود بن محمد الأقصرائي المتوفي ٢٦ هـ<sup>٢٧</sup>.

ومن الـذين درسوا فيهـا الفقيه صـاحب السيوطيّ المشهـور شـريكـه في تفسير الجلالين: جلال الدين المحلى، المتوفى سنة ٨٦٤ه، وأشهر مؤلفاته المطبوعة: «تفسير الجلالين»، الذي قال عنه السيوطيّ: «وأجلّ كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن، كتب منه من أول الكهف إلى آخر القرآن في أربعة

<sup>(</sup>١) انظر حسن المحاضرة: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر بغية الوعاة: ٢٨٢/٢.

عشرة كراساً، وهو ممزوج محرّر في غاية الحسن، ثم قال السيوطيّ: وقد أكملته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء (١).

- \* ومن العلماء الذين تولوا مشيخة هذه المدرسة الدّيريّ قاضي القضاة شمس الدين محمد بن عبد الله المقدسي مات في ذي الحجة سنة ٢٧ هـ(٢).
- \* ووليها أيضاً ابن قاضي القضاة سعد الدين مسعد بن قاضي القضاة
   شمس الدين الديري، فقد نص السيوطي على أنه ولى مشيخة المؤيدية (٣).

#### (س) المدرسة الجمالية:

وهي المدرسة التي أنشأها الوزير مغلطاي الجمّالي سنة ٨٣٠ه، تعرف الآن بزاوية الجمالي بين: «حارة الفراخة بقصر الشوق» بالجمالية(٤).

ومن المشايخ المرموقين الذين تولوا أمر هذه المدرسة، وأقاموا فيها الشمنى (٥). شيخ السَّيوطيّ الذي سنفرد له ترجمة فيما بعد \_ إن شاء الله.

\* \* \*

ونكتفي بهذا القدر اليسير من عرض أهم المدارس التي أنشئت قبل عصر السيوطي وظلت تؤدي رسالتها إلى عصره حيث تصدر شيوخه ومعاصروه في هذه المدارس لتتحول إلى منارات علمية من عصر رماه الجاهلون بعصر التأخر والانحطاط، مع أنه أزهى عصور العربية على الإطلاق.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ١/٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة: ١/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس الذيل على رفع الإصر: ٤٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: بغية الوعاة: ١/٣٧٧.

كما تحدّثنا عن أهم المدارس التي أنشئت في عهده، وفي عصره وهي سيل لا ينقطع يجري في أنحاء البلاد، ينبت النبات، ويخرج الثمرات لتؤتى أكلها بإذن ربها.

\* \* \*

## أشهر العلماء في عصر السيوطي:

العلماء الذين ظهروا في حياة السيوطي كثيرون، تنـوعت تخصصاتهم، وتعدّدت معارفهم، وازدهرت علومهم.

وهؤلاء العلماء كانوا امتداداً للعلماء السابقين في عصر المماليك، حملوا الراية من بعدهم، وسلكوا دربهم، وبرعوا في مختلف العلوم والفنون في الفقه وفي اللغة، وفي النحو، وفي الحديث، وفي التاريخ، وفي الطب والحساب.

وقد أفاض السيوطيّ في كتابه: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» في ذكر هؤلاء العلماء مسجلًا لهم حياتهم، مسطراً على صفحات كتابه معارفهم، ذاكراً لهم ما طرُف من حوادثهم، وما عظم من مآثرهم وما راق من أشعارهم.

والذي يهمّنا من هذه التراجم المتعددة تراجم العلماء المعاصرين الذين ظهروا في حياة السيوطيّ سواء سمع منهم، أو لقيهم أو حاورهم أو ناقشهم.

وإلى جانب ذلك نُحب أن نسطر في هذا الفصل أيضاً الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وأفاد منهم، وأخذ عنهم.

وسنتناول في هذا المقام العلماء المعاصرين أولاً، ثم العلماء الذين حاورهم وناقشهم ثانياً ثم العلماء الشيوخ الذين أخذ عنهم وتتلمذ عليهم ثالثاً.

## أولاً: أشهر العلماء المعاصرين للسيوطيّ

## (أ) الشهاب المنصوري، الهائم أحمد بن محمّد:

وهو أحمد بن محمد بن علي بن محمد. . . شهاب الدين المنصوريّ الشافعيّ ثم الحنبليّ المعروف بالهائم .

ولد سنة ثمان أو تسع وتسعين وسبعمائة بالمنصورة، ورحل إلى القاهرة سنة خمس وعشرين وثمانمائة، فبحث «التنبيه» على القاضي شرف الدين عيسى، والألِفيّة على الشيخ شمس الدين الجنديّ، وبحث عليه كتابه في النحو «الزبدة والقطرة»، وقال يمدحه لمّا فرغ من القراءة:

ثناؤك شمسَ الدّين قد فاح نشرُه لأنك لم تبرح فتى طيّب الأصلِ أفاض علينا بحر علمك قطرةً بها زال عن ألبابنا ظمأ الجَهْلِ

وأخذ النحو أيضاً عن الشيخ شمس الدين القرشيّ شيخ الشيخونية ثم تحوّل حنبلياً لأجل وظيفته بالشيخونيّة، وسمع على الزركشيّ وغيره وجمع ديوان في مجلّدضخم،مات في سنة سبع وثمانين وثمانمائة.

وقد أفرد له السيوطيّ في كتابه: «نظم العقيان» ترجمة طويلة ذاكراً فيها كثيراً من أشعاره التي مدح فيها النبي عليه السلام، والتي عبّر بها عن ما لقيه من أهل عصره من الأذى والضرر.

ومن أبياته في مدح النبي عليه السلام:

أذكت بروق الحمى في مهجتي لهباً يما نمازلين بقلبي طماب منمزلكم جزتم على البان فاهتزت معاطفه عجبت كيف سكنتم من محبّكُمُ

إلى أن يقول:

من أطلع الله من لألاء غرته وأقبلت نحوه الأشجار طائعة به هدى الله أقواماً أعربهم

ومن أشعاره التي عبّر بها عمّا لقيه من الناس قوله:

إذا سبّ عرضي ناقص العقل جاهل ألم تر أن الليث ليس يضيره

وقال مستعملًا مصطلحات النحاة:

قلت لنحوي يقول اصرفوا إلى متى بالصرف تهدي إلى وقال وإعظاً:

إني امرؤ جارٍ على عادة إن يسمنع الله تعالى فلا

فأنشأت مقلتي من جفنها سُحُبا ويا عريب الحمى حُيِّيتُم عَرَبا وأَرْخَت الدَّوحُ من أغصانها عذبا قلباً خفوقاً من الأشواق مضطرباً

بدراً، وأنزل في أوصافه كتبا فكان أحسن طرفيه الذي ذهبا ديناً أذلّ به الأوثان وانقلبا

فليس لـــه إلّا السكــوت جــوابُ إذا نَبَحَتْ يــومــاً عليــه كــلابُ

عنا جموعاً وهويعنينا قلوبنا كسراً وتنوينا

مألوفة طبعي بها قانعُ معطٍ، وإن يعطِ فلا مانعُ(١).

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ٧٧ ــ ٨٢.

## (ب) كمال الدين محمد بن محمد بن إمام الكامليّة:

ولد في شوال سنة ٨٠٨ه، وسمع الحديث عن الشيخ وليّ الدين العراقي والواسطيّ، وابن الجزريّ.

وأخذ الفقه عن الشمس البرماوي، والشرف السبكي، والأصول العربية على البساطي والقاياتي والونائي وغيرهم.

وبرع في الفنون، وألّف كتباً منها: «مختصر تفسير البيضاوي»، «مختصر شرح البخاري»، للبرهان الحلبي، وله شرحان على منهاج البيضاوي، «وشرح مختصر ابن الحاجب»، «ونُكت على منهاج النووي».

وولّي تدريس الحديث بالكامليّة، ومشيخة الصالحية بجوار الإمام الشافعي مات في شوال سنة ٨٧٤ه(١).

## (ج) البلقيني بدر الدين محمد بن محمد:

ولد سنة ٨٢١ه. وتفقه وأخذ عن الأشياخ، وبرع وعبّر. وولّي قضاء القضاة بالديار المصرية نحو أربعة أشهر، ثم عُزِلَ إلى أن مات في سنة تسعين وثمانمائة (٢).

## (د) الأقصرائي:

أمين الدين يحيى بن محمد بن إبراهيم بن أحمد شيخ الإسلام أمين الدين بن الشيخ شمس الدين الأقصرائي الحنفيّ.

<sup>(</sup>١) نظم العِقْيان: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) نظم العِقْيان: ١٦٤.

ولد سنة ٧٩٥. وأجازت له عائشة بنت عبد الهادي وجماعة، وأخذ الفقه والأصول عن أخيه بدر الدين الأقصرائي، والسرّاج قارىء «الهداية». ولازم العزّبن جماعة.

وولي مشيخة الأشرفية والصرغتمشية، وتدريس التفسير والطحاوي بالمؤيدية وغير ذلك.

وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدّين المتين، والصلاح المفرط ومساعدة الفقراء، وطلبة العلم، وإبطال المظالم، ومراجعة الملوك في ذلك، وهم يعظّمونه، ويقبلون قوله.

مات في أواخر المحرّم سنة ٨٨٠ه(١).

## (هـ) الساعوني:

هو يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرح الباعوني القدسيّ الشافعيّ ، جمال الدين العالِم الأديب البارع .

ولد في جمادى الآخرة سنة ٨٠٥، وسمع على عائشة بنت عبد الهادي وأخذ العلم عن البرهان بن خطيب والشمس البرماويّ.

وولي قضاء صفد، وكتابة السرّ بها. وله النظم الحسن، نظم منهاج النوويّ، أثنى عليه البقاعي في معجمه.

مات سنة ۸۸۰ه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٧٨، ١٧٩.

## (و) الشيخ خالد الأزهري:

هـو خـالـد بن عبـد الله بن أبـي بكـر بن محمـد بن أحمـد الجـرجــي الأزهريّ الشافعيّ النحويّ، ويعرف بالوقّاد.

ولد بجرجا ٨٣٨ تقريباً من الصعيد.

وتحوّل وهو طفل مع أبويه إلى القاهرة، فقرأ القرآن، و«العمدة»، و«مختصر أبي شجاع».

ثم دخل الأزهر فقرأ فيه: «المنهاج».

وشيوخه الذين أخذ عنهم ذكرهم السخاوي في «ضوئه»، فقال: وقرأ في العربيّة على يعيش المغربي، وداود المالكي والسهنوري ثم لازم الأمين الأقصرائي في: «العضد» وحاشيته، والتقيّ الحصني في المعاني والبيان، و«المنطق والأصول»، و«الصرفوالعربيّة»، وكذا أخذ قليلًا عن الشمني (١).

وقرأ على الجوجري، وإبراهيم العجلونيّ، والزين الأبناسيّ.

وأخذ الفرائض والحساب عن السيّد على تلميذ ابن الجديّ.

وذكر السخاوي: أنه سمع منه يسيراً.

وبرع في العربيّة، وأقرأ الطلبة، ولازم تغري بردي القادري فقرّره في المسجد الذي بناه الدوادار بخان الخليلي، وتنزّل في «سعيد السعداء» وغيرها.

ومن مؤلفاته: أنه شرح الأجروميَّة وغيرها، وكتب على التوضيح

<sup>(</sup>١) الشمني: هو شيخ السّيوطيّ كها سيأتي، إن شاء الله.

لابن هشام (١) ويزيد الشيخ نجم الدين العزّي في كتابه «الكواكب السائرة» أنه: صنف شرحاً على «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» وهو المشهور «بالتوضيح». وشرحاً على قواعد الإعراب لابن هشام، وآخر على البردة والمقدمة الأزهرية.

وذكر الغزّي وفاته وبين أنها كانت في رابع عشر المحرّم ٩٠٥ه بعد أن حجّ ووصل إلى بركة الحاج خارج القاهرة. . وحصل له مِحْنة من العرب، رحمه الله(٢).

## (ز) الأشموني:

هو علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد النور، أبو الحسن بن الشمس بن الشرف الأشموني الأصل، ثم القاهري الشافعي، ويعرف بالأشموني.

ولد في شعبان سنة ٨٣٨ أي قبل ميلاد السيوطي بست سنوات، بنواحي قناطر السّباع.

حفظ القرآن، والمنهاج، وجمع الجوامع، وألِفيّة النحو لابن مالك، وأخذ الفقه عن المحلّى، والعلم البلقيني والمناويّ.

وأخذ في الأصلين والعربية والفرائض وغيرها عن جماعة.

ومن شيوخه في هذه العلوم الكافيجي، وسيف الدين، والتقي الحصني والشارمساحي .

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمته في الضوء اللامع الجزء الثالث: ١٧١، ترجمة رقم (٦٦١).

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة: ١٨٨٨.

وتميّز وبرع في الفضائل، وتصدّى في تلك النواحي لـلإقراء من سنة ٨٦٤ فانتفع به الطلبة، وحضر بعض خُتُومه العبّادي، والفخر المقسيّ ومؤلفاته كما ذكرها السخاويّ هي:

- شرح ألفية ابن مالك [وهـو الشرح الـذي ما زال حتى هـذه اللحظة يُدرّس في الجامعات العربية والإسلامية].
  - \* شرح قطعة من التّسهيل.
- \* ونظم جمع الجوامع ، ومجموع الكلاثي ، وإيساغوجي في المنطق ، وعمل حاشية على الأنوار للأردبيلي وغيرها .

ورد على البقاعي انتقاده قول الغزالي: «ليس في الإمكان أبدع مماكان». ويفضل السّخاوي الأشموني على السّيوطي، فيقول: «ورجّح على الجلال الأسيوطي مع اشتراكهما في الحمق(١).

وينص ابن العماد الحنبلي على أن الأشموني توفي سنة ٩٢٩، فيقول: «وفيها تقريباً نور الدين أبو الحسن علي الأشموني الشافعي ويزيد ابن العماد على السّخاوي أنه أخذ القراءات عن ابن الجنزري ومع أن السخاوي يصفه بالحمق يصفه ابن العماد بالزهد، فيقول: «وكان متقشفاً في مأكله وملسه وفرشه»(٢).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر شذرات الذهب: ١٦٥/٨.

## أشهر النساء العالمات المعاصرات للسيوطي

وقد أسهمت المرأة المسلمة في الميدان العلمي في عصر المماليك، وبخاصة في عصر السيوطي، ناقشت الرّجال في الرواية والحديث، فكان منهن الشيخات والمحدّثات.

ومن أشهر المعاصرات للسيوطي :

## (ح) زينب بنت العراقي:

وهي ابنة شيخ الإسلام حافظ العصر زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي .

ولدت في ذي الحجة سنة ٧٩٢ه، وسمعت على أبيها والهيثمي وحدّثت، ماتت في سنة ٨٦٥ه(١).

## (ط) زينب بنت السّبكي:

وهي ابنة قاضي القضاة أبي الحسن علي بن العلّامة قاضي القضاة: بهاء الدين أبى البقاء محمد بن عبد البرّ السبكي.

سمعت الصحيح على عائشة بنت عبد الهادي، وحدَّثت، ماتت سنة (٢).

## (ى) عائشة الباعونية:

عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الدين الشيخة الأديبة العالمة الفاضلة أم عبد الوهاب الصوفية الدمشقيّة بنت الباعوني، أحد أفراد الدهر،

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) علَّق المحقِّق في هامش نظم العقيان: ١١٤، بقوله: بياض في الأصل وفي: «ليدن».

ونوادر الزمان فضلاً وعلماً، وأدباً وشعراً، وديانةً وصيانةً، هكذا وصفها نجم الدين الغزّي في كتابه «الكواكب السائرة». وتحدّث عن رحلتها إلى القاهرة، فقال: «ثم حملت إلى القاهرة ونالت من العلوم حظاً وافراً، وأجيزت بالإفتاء والتدريس».

#### ومن مؤلفاتها:

- \* «الفتح الحنفي» يشتمل على كلمات لدنية، ومعانٍ سَنِيَّة.
- \* وكتاب «الملامح الشريفة، والآثار المنيفة» يشتمل إنشادات صوفية، ومعارف ذوقية.
- \* وكتاب: «در الغائص في بحر المعجزات والخصائص» وهو قصيدة رائية.
- \* وكتاب: «الإشارات الخفيّة في المنازل العَليّة»، وهي أرجوزة اختصرت فيها منازل السائرين للهروي، وأرجوزة أخرى لخصّت فيها القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسّخاوي. هذا وقد أورد لنا الغزّي قطعة من منثورها، وبعض قصائد من شعرها فمن منثورها، قولها:

وكان مما أنعم الله تعالى به عليّ أنني بحمده لم أزل أتقلّب في أطوار الإيجاد، في رفاهية لطائف البرّ الجواد، إلى أن خرجت إلى هذا العالم المشحون بمظاهر تجلياته، الطافح بعجائب قدرته، وبدائع آياته، المشوب موارده بالأقذار والأكدار، الموضوع بكمال القدرة والحكمة للابتلاء والاختبار، دار ممرّ لا بقاء لها إلى دار القرار فربّاني اللطف الربّاني في مشهد النّعمة والسلامة، وغذّاني بلبان مدد التوفيق لسلوك سبيل الاستقامة، في بلوغ درجة

التمييز، وأهمَّلني الحق لقراءة كتابه العزيز، ومنَّ عليٌّ بحفظه على التمام ولي من العمر ثمانية أعوام، ثم لم أزل في كنف ملاحظات اللّطيف حتى بلغت درجة التكليف».

#### ومن شعرها:

أن شيخ الأدباء السيد الشريف عبد الرحيم العبّاسي القاهري كتب إليها ملغزاً.

> قمل لمن بالقمريض بزّ الفحمولا وأرانا عرائس الثغر تبجلي رانيات من زاهيات المعاني

فانثنى عن قصورهم مستطبلاً بمعان أضحى علاها جليلا في مسروط تجر فيها الذيـولا من سناه تبغى البدور أفولا

#### فأجابته بقولها:

يا حسيباً قد حاز مجداً أثيلا وإماماً فيمما حوى لا يجاري في علوم حوت له التفضيلا

وفخاراً بالمصطفى لن يحولا جئتنا بالعجاب نظماً تحلَّى من لآلي البديع عقداً جميلا

هذا، وقد نصّ الغزّي أنها دخلت حلب ٩٢٢ه والسلطان الغوري، بها لمصلحة لها كانت عنده، فاجتمع بها من وراء حجاب البدر السيوفي، وتلميذه الشمس السفيري وغيرهما ثم عادت إلى دمشق، وتوفيّت بها من السنّة المذكورة \_ رحمها الله تعالى \_(١).

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ١/٢٨٧ \_ ٢٩٢.

## ثانياً:

## علماء معاصرون جرت بينه وبينهم مناقشات

من هؤلاء المعاصرين الذين حدث بينهم وبينه ألوان من الجدل ، وأنماط من الحوار، وأنواع من التساؤلات والإجابات:

## (أ) الشيخ برهان الدين بن على بن محمد:

برهان الدين، قاضي مكة.

ولد في جمادى الآخرة سنة ٨٢٥ه، وأخذ العلم عن عمّه القاضي أبي السعادات وغيره.

وصاحب الترجمة هذا كما يقول السيوطي لازم والده السيوطي ممكة والقاهرة.

ومن شيوخه الحافظ بن حجر، والكمال بن الهمّام، الشُّمُنِّي والمنّاوي والكافيجي، وبرع ومَهَرَ في الفنون، وولِّي قضاء مكة المشرفة نحو ثلاثين سنة، وانتهت إليه رياسة الحجاز على الإطلاق كما يقول السّيوطي.

مات في ليلة الجمعة سادس ذي القعدة سنة ١٩٨٨. ويتحدّث السيوطي عن قصة وقعت معه جعلت السيوطي ينفر منه بعض النفور، وكان السيوطي يتوقع منه غير ذلك. وسبب النفور منه أنّ صاحب الترجمة لم يعط السيوطي يتوقع منه غير ذلك.

الوفاء حقّه، وظنّ السيوطيّ لمّا ذهب إلى مكة، ولقيه هناك أن ينزله منزلته التي يستحقّها كرجل علم، وطالب معرفة، ويبدو أن الشيخ عامله كما يعامل المصريين الذين يفدون إلى مكة، ويتقرّبون إليه متملّقين بسبب ماله الذي يغدقه على الوافدين عليه، ولكن نفس السّيوطي لم تسترح لهذه المعاملة، فالسّيوطي في نظر نفسه فوق المال، وفوق التملّق، فلم يرض لنفسه أن يكون واحداً من هؤلاء الذين يعيشون في كنفه.

وحدّثت جفوة ببنهما، وحدث جدال علميّ بينه وبين هذا الشيخ في مسألة علمية، كان السيوطي على حقّ فيها ولمّا رجع إلى مصر أصلح بينهما أهل الخير فعاد الصفاء وكتب السيوطيّ رسالة دبّجها بقلمه البليغ ألواناً من العتاب وأصنافاً من الأدب الرقيق تدل على أنه صاحب قلم معبّر، وبيان رائع على الرغم من أنه لتواضعه وصفاء نفسه كان ينكر أن يكون من أهل الترسّل البلغاء، لأنه جعل الإنشاء والترسل في ترجمته لنفسه آخر المعارف التي ألمّ بها ــ كما سنبين فيما بعد عند تعرّضنا للعلوم التي نبغ فيها، والتي جانبه فيها النبوغ، وبهذه الرسالة عاد الصفاء، واتصل حبل الودّ والإخاء.

وحتى نتيح للقارىء المتعة الفكرية والأدبيّة نترك السّيوطي يحدثنا عن قصّته مع صاحب الترجمة بأسلوبه وبقلمه.

قال السيوطي ما نصّه: «ولمّا جاورت مكة المشرّفة اتفقت لي معه قضية أوجبت بعض النفور لمّا كنت أرى أنه لا يصدر منه ذلك، لأنه نشوّ والدي، وغرس نعمته، وتربية بيته، لأنه كان في أول أمره فقيراً مملقاً خاملاً، فكان والدي هو الذي يؤويه، ويقوم بمئونته، ويعلّمه العلم، ويعرّف به الأكابر ويسعى له بالمرتبات، فلما صار إلى ما صار إليه، ورحت إلى هناك رامَ أن

أكون في كنفه وتحت لوائه، كما كان هو عند والدي وكما يكون أهل مصر عنده، رغبة في ماله، وأنا لست هناك، إنما أراه واحداً من جماعة أبي كان يحملني وأنا صغير على كتفه، فلم يبلغ مني ما رامه، فكان لا يزال يعتبني على ذلك، ويرسل إليَّ من يعتبني فلا أزداد إلا شهامة.

ثم إني حضرت عنده ختم البخاري، فأخد يتكلّم في فضل التواضع وذمّ المتكبرين خصوصاً في الحرّم، ففطنت أنه يعرّض بي، فالتفتّ إليه، وأوردت عليه عدّة أسئلة في الحديث الذي كان يتكلّم فيه، فأجاب عنها بما لا يُرْضي، فبحثت معه إلى أن انقطع، واعترف بالاستفادة منّي، ونقلت له نقلًا عن: «الارتشاف»، فأنكر، ثم أرسل أحضره من البيت، فوجد النقل فيه كما ذكرت، فخضع، وصار في نفسه ما فيها.

ثم مشت الأعداء، واشتد الشقاق، بحيث خرجت من مكة، ولم أودّعه.

ثم قدم القاهرة بعد سنين، فسألني بعض الأمراء أنه يجمع بيني وبينه للصلح فما أجبت.

ثم بعد سنين أخرى أرسل إليه الشيخ عبد القادر بن شعبان الفرضي سوهو رفيقه في القراءة على والدي \_ كتاباً يسأله فيه أنه يجيء إليَّ ويُقرأني السّلام، ويطلب له مني عِدّة كتب ليستنسخها له، فجاءني وذكر لي ذلك فأجبته إلى ما سئل، وأعطيته الكتب التي سألها، وهي: «الإِتقان» و«الأشباه والنظائر» وتكملة «تفسير الجلالين»، و«شرح ألِفيّة الحديث» و«شرح ألِفيّة ابن مالك»، والجزء الأول من: «الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور». ثم كتبت له كتاباً بالصفاء، وهذه صورته:

# \* كتاب الصفاء: بسم الله الرحمان الرحيم

كُلِّ نهير فيه ماء قد جرى فإليه الماء يوماً سيعود

يُبدي محبّة كانت في نهر العروق جارية، ومودّة كانت في الآباء ثـابتة، وإن كان عطّلها بعض الكدر فهي الآن في الأبناء واهية، على أنه والله شهيـد ـ ليس كل ما نقل إلى المسامع الكريمة من تلك الأكدار بصحيح ـ وإن كان بعضه قد وقع فقد اسْتُدْرِك بالمَحْو، ولم يقف عليه أعجم ولا فصيح.

ومن نقل ما نقل إنما اعتمد على التّوهّم، وقصد بذلك أغراضاً أدناها التّوسّم، ولست كواحد من هؤلاء، فإن الواحد منهم عَبْد بطنه، إن أعطى مدح وأثنى، وإن مُنع ذمّ وهجا: وأما أنا فإني أصحب الإنسان على الحالين حقّ الصحبة، وأحفظ له في حضوره وغيبته رفيع الرّتبة، لكن مع حفظ الأدب، والوقوف عند الحقّ المحصّن الخالص من شبه الرّيب.

وقد كان لكم في قلبي من قبل أن أحجّ الحجة الأولى، وقبل أن أراكم من المحبّة ما لا يقدّر قدرها، ولا يستطاع حصرها. وكنت أضمر للمخدوم في قلبي أن أكون له من الناصرين، وعلى أعدائه من الثائرين.

فلمّا حصل الاجتماع بالمخدوم رأيته يسراني بغير العين التي أراه ويسوقني مساق الطغام الجفاة، وربّما قدّم عليّ من ليس كشكلي، ولست ممن يرضى بالذّل، ولا يرضى بذلك من كان مثلى:

ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر فهناك حصل ما حصل، وفرح به العدق، وافترى فيما نقل.

وعلى كل تقدير، فقد زال الجفا، وحصل الصّفا، ومحى ما كتب كما أشرتم في سنة ثلاث وسبعين، وبدّل بغاية الإحسان. وكتبت لَهم التراجم الفائقة في أعيان العصر، فإنكم للأعيان أعيان، مع أن الأصول، بحمد الله تعالى لم تزل محفوظة، والأحساب بعين التنظيم والتبجيل ملحوظة.

وما زلت أعرف لكم حقكم، ومقامكم بذلك حقيق، فمتى يسمح الزمان برئيس يكون له في الرياسة أصل عريق، ويتمسّك من العلم بحبل وثيق. أنتم بحمد الله في رؤساء عصركم كالشامة لما اجتمع لكم من الصفات العليّة، فحسيب، ورئيس، وعالم وعلّمة (١).

وهذه الرسالة تعتبر نصّاً أدبياً رائعاً يـدل على مقدرة السّيوطي البيانية، وأن قلمه ليس مقصوراً على النقل، وسرد الأخبار بل له قدرة على التعبير عمّا في النفس، يغوص في أعماقها ويحرج منها الـدر الثمين، من لفظ رائع، ومعنىً بارع.

## (ب) الناجيّ:

وهو برهان الدين إبراهيم بن محمد المعروف بالناجي، لكونه تمذهب شافعياً بعد أن كان حنبلياً.

ولد سنة ٨١٠ه. وأخذ الفن عن الحافظ بن ناصر الدين وغيره، وله تصانيف حديثيَّة مع الدِّين والخير.

وقد حدثت مناقشة دقيقة بين السيوطي وصاحب الترجمة كشف السيوطي فيها وجه الحق مما يدل على استيعاب كامل للحديث الشريف ورجاله، واستقراء دقيق لأسماء الروّاة بحيث لا يختلط عليه حرف معجم مع

<sup>(</sup>١) انظر هذه الرسالة في ترجمة ابن ظهيره برهان للدين قاضي مكة في نظم العقبان في أعيان الأعيان: ١٧ ـ ٣٣.

حرف غير معجم، ونترك السيوطي يحدّثنا بأسلوبه عن هذا الحوار البنّاء بينه وبين صاحب الترجمة، قال السيوطي: «كتب إليّ بعض أصحابي من دمشق مطالعة يذكر فيها، أن النّاجي اعترض عليّ في شيئين:

أحدهما: إفتائي أن والديّ رسول الله وسمّيته: وتصنيفي من ذلك الكتاب الذي ألفته سنة سبع وثمانين، وسمّيته: «التعظيم والمنّة في أن والمديّ المصطفى في الجنة»، وقال: إن الحديث الوارد في إحيائهما ذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات»، قال كاتب المطالعة: وجدت التصنيف المذكور، وذهبت إليه، لننظر جوابه فيه، فلقيت بعض طلبته في الطريق فذكرت له ما أنا قاصد إليه، فقال لي: دعني أنا أكلّمه، فإن عنده حدّة، قال: فذهبت معه إليه، فقال: اعترضتم على فلان بكذا وكذا، فقال: نعم، فقال: إن شيخكم الحافظ بن ناصر الدين قد ذهب إلى مثل فقال: إن شيخكم الحافظ بن ناصر الدين قد ذهب إلى مثل ذلك، ومشى على أن الحديث غير موضوع وإنّما هوضعيف فقط، وذكر له الأبيات الثلاثة التي ذكرها ابن ناصر الدين في كتابه المسمّى: «مَوْرِد الصّادي في مولد الهادي»، قال كاتب المطالعة: فسلّم حينئلًا. لمّا سمع كلام شيخه.

والثاني: أنه رأى في ألفيتي التي في الحديث:

محمّد بن أتش الصنعاني بالتاء والشين بلا تواني فقال: هذه رواية ضعيفة في بعض نسخ البخاري، والصحيح أنه محمد بن أنس بالنون والسين.

ثم قال: أنا ذاهب إليه، وأذكر له ذلك، فذهبت معه، فقال له: يا سيدي، اعترضتم على فلان بكذا وكذا، قال: نعم، قال: فإن ابن

الجوزيّ قد ذكر هذا بعينه في: «التنقيح» وأراه له، فقال الناجي: ينبغي أن نصلح نسختنا من البخاري»، انتهى.

وعلَّق السَّيوطي على هذا الحوار بقوله:

قلت: وهذا منه دليل على عدم حفظه وتحقيقه، فإن محمد بن أنس الذي في البخاريّ الصحيح فيه أنّه بالنّون والسّين كما ذكر أولاً في اعتراضه، وليس هو الصنعاني الذي ذكرته في الألِفيّة، بل هو رجل آخر غيره.

ولو تأمّل نفس الألفية عرف ذلك منها، فإني ذكرْت فيها ما يتعلّق بصحيح البخاري وحده، وما يتعلق بغيره، فإذا لم يهتل لذلك، فكان يهتدي إليه في قولي: «الصنعاني»، فإن محمد بن أتش الصنعاني لا رواية له في البخاري، وهو بالتاء والشين بإجماع أهل الحديث، لا خلاف بينهم في ذلك، ولهذا أشرت إلى عدم الخلاف بقولي: «بلا تواني».

وأمّا الذي في البخاريّ فهو محمد بن أنس الكوفي، وفيه الخلاف، فبعضهم قال: هو بالتاء والشين كالصنعاني، والجمهور قالوا: هو بالنون والسين. . وهو الصحيح .

وقد بيّن ذلك حافظ العصر أبو الفضل بن حجر في كتابه: «المشتبه» وفي مقدّمة شرح البخاريّ. انتهى.

مات الناجي في رمضان سنة تسعمائة(١).

## (ج) السّخاوي:

ترجم لنفسه السّخاويّ في كتابه: «الضوء اللامع»، وهي ترجمة طويلة استوعبت ٢٨ صفحة من كتابه، ولا نستطيع أن نعرض هذه الترجمة بأكملها

<sup>(</sup>١) انظر نظم العقبان: ٢٧ ـ ٢٨.

لأن هذا فوق جهد البحث ولكن نكتفي منها بأهم ما جاء فيها:

#### \* نُسَبَه:

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد الملقب: شمس الدين السّخاوي وهو قاهري الأصل، شافعي المذهب.

#### \* ولادتــه:

ولد في ربيع الأول ٨٣١ه بحارة بهاء الدين، عِلْو الدّرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني محلّ أبيه وجده. ثم تحوّل منه حين دخل في الرابعة مع أبويه بملك اشتراه أبوه مجاور لسكن شيخه ابن حجر.

#### \* سيرته العلمية:

أدخله أبوه المكتب بالقرب من الميدان عند المؤدب الشرف عيسى، ثم نقله لزوج أخته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري فقرأ عنده القرآن.

ومن الكتب التي حفظها في دراست. كتاب «التنبيه» و «المنهاج» و «ألفية ابن مالك». وكلما انتهى حفظه لكتاب عرضه على شيوخ عصره.

ومن شيوخه في العربيّة: البرهان بن خضر أحد أصحاب عمّه ووالده فقد أملى عليه عدّة كراريس من مقدمة في العربيّة مفيدة وقرأ عليه غالب شرح الألفيّة لابن عقيل، وسمع الكثير من توضيحها لابن هشام وغيره، ومن كتب الفنّ وغيره.

ومن شيوخه في النحو أيضاً: الشهاب أبو العبّاس الحنّاوي الذي قرأ السّخاويّ عليه مقدمته المسمّاة بالدرّة المضيّة، وكتب له بخطه إكراماً لجدّه، وتدرّب بها في الإعراب.

وأخذ العربية أيضاً عن الشهاب الأبدي المغربي، والجمال بن هشام الحنبلي حفيد سيبويه وقته الشهير.

وأخذ الكثير من الفقه عن العلم صالح البلقيني، ومن جملة ذلك «المنهاج» وبعض التدريب لوالده، والتكملة التي له.

وأخذ طرفاً من الفرائض والحساب والميقات، وغيرهما على الشهاب ابن المحبري.

وقرأ الأصول على الكمال بن إمام الكاملية، قرأ عليه غالب شرحه الكبير على البيضاوي.

وحضر كثيراً من دروس التقى الشمني في الأصلين والمعاني والبيان والتفسير.

وفي العربية والصرف والمنطق أخذ أيضاً عن العزّ عبد السلام البغدادي وسمع مع والده الكثير من الحديث على شيخه إمام الأثمة الشهاب بن حجر، ويُسجّل السّخاويّ عدداً كثيراً من مشايخه في كتابه إلى أن يقول: «حتى بلغت عدة من أخذ عنه بمصر والقاهرة وضواحيها كإنبابة والجيزة، وعلو الأهرام، والجامع العمريّ، وسرياقوس والخانقاه، وبلبيس، وسفط الحنّاء، ومنية الرديني وغيرها زيادة على أربعمائة نفس».

والسّخاويّ جاور في مكة سنتين سنة ٩٠٦، ٩٠٧، وأقام في المدينة ثلاثة أشهر.

ولما عاد إلى القاهرة من المجاورة ترك الناس، وامتنع عن الإملاء لمزاحمة من لا يحسن فيها. كما ترك الإفتاء مع الإلحاح عليه فيه حين تزاحم الصغار على ذلك، واستوى الماء والخشبة.

ولم ينس السّخاويّ أن يبيّن لنا مصنفاته، لأنه كما يقول: «شرع في التصنيف والتخريج قبل الخمسين، وقد استوعبت مؤلفاته صفحات كثيرة من كتابه: «الضوء اللامع» ثم سرد مدح شيوخ عصره له، ومن هؤلاء الشرف المنّاوي إذ كتب عنه: «ولمّا أشرف عِلْم الحديث على الاندراس من التدريس حتى لم يبق منه إلاّ الأثر والانفصال من التأليف حتى لم يبق منه إلاّ الخبر انتدب لذلك الأخ في الله تعالى الإمام العالِم العلامة والحافظ الناسك، الألمعي الفهامة، الحجّة في السنة على أهل زمانه، والمشمّر في ذلك عن سرّه وإعلانه، فجدّ بجد في حفظ السنّة حتى هجرالوسن، وهاجر بعزم فيها حتى طلّق الوطن.

واشترك الشعراء أيضاً في تمجيد السّخاويّ في علم الحديث، ومن هؤلاء الجديدي الذي يقول:

وافي جوابك فاستنار ظلام يا كاتباً كبت العدى لمّا كبت صلى وراءك في الحديث جماعةً

وغدت بدور الأفق وهي تمام من خلف في شوطها الأقلام مستن يعانيه وأنت إمام

ومن المدارس التي ظفرت بالسّخاويّ في تدريس الحديث الشريف «دار الحديث الكاملية» التي استقرّ فيها عقب موت الكمال. والسّخاويّ يختم حديثه عن نفسه بأن السلطان الظاهر نفسه طلبه في مرض موته، فقرأ عنده «الشفاء» بحضرته.

وقد كان السّخاويّ عفيف النفس غير مقبل على الدنيا بدليل أن الأتابك عرض عليه شفاها قضاء مصر، فاعتذر له، فسأله في تعيين من يرضاه فقال له: لا أنسب من السّيوطيّ قاضيك إلى غيرهذاممّا يرجو به الخير، مع أنه ما له من الجهات لا يسمن، ولا يغني من جوع، ولله درّ القائل:

تقدمتني أناس كان شوطهم هذا جزاء امرىء أقرانه درجوا فإن علاني من دوني فلا عجب فاصبر لها غير محتال ولا ضجر أعدى عدود من وثقت به فإنما رجل الدنيا وواحدها

وراء خطوى لو أمشي على مَهَل من قبله، فتمنى فسحة الأجل من قبله، فتمنى فسحة الأجل لي أسوة بانحطاط الشمس عن زُحل في حادث الدهر ما يغني عن الحيل فعاشر الناس، واصحبهم على دَخل من لا يُعوّل في الدنيا على رجل(١)

\* \* \*

هذا هو السّخاويّ في نظر نفسه، ولكنه في نظر السّيوطيّ يختلف كل الاختلاف، فقد جرّد السّيوطيّ قلمه لنقد هذا الرجل بحيث لم يترك له شيئاً يتقنه، فهو من وجهة نظره حاطب ليل اللّهم إلّا في علم الحديث الذي نصّ السّيوطي في ترجمته على أنه حبّب إليه الحديث، فلازم مجالسه، وسمع الكثير جدّاً على المسندين بمصر والشام.

قال السيوطيّ: «وخرّج لنفسه ولغيره مع كثرة لحنه، وعُريه من كل علم بحيث إنه لا يحسن غير الفن الحديثيّ شيئاً أصيلًا، ثم أكبّ على التاريخ، فأفنى فيه عمره، وأغرق فيه عمله، وسلق فيه أعراض الناس وملأه بمساوىء الخلق، وكلّ ما رموا به، إن صدقاً، وإن كذّبا.

وزعم أنه في ذلك قام بواجب وهو الجرح والتعديل، وهذا جهل مبين، بل قام بمحرّم كبير، وباء بوزر كثير كما أشرت إليه في مقدّمة كتابي.

وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر به، أو يعتمد على ما في تاريخه من

<sup>(</sup>١) انظر: الضوء اللامع: ٣/٨ ــ ٣٢.

الإزراء بالناس خصوصاً العلماء، ولا يلتفت إليه، ثم قبال السيوطيّ: مات ٢٠ هـ(١) أي قبل وفاة السيوطيّ بتسع سنوات.

هذا، وما أشار إليه السيوطيّ في مقدمة هذا الكتاب، هو قوله: «هاذا، وإن الجاهل بعلم التاريخ راكب عمياء، خابط خبط عشواء، ينسب إلى من تقدّم أخبار من تأخر، ويعكس ذلك ولا يتدبّر، وإن ردّ عليه وهمه لا يتأثر، وإن ذكر لجهله لا يتذكر، لا يفرّق بين صحابيّ وتابعيّ وحنفيّ ومالكيّ وشافعيّ وحنبليّ، ولا بين خليفة وأمير، وسلطان ووزير، ولا يعرف من سيرة نبيّه ﷺ أكثر من نبي مرسل فكيف له بمعرفة أصحابه والصدّر الأول الذين بذكرهم ترتاح النفوس ويذهب البؤوس»(٢).

في ضوء هذه النصوص النقدية التي وجهها السيوطيّ للسّخاويّ نعجب أشدّ العجب، هل المنافسة تؤدي إلى هذه الحدّة؟

لقد كان السيوطيّ في هذه الترجمة منفعلًا، ترك لقلمه أن يصول ويجول في عرض معاصره.

والباحث لا يستطيع أن يقبل هذه الشتائم، لأنها ليست خالصة من الأهواء، ودخائل النفوس.

ولم يبين لنا السيوطي في ترجمته للسخاوي واقعة علمية واحدة انحرف فيها السخاوي عن جادة الحق في مؤلف ألّفه، أو في مصنّف أعدّه، أو في بحث قدّمه.

ويكفي السّخاوي فخراً أنه ترك كتاباً ضخماً في تراجم الرجال وما زال ضوءاً لامعاً في عصرنا هذا، وسيظل كذلك فيما بعده من العصور إنه:

<sup>(</sup>١) انظر: نظم العقبان: ١٥٢، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مقدمة نظم العقبان: ٤.

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» وألف بجانبه كتاب: «الـذيل على رفع الإصر». (١).

ويبدو أن السيوطيّ بتجريحه لمعاصره كان يردّ على ما وجهه إليه السّخاوي من نقدٍ مرّ، حيث اتهمه بأنه يسطو على مؤلفات غيره ثم ينسبها إلى نفسه.

والقارىء لترجمة السّيوطي في «الضوء اللامع» يرى أن السّخاويّ جرده من كل فضيلة، ورماه بكل نقيصه، اتهمه بالحمق تارةً وبالجنون تارةً أخرى.

وبالجملة فإن ترجمة السيوطيّ في الضوء الامع محشوّة بكل الرذائل مملوءة بالاتهامات العلمية لوصفه بالسطو، والنقل من غير عزو والخيانة العلمية في ادعاء ما يسرقه من غيره، وينسبه لنفسه وهذه قضية تحتاج إلى دراسة منصفة، وبحث عادل في ميزان الحق بين الرجلين، واكتفى بهذا القدر في ترجمة السّخاويّ مؤجلًا الحديث عن هذه الاتهامات النقدية للسّيوطيّ عند تعرضي لبحث: اتهامات السّخاويّ للسّيوطيّ عند ترجمتي للسّيوطيّ.

## (د) ابن الكركيّ:

هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل البرهان، أبو الوفاء وأبو الفضل ابن الزين ابن المجد الكركي الأصل، القاهري المولد والدار، الحنفي، ويعرف بابن الكركي.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي طبع مرتين، ونشرته دار مكتبة الحياة ببيروت طبعة ثانية و «الذيل على رفع الإصر» حققه الأستاذان د. / جودة هلال، والأستاذ محمد محمود صبح، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.

ولد سنة ٥٣٨ه.

نشأ فحفظ القرآن، وأرْبَعي النّـووي، والشاطبيّة، ومختصر القدوريّ، وألِفيّة ابن مالك، وغيرها.

#### 

سمع صحيح مسلم أو أكثره على الزّين الزركشيّ.

وتلاً القرآن على الشمس بن الحمصاني.

وأخذالميقاتعن البدر القميري.

والفقه والعربية عن الشمس إمام الشيخونية.

وحضر دروس الكمال بن الهمام، ولازم التقي الشّمُنِي وأخـذ عنـه التفسير، وعلوم الحديث، والفقه والأصلين والعربيّة والمعاني والبيان والمنطق وغيرها بقراءته، وقراءة غيره تحقيقاً ودراية.

ومن المدارس التي وليها ودرّس فيها: المحموديّة، والأبوبكرية، والإينالية.

وابن الكركي يعرف للسّخاويّ قيمته وقدره، فقد ذكر السّخاويّ عنه أنه «قال للملك: لا أعلم الآن من الإجماع عليه في علم كالسّخاويّ».

ويشيد السّخاويّ بابن الكركي فيقول: «قد درّس وصنّف، وأفتى وحدّث، وروى ونظم، ونشر ونقّب وتعقّب وخطب، ووعظ، وقطع ووصل، وقدّم وأخر.

ومن تصانيفه في الفقه: فتاوى مبوّبة في مجلّدين.

وحاشية على: «توضيح ابن هشام».

ولمكانته لمّا مات الأقصرائي، استقرّ عوضه في مشيخة الأشرفية برسباي.

هذا وقد حدثت أمور لابن الكركي في آخر حياته، فعُـزل من مناصبه وساءت أحواله(١).

هذا ويذكر الغزّي أن وفاته يوم الثلاثاء [٥ من شعبان ٩٢٢] حيث غـرق تجاه منزله من بركة الفيل(٢).

وابن الكركي هذا كان بينه وبين السيوطيّ خصومات علميّة، وكان من حزب السّخاويّ في نقد السّيوطي بلسان جارح، وقلم فاضح، ومن المعايب التي وجهها ابن الكركي إلى السّيوطيّ أنه نشأ فقيراً وعاش فقيراً (٣).

وفي نظري أن هذا مدح للسيوطيّ، فعلماء عصره كان معظمهم يعيشون في رخاء ورفاهية لتقرّبهم إلى السلطان، أما السيوطيّ، فكما سنبيّن بعد ذلك عند الحديث عن صفاته، فقد كان عفيفاً لا يطرق باباً، ولا يمشى إلى سلطان.

على أن ابن الكركي ذاته كان في بدء حياته مغنيّاً في الزّفة، ويعمل الموالد والأختام عند القرافة، وخالط الحكّام، ومشى في ركابهم (٤).

وقد سلقه السيوطيّ بقلمه الذي يقطر سمّاً في مقامة سمّاها: «الدوران الفلكي على ابن الكركي»، قال في مطلعها:

«تسلّط علينا رجل خمساً وعشرين سنة، لا تأخذه في التّلَسُّن علىّ غفلة

<sup>(</sup>١) انظر: الضوء اللامع: ١/ ٥٩ - ٦٤.

<sup>(</sup>۲) الكواكب السائرة: ۱۱۲/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة تدريب الراوي، للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف: ١٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه والصفحة.

ولا سنة، رجل نشأ بيننا نعرفه، ولم ينزل إلينا من السماء، فلا نـدري كيف نصفه!

تعلم في صباه صنعة الأنغام، فصار له فيها باع، وعمل بها في الهناء والمديح، وقراءة الختوم والأرباع، نم دارت به الدوائر، وخدم الأمراء والأكابر، فما ذكر حاله الأوّل، ولا جنح إلى التواضع، بل شمخ بأنفه والراس وشمر مناخره على الناس، ومال على الكبير والصغير وداس، كأنه ما نشأ بين الأصحاب، ولا مشى بأقدامه في الرحاب، وإنما دلى إليهم بحبل من السحاب».

ثم قال ساخراً مستهزئاً: «ليت شعري ما أنت في الوجود حتى تتعالى على كل موجود؟. هل نزلت بك الملائكة حافين، ومن حولك خاشعين، أم نادى منادٍ من السماء: إنا اصطفينا هذا الرجل على الناس، فيكونوا له خاضعين؟ أم جعل لك جناح منظوم باللؤلؤ والمرجان؟ أو نزل لك سجل مرقوم: أنّا حكمناك في رقاب الإنس والجان؟ أم أُنِيخَ لك من السماء مقعدا؟ أم اتخذت جبل الزمرد مسندا؟ أم خضت البحر بأقدامك؟ أم تناولت الشمس والقمر بسبّابتك وإبهامك».

وختمها بقوله: «إلى من يعلم حقائق الأمر جملة وتفصيلا، ونعتمد عليه في الحكم بيننا وبينك، وكفى بالله وكيلا، ونرجو منه فرجاً قريباً، وأجراً جميلا، «سنّة الله في الذين خلوا من قبل»(١)، «ولن تجد لسنّة الله تبديلاً»(٢) وقد كنت هجرت هذا الرجل منذ سبع سنين لا أخاطبه، وإذا ركبت وإياه في السفينة أجانبه، وقد هجرته الآن هجراً على هجر، فهو مهجور هجرين، وأنا على ذلك إن شاء الله مأجور أجرين» (٣).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مكتبة الجلال السّيوطيّ: ٣٣١، ٣٣١.

## (هـ) القسطــــلاني:

هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال بن التاج على القسطلاني .

ولد في ٢٢ من ذي القعدة سنة ٨٥٨ه بمصر، ونشأ بها، فحفظ القرآن، والشاطبيّة، ونصف الطيبة الجذرية، والوردية في النحو.

أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصاني إمام جامع ابن طولون.

وأخذ الفقه عن الفخر المقسي .

وأخذ النحو عن العجلوني، قرأ عليه شرح شذور الذهب لمؤلفه، وقرأ في مكة على زينب ابنة الشوبكي السنن لابن ماجة وغيرها.

#### \* مصنّف اته:

العقود السنيّة في شرح المقدمة الجزرية في القراءات، شرح على الشاطبية، وعلى «الطيبة» كتب مزجاً.

و «مشارق الأنوار المضيّة في مدح خير البرية» وهو شرح للبردة (١) وينصّ الغزّي زيادة على ما سبق أنّه ألّف شرحه مع البخاري قبل أن يؤلف شيخ الإسلام القاضى زكريا شرحه عليه.

وكان يقول للشيخ عبد الوهاب الشعراني: أحضر عند شيخ الإسلام شرحي، فمهما وجدته خالفني فيه فاكتبه لي في ورقة، فكان يكتب له أوراقاً، ويجهّزها إليه، وتارة يرسل الشيخ عبده، فيأخذها، وقال لهمرة لا تغفل عن كتابة ما يخالفني فيه الشيخ، فإنه لا يُحرِّرُ الكتاب إلاّ الطلبة، ولا طلبة لي.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠١/٢ ــ ١٠٤.

هذا، وقد توفي القسطلاني ليلة الجمعة ٨ من محرم سنة ٩٢٣ م، وصلّي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة، ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الدين العيني من مدرسته بقرب جامع الأزهر(١).

ومن المنافسات العلمية التي وقعت بين السيوطي والقسطلاني ما ذكره ابن العماد في «شذرات الذهب» حيث قال ما نصّه: «يحكى أن الحافظ السّيوطيّ كان يغضّ منه، ويأخذ من كتبه، ويستمدّ منها، ولا ينسب النقل إليها، وأنه ادّعى عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا فألزمه ببيان مدّعاه، فعدّدمواضع، قال: إنه نقل فيها عن (البيهقي)، وقال: إن للبيهقي عدّة مؤلّفات، فليَذْكُر لنا: ذَكَرَه في أي مؤلفاته، لنعلم أنه نقل عن (البيهقي)، ولكنه رأى في مؤلّفاتي ذلك النقل عن (البيهقي) فنقله برّمته، وكان الواجب عليه أن يقول: نقل السيوطيّ عن البيهقي.

وحكى الشيخ جار الله بن فهد أن الشيخ \_ رحمه الله \_ قصد إزالة ما في خاطر الجلال السيوطي، فمشى من القاهرة إلى الروضة، إلى باب السيوطي، ودقّ الباب، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني جئت إليك حافياً، مكشوف الرأس، ليطيب خاطرك، فقال له: قد طاب خاطري عليك، ولم يفتح له الباب ولم يقابله (٢).

وقبل أن نختم الحديث عن القسطلاني أحب أن أشير إلى أن القسطلاني طبعت بعض كتبه، وتداولها الناس في عصرنا الحاضر، ومنها:

١ \_ المواهب اللدنية في المنح المحمّدية، طبع في القاهرة ١٢٨١ه.

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ٢٦/١، ١٢٧.

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب: ۱۲۱/۸ ،۱۲۲، ۱۲۳ ،۱۲۳ .

- ٢ ــ المقدّمة في الحديث مع شرح نيل الأماني لعبد القاهر الأبياري، طبع
   في القاهرة بدون تاريخ.
- ٣ مولد النبي، اختصره محمد نووي الجاوي، وسمّاه: «الإبريـز الداني،
   في مولد سيدنا محمد العدناني، وطبع المختصر في القاهرة ١٢٩٩هـ.
- لطائف الإشارات لفنون القراءات: حققها الأستاذان: الشيخ عامر السيّد عثمان، والدكتور عبد الصبور شاهين، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٩٧٢ه(١).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة المحقّقين في ترجمة القسطلاي وهي تسرجمة وافية، وقد سجّلت مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة مع الإشارة إلى أماكن المخطوطات والأرقام التي تحملها.

# ثالثاً:

## شيـوخ السّيـوطيّ

للسيوطي شيوخ كثيرون سجل الكثير منهم في كتابه: «حسن المحاضرة» حينما ترجم لنفسه ترجمة ذاتية:

## والد السيوطي:

وأول شيخ صنعه على عينه، وتربى في كنفه، وجلس في حجره، وسمع منه بأذنه، وخاطبه بلسانه، ورأى منزلته في العلم بعينه هو والده: السيوطيّ كمال الدين أبو بكر الذي وصفه بقوله: «والدي الإمام العلّامة ذو الفنون»(١).

ومن العجب أن السيوطيّ الدقيق المستوعب الذي لم يفته في التراجم التي ذكرها يوم الميلاد أو ليلته اسماً وتاريخاً، شهراً وسنةً في كثير مما ترجم، صعب عليه أن يعرف ميلاد أبيه، فقال عنه في ترجمته: «ولد في أول القرن تقريباً» أي القرن التاسع الهجريّ.

وتحدّث السّيوطي عن العلوم التي درسها والده على مشايخ عصره وبرع فيها، فقال: «أقبل على العوم بأنواعها، فأخذ عن مشايخ عصره،

<sup>(</sup>١) انظر نظم العقيان: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

وبرع في الفقه والأصلين، والنحو، والصرف، والمعاني والبيان، والفرائض، والحساب بأنواعه، والمنطق والوثائق، وكانت له اليد الطولى في الإنشاء مطنباً وموجزاً».

ثم تحدّث عن المشايخ الذين انتفعوا بعلم أبيه، فقال: «وانتفع به جماعة من الأعيان، منهم العلم العلمة: ابن مصيفح، وقاضي القضاة: برهان الدين بن ظهيرة، وقاضي القضاة: نور الدين بن أبي اليمن، والعلامة فخر الدين القيسيّ، وقاضي القضاة: محيي الدين بن تقيّ الدّين، وشيخ المالكية النور السنهوريّ(۱) في آخرين».

أما مؤلفاته ونتاجه العلمي فإنه يدلّ على أن والده أسهم بجانب علماء عصره في ازدهار الحركة الفكرية، والنشاط العلميّ.

فمن مؤلفاته: «حاشية على شرح الألفيّة»، لابن المصنّف و«حاشية على أدب القضاة»، للغزيّ، و«رسالة في إعراب قول المنهاج»: و«ما ضبّب بذهب أو فضّة ضبّة» وحاشية على العضدوكتابُ في الوثائق، وكتاب في التصريف، وأجوبة اعتراضات ابن المقرى على الحاوي الصغير».

ويبدو أن والد السيوطيّ كان ورعاً لا تبهره وظائف الدنيا ولا تسيطر على نفسه وجاهة الحكم، أو بريقالسلطان، ولا أدلّ على ذلك من قول السّيوطيّ في أبيه: «وعرض عليه قضاءمكّة فأبى»(٢).

ويبدو أيضاً أن والد السيوطيّ كان رحيم القلب، طيب النفس يحسن إلى الفقراء، ويرحم الضعفاء، ولا أدلّ على ذلك من حديث السيوطيّ نفسه حيثما ترجم لبرهان الدين قاضي مكة الذي مرّت ترجمته سابقاً حينما ذكر أنّ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى سنهور، بلدتان بمصر، إحداهما بالبحيرة، والأخرى بالغربيّة، وأمّا التي بالصعيد فبالشين المعجّمة. (القاموس).

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه النصوص في نظم العقيان: ٩٥ .

والده هو الذي قام برعايته وتربيته، وذكر المآثر التي قدمها واله لشخصه، فقال: «كان في أوَّل أمره فقيراً مملقاً خاملًا، فكان والـدي هو الـذي يؤويه ويقوم بمئونته ويعلّمه العلم، ويعرّف به الأكابر، ويسعى له بالمرتبات»(١).

هذا، وقد مات والد السّيوطيّ ليلة الاثنين خامس صفـر سنة ٨٥٥ه أي بعد ولادة السيوطي بست سنوات ورثاه الشيخ شهاب الدين المنصوري بقصيدة، منها قوله:

وللدموع انهمال ولـوعـة لا تـزالُ فلا ترال عليه تهمى السحاب الثقال(٢)

مات الكمال فقالوا ولَّى الحجا والجلالُ فللعيبون بكاء وفسی فسؤادی حسزن لله علم وحلم وارتبه تبلك الرمبال علومه راسخات تزول منها الجسال

# (ب) الشارمساحي:

هـ والإمام شهاب المدين أحمد بن عليّ بن أبي بكر الشارمساحيّ الشافعيّ.

قـال عنه السّيـوطيّ: كـان إمـامـاً في الفـرائض والحسـاب، يُسَلّم إليه الأشياخ فيهما المقاليد.

وقد أجاز له من العلماء ابن الملقّن، والتقيّ بن حاتم، والقماري وحضر دروس الشيخ سراج الدين البُلْقيني .

<sup>(</sup>١) انظر: نظم العقيان: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٩٥، ٩٦، بتصرف.

وذكر السَّيوطيِّ أنه أدركه في آخر عمره، وقرأ عليه الفرائض.

ومن إنتاجه العلميّ : «شرح على مجموع الكلائي».

وشيخ السّيوطيّ هذا انقطع في آخر عمره نحو عشر سنين لا يستطيع الحركة، وكان يذكر أنه بلغ من السنين مائة ونيفاً وعشرين سنة.

وكان للسّخاويّ موقف من هذا الشيخ فقد نسبه إلى الذهول فقد «نادى عليه مرّة في بعض المجالس الحافلة، فقال: إن هذا الشارِمساحيّ رجل ذاهل».

قال السيوطيّ: «وليس لي في ذلك كلام لا بنفي ولا إثبات فإني لم أدرك مولده بعمره».

والحقيقة أن السيوطيّ بهذا القول أنصف نفسه، فلم يكن مندفعاً في إطلاق الأحكام، ورمي الناس بالتهم من غير رويّة وأناة، وتعقّل وتدبّر، ولذلك وجّه سيف نقده لمعاصره السّخاويّ في هذا القول قائلاً: «وهذه المناداة التي صدرت من السّخاويّ في حقه لا فائدة لها في الدين، فإن إجازاته مضبوطة، وشيوخه الذين أجازوه أدركهم بلا نزاع، بل أدركهم من لا يصل السبعين من العمر، والإجازة العامة لا يعمل بها اليوم».

فهذه الكلمة التي نادى بها السّخاويّ الرجل في مجلس حافل مناداة جوفاء لا تدل على شيء، بل لا تفيد الدين والعلم، لأنها مجرّدة من معناها.

أما الذي أفادته هذه المناداة على حد تعبير السّيوطيّ هـو: «أنها بلغت الرجل وهو شيخ كبير صالح فانكسر خاطره، وربّما دعا عليه.

وفي الحديث: «ما أكسرم شابٌ شيخاً إلّا قيّض الله له عند سنّه من يكرمه».

وهكذا يدافع السيوطيّ عن شيوخه، وهو دفاع يدل على وفاء نادر، وطبع أصيل، وخلق كريم.

هذا وقد مات الشارمساحيّ في رجب سنة ٨٦٥هـ (١) .

# (ج) البُلقيني:

هو علم الدين صالح بن عمر بن رسلان الكناني البُلْقيني. وقد ضبطها السيّوطي في «لب الألباب» بالضم وسكون اللام وكسر القاف ونون، وذكر أنها قرية من مصر قرب المحلّة(٢).

هذا، ولم يطل السيوطيّ في كتابه «نظم العقيان» في ترجمة البلقيني وكل ما ذكره عنه أنه سرد نسبه، ووصفه بأنه إمام الفقهاء في عصره، وحامل لواء المذهب الشافعي في عراقه، وحجازه ومصره (٣) على أن السيوطيّ في «حسن المحاضرة» يوضح لنا أنه أجيز بتدريس العربيّة في مستهلّ سنة ست وستّين، وقد ألّف في هذه السنة شرح الاستعاذة والبسملة.

قال السيوطيّ: «وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم السدين البلقيني، فكتب عليه تقريظاً، ولازمته في الفقه إلى أن مات: وبعد موته لازم السيوطيّ ولده، فقرأ عليه من أوّل «التدريب» لوالده البلقيني إلى الوكالة.

ثم قال: وسمعت عليه من أوّل: «الحاوي الصغير» إلى العِدَد(1) ومن أوّل «المنهاج» إلى الزكاة، ومن أوّل «التنبيه» إلى قريب من باب: «الزكاة»،

<sup>(</sup>١) انظر. نظم العقيان: ٤٣، ٤٤؛ وحسن المحاضرة: ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: لب الألباب: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) نظم العقيان: ١١٩.

 <sup>(</sup>٤) جمع عدّة، وهي عِدّة المرأة.

وقطعة من «الروضة» من باب: «القضاء»، وقطعة من تكملة: «شرح المنهاج»، للزركشي، ومن إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها، ثم قال السيوطي: وأجازني بالتدريس والإفتاء(١).

وحضر تصديري، ومات يوم الأربعاء خامس رجب سنة ٨٦٨ه هذا ولم ينس السيوطيّ أن يبيّن لنا أن شيخه البلقيني ولد سنة ٧٩١ه وأنه حامل لواء المذهب الشافعيّ في عصره، وأنه متمكن من العلوم الإسلامية في عهده، فقد أخذ الفقه عن والده وأخيه، والنحو عن الشَّطنوفيّ والأصول عن العزّ بن جماعة. . . وحضر عند الحافظ ابن حجر العراقيّ في الإملاء.

وفي مجال التدريس والتعليم، فقد تنقّل أستاذاً في المدارس المتعلّدة فتولّى مشيخة الخشابيّة، وتولّى دراسة التفسير بالبرقوقيّة، ودرس الحديث بمدرسة قايتباي . .

وتـ لاميـذه متعـددون فقـد أخـذ عنـه الجـم الغفـير، وأَلْحَقَ الأصـاغـر بالأكابر، والأحفاد بالأجداد(٢).

## (د) شرف الدين المناوى:

ذكر السيوطي أنه لمّا توفي البلقيني سنة ثمان وسبعين لزم شيخ الإسلام شرف الدين المناويّ(٢).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٣٣٧/١، وانظر: ٤٤٥/١، وهناك اختلاف في تاريخ الوفاة في هذين الموضعين، ففي صفحة ٣٣٧ ذكر أنه توفي سنة ٨٧٨، وفي صفحة ٤٤٥، ذكر أنه توفي سنة ٨٧٨، وفي صفحة ٤٤٥، ذكر

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ٢٤٤/٢، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة: ١/٣٣٧.

والمناويّ هو قاضي القضاة يحيى بن محمد بن محمد، شيخ الإسلام ولد سنة ٧٩٨ه، ولازم الشيخ وليّ الـدّين العراقي، وتخسرج به في الفقه والأصول، وسمع الحديث عليه.

وتصدّى للإقراء، والإفتاء، وتخرّج به الأعيان، وتولّى تدريس الفقه الشافعيّ، وقضاء الديار المصرية.

وله تصانيف منها: «شرح مختصر المزني»، وتوفي ليلة الاثنين ثاني عشر جمادى الأخرة سنة إحدى وسبعين وثمانمائة وهو أخر علماء الشافعية ومحقّقهم.

والسيوطي يعرف لشيوخه قدرهم وحقهم، فقد رثاه بعد وفاته بالأبيات التالية:

قلت لمّا مات شيخ الـ عصر حقّاً باتفاقِ حين صار الأمر ما بـ ين جَهول وفسًاقِ أيها الدنيا لك الويْد للله الله يوم التّلاقِ (١)

هذا وعندما ترجم السّيوطيّ لنفسه في «حسن المحاضرة» نصّ على أنه لزم شيخ الإسلام شرف الدين المناوي بعد وفاة أستاذه البلقيني.

أما العلوم التي تلقاها عن شيخه المناوي فقد ذكرها السيوطيّ، فقال: «قرأت عليه قطعة من «المنهاج» وسمعته عليه في التقسيم إلاّ مجالس فاتتني، وسمعت دروساً من شرح البهجة ومن حاشيته عليها ومن تفسير البيضاوي» (٢).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ٣٣٧/١.

# (ه) الشّمنيّ:

هــو أحمــد بن محمــد بن حسن بن عليّ بن يحيى بـن محـمّــد بن خلف الله.

أشاد به السيوطيّ في «البغية» بقوله: «شيخنا الإمام تقيّ اللّين ابو العبّاس بن العلّامة: كمال الدّين بن العلّامة أبي عبد الله الشّمني بيضم المعجمة والميم وتشديد النون بي هو: المالكي والده، وجدّه الفقيه المفسّر، المحدّث الأصوليّ المتكلّم النحويّ البيانيّ المحقّق، إمام النحاة في زمانه، وشيخ العلماء في أوانه، شهد بنشر علومه العاكف والبادي، وارتوى من بحار فهومه الظمآن والصّادي».

ويبدو أن السيوطيّ كان مولعاً بشيخه، معجباً بعلمه، مقدّراً لفضله، مكرّماً لنبوغه، فبعد هذه المقدّمة التي مدح فيها أستاذه وأغرقه في المدح، ووصف فيها علمه وأسرف في الوصف أخذ يعدّد بعد ذلك ما برع فيه من المعارف، وما نبغ في حقله من العلوم المختلفة.

### فقال:

«أما التفسير فهو بحره المحيط، وكشّاف دقائقه بلفظه الوجيز الفائق على الوسيط والبسيط.

وأما الحديث فالرحلة من الرواية والمدارية إليه، والمعوّل في حلّ كل مشكلاته، وفتح مُقفلاته عليه.

وأما الفقه فلورآه النُّعمان(١)لأنعم به عيناً، أورام أحد مناظرتــه لأنشد:

<sup>(</sup>١) يقصد الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان.

## \* وألفَى قولها كذِباً ومَيْنا \*(١)

وأمّا الكلام (٢)، فلو رآه الأشعري لقرّبه وقرّبه، وعلم أنه نصير الدين ببراهينه وحججه المهذّبة المرتّبة.

وأمّا الأصول فالبرهان لا يقوم عنده بحجّة، وصاحب المنهاج (٢) لا يهتدي بعده إلى محجّة.

وأمّا النحو فلو أدرك الخليل لاتخذه خليلًا، أو يونس لأنس بدرسه، وشفى منه غليلًا.

وأمّا المعاني فالمصباح لا يظهر له نور عند هذا الصبّاح، وماذا يفعل المفتاح مع من ألقت إليه المقاليد أبطال الكفاح، إلى غير ذلك من علوم معدودة، وفضائل مأثورة مشهورة».

وكما عبّر السيوطي عن شعوره نحو أستاذه نثراً عبّر عنه شعراً، فقال:

هو البحر لا بل دون ما علمِه البحرُ هو النجم لا بل دونه النجم رتبةً هو العالم المشهور في العصروالّذي هو الكامل الأوصاف في العلم والتّقى محاسنه جلّت عن الحصر وازدهى

هو البدر، لا بل دون طلعته البدر هو البدر لا بل دون منطقه اللدر لا بل دون منطقه اللدر به بين أرباب النهي افتخر العصر فطاب به في كل ما قطر الذّكر بأوصافه نظم القصائد والنّشر

<sup>(</sup>۱) صدره:

<sup>\*</sup> وقدمَت الأديم لراهشيه \*

وهو لعدي بن زيد ديوانه: ١٨٣ . من شواهدالهمـعوالدرر رقم (١٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) يقصد علم التوحيد المسمى علم الكلام.

<sup>(</sup>٣) منهاج الوصول في علم الأصول، للبيضاوي.

وبعد أن أفاض السيوطيّ في ذكر محاسنه في مجال الشعر كما أفاض قبل ذلك في مجال النثر أخذ يعطي القارىء فكرة واضحة عن ميلاده ووفاته، وحياته وشيوخه، ومن أجاز له، والمدارس التي اشتغل بها مدرساً، ومؤلفاته ومصنفاته، فقال: «ولد بالإسكندرية في رمضان سنة ٨٨٨ه. وقدم القاهرة مع والده، وكان من علماء المالكية. . . وأخذ النحو عن الشمسيّ الشطنوفيّ، ولازم القاضي شمس الدين البساطيّ، وانتفع به في الأصلين والمعاني والبيان.

وأخذ عنه الشيخ يحيى السّيراميّ، وبه تفقّه.

وأخذ الحديث عن الشيخ ولي الدين العراقي.

وبرع في الفنون.

واعتنى به والده في صغره، فأسمعه الكثير على التّقيّ الزبيريّ والجمال الحنبليّ، والصدر الأبشيطيّ، والشيخ وليّ الدين وغيرهم. وأجاز له السّراج البلقيني، والـزّين العراقيّ، والـجـمـال بن ظهيرة والكمال الـدّميري والمحلّوي، والجوهريّ، والمراغيّ وغيرهم».

ولا ينسى السيوطيّ على الرغم ممّا بينه وبين السّخاويّ كما قدمنا أن يبيّن أن السّخاويّ خرّج لـه أحاديث حـدّث بها كما خرج السّيوطيّ نفسه لأستاذه أحاديث حدّث بها، قال السيوطيّ:

وخرج له صاحبنا الشيخ شمس الدين السّخاويّ مشيخة حدّث بها وبغيرها، وخرجتُ له جزءاً فيه الحديث المسلسل بالنّجاة وحدّث به».

وكما أخذ الشمني من علماء عصره قدّم ما أخذ لتلاميذه لتستمر المسيرة العلمية في طريقها في ميدان الأخذ والعطاء. قال السيّوطي :

«وهو إمام علّامة مفقّه، منقطع المقرين، سريع الإدراك أقرأ التفسير والحديث، والفقه والعربية، والمعاني والبيان، وغيرها، وانتفع به الحمم الغفير، وتزاحموا عليه، وافتخروا بالأخذ عنه مع الخير والعفّة، والتواضع والشهامة، وحسن الشكل والأبهة. أقام بالجمّالية مدة ثم ولي المشيخة والخطابة بتربة فايتباي الجركسي بقرب الجبل، ومشيخة مدرسة اللّالاً.

وطلب لقضاء الحنفية بالقاهرة سنة ثمان وستين فامتنع».

## \* مصنفاته:

ذكر السيوطيّ مصنّفاته، فقال: «صنّف شرح المغني» لابن هشام (١)، وحاشيته على الشفاء، وشرح مختصر «الوقاية» في الفقه، وشرح نظم النخبة في الحديث لوالده».

ولعل شرح المغني الذي صنّفه، وأشار إليه السّيوطيّ هو كتاب «المنصف على المغني» وقد جاء في مقدمته: «وبعد، فقد نظرت عند إقرائي لمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ما كتبه عليه الشيخ شمس الدين محمد بن الصائغ الحنفيّ، وسمّاه به «تنزيه السّلف عن تمويه الخلف» وذلك إلى أثناء الباء الموحدة، والتعليق الذي كتبه عليه الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني بالدّيار المصريّة، والشرح الذي أظهره بعد ذلك بالبلا الهندية، وسمّاه: به «تحفة الغريب» فإذا هي مملوءة باعتراضات يتّجه جوابها، ومشحونة بإشكالات لم يغلق والحمد لله بابها إلى أن يقول: فسألني بعض الأصحاب أن أقيد ذلك بكتاب، وأن أضمّ إليه شرح الشواهد والأبيات، وشرح ما لم يشرح بعد من المشكلات، فأجبت مطلوبه، وحققت مرغوبه،

<sup>(</sup>١) في حوزتي نسخة مخطوطة من هذا الشرح أرجو الله أن يوفقني لتحقيقها إن شاء الله.

سالكاً سبيل الإنصاف، حائداً عن طريق التعصّب والإجحاف، وسمّيته بالمنصف من الكلام على مغني ابن هشام، وأسأل الله العصمة مما يعاب، والهداية إلى طريق الصواب»(١).

# \* العلوم التي درسها السيوطيّ على أستاذه:

قال السيوطيّ: «سمعت عليه قطعة كبيرة من «المطول» للشيخ سعد الدين ومن التوضيح لابن هشام قراءة تحقيق: وسمعت وقرأت عليه في الحديث عدّة أجزاء.

وحضر عليه في الأولى ولدي: ضياء الدين محمد أشياء ذكرتها في معجمي، وكتب لي تقريظاً على شرح الألفيّة، وجمع الجوامع تأليفي».

والسيوطيّ، بعد أن كشف لنا شخصية أستاذه في مجال العلم والتعلّم، مدحه بقصيدة عددها عشرون بيتاً في كتابه «بغية الوعاة» يذكر فيها أمجاده، ويسجل مفاخرة، ويشيد بالعلوم التي برع فيها، والفنون التي نبغ في مجالها، نذكر منها على سبيل المثال الأبيات الآتية:

لـذ بمن كـان للفـضـائــل أهــلاً وبـمـن حــاز ســؤدُداً وارتـفـاعـــاً عـالم العصـر مَن عَــلا في حـديث

إلى أن يقول:

جمع الله فيك كل جميل

من قديم ومنذ قد كان طفلا ومكاناً على الشّمال وأعلى وزكا في القديم فرعاً وأصلا

وبك الله ضمّ للعلم شملا

<sup>(</sup>١) انظر: الصفحة الأولى من المخطوطة.

ثم يختم السيوطيّ حديثه عن شيخه قائلًا: ولم يزل الشيخ ـ أطال الله عمره ـ يودّني ويحبّني، ويعظمني، ويثني عليّ كثيراً».

ولما توفي الشيخ ليلة الأحد سابع عشرمن ذي الحجة سنة ٨٧٢ه رثاه السيوطيّ بقصيدة قال عنها: «وهي من غرر القصائد التي لا نظير لها» وقد بلغت هذه القصيدة كما سجّلها السيوطيّ في «البغية» خمسين بيتاً، بدأها بقوله:

رزء عظیم به تستنزل العبر ما فقد شیخ شیوخ المسلمین سوی ان

إلى أن يختمها بقوله:

إذا نجوم الهدى والىرشد قىد أفلت هم الألى تشـرق الـدنيــا ببهجتهـا وإن تكن أعـين الإســـلام ذاهـبـــةً

ضل الورى فلهم من غيهم سكرً لا شمسها وأبو إسحاق والقمرُ تَترى فعمًا قليل يذهب الأثرُ

وحـادثُ جـلُّ فيـه الخـطْب والغِيـرُ

ــهــدام ركن عــظيم ليس ينعمــر

ولا يفوتنا أن نذكر أن السيوطيّ في حسن المحاضرة ٣٣٧/١ ذكر أنه لزم الشيخ تقيّ الدّين أربع سنوات، وأنه شهد له غير مرّة بالتقدّم في العلوم بلسانه وبنانه، وكتب له تقريظاً على شرح ألفيّة ابن مالك وعلى جمع جوامع في العربيّة.

غير أن حسن المحاضرة في هذا الموضع يذكر أن «تقي الدين» هذا هو «تقي الدين الشبلي الحنفي» مما يوهم أنه غير تقيّ الدين الشمنى، ولعلّ

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمة الشمسني في بقية الـوعاة من صفحة ٣٧٥ ــ ٣٨١، الجزء الأول بتحقيق المرحوم الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم.

هذا نشأ من تحريف: «الشمني» إلى «الشلبي» أقول ذلك لأني لم أجد للسيوطيّ شيخاً يسمّى «تقي المدين الشلبي» بهذه التسمية في المصادر والمراجع التي وقعت في يدي.

## (و) الكافيجي:

هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي البرعمي.

قال عنه السيوطيّ في «البغية»: شيخنا العلامة أستاذ الأستاذين محي الدين أبو عبد الله الكافيجي الحنفيّ، ولد سنة ٧٨٨ه واشتغل بالعلم أول ما بلغ وبين أن شيوخه الذين أخذ عنهم هم: الشمس الفنريّ، والبرهان حيدرة والشيخ واجد، وابن فرشتة، وحافظ الدين الزازيّ.

وذكر السيوطيّ أنه دخل القاهرة أيام الأشرف: «برسباي» فظهرت فضائله ووصف السيوطيّ الذين أخذوا عنه بقوله: وأخذ عنه الفضلاء والأعيان وسجّل العلوم التي نبغ فيها، ولم يصل إليه أحد في مجالها، فقال: وكان الشيخ إماماً كبيراً من المعقولات كلها: الكلام، وأصول اللغة، والنحو والتصريف والإعراب، والمعاني والبيان، والجدل والمنطق والفلسفة، والهيئة بحيث لا يشق غباره في شيء من هذه العلوم.

وعرض السيوطيّ إنتاجه العلميّ، فقال: وأمّا تصانيفه في العلوم العقلية فلا تحصى، بحيث إني سألته أن يسمي لي جميعها لأكتبها في ترجمته، فقال: لا أقدر على ذلك، قال: ولي مؤلفات كثيرة أنسيتها فلا أعرف أسماءها.

قال السيوطي: وأكثر تآليف الشيع مختصرات، وأجلّها وأنفعها على الإطلاق «شرح قواعد الإعراب» و«شرح كلمتي الشهادة» وله مختصر في علوم

الحديث، ومختصر في علوم التفسير يسمّى: «التيسير»، قدره ثلاثة كراريس(١)، وكان يقول: إنه ابتدع هذا العلم ولم يسبق إليه، وذلك لأن الشيخ لم يقف على «البرهان» للزركشي(٢)، ولا على «مواقع العلوم» للجلال البلقيني.

ثم قال السيوطيّ: لزمته أربع عشرة سنة، فما جئته من مرّة إلاّ وسمعت منه التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك، قال لي يوماً: أعرب: «زيد قائم»، فقلت: قد صرنا في مقام الصغار، ونُسْأل عن هذا؟ فقال: في «زيد قائم» مائة وثلاثة عشر بحثاً، فقلت: لا أقوم من هذا المجلس حتى استفيدها، فأخرج لي تذكرته، فكتبتها منها، ولا ينس السيوطيّ أن يبين العلاقة الحميمة بينه وبين أستاذه فقال: وما كنت أعدّ الشيخ إلاّ والداً، بعد والدي، لكثرة ما له عليّ من الشفقة والإفادة، وكان يذكر أن بينه وبين والدي صداقة تامّة وإن والدي كان منصفاً له بخلاف أكثر أهل مصر.

ويصف السيوطيّ في «حسن المحاضرة» بأنه أستاذ الوجود أخذ عنه الفنون من التفسير، والأصول، والعربيّة والمعاني وغير ذلك، وكتب لـه إجازة عظيمة.

هذا، وتوفي الشيخ بمرض الإسهال ليلة الجمعة رابع جمادي الأولى سنة ٨٧٩هـ.

وقد رثاه الشهاب المنصوري بقصيدة نختار منها الأبيات التالية:

بكت على الشيخ محي الدين كافيجي عيوننا بدموع من دم المهج في المهج من عن مكارم فقراً وقوم بالإعطاء من عوج

<sup>(</sup>١) مفردها: كرّاس.

<sup>(</sup>٢) حقَّقه المرحوم الأستاذ محمد أبو الفضل في أربعة أجزاء، طبع عيسى الحلببي بمصر.

فلو رأيت الـفتــاوي وهــى بـــاكيـــة قد طالما كان يقرينا ويقرئنا في حالتيه بـوجه منـه مبتهـج

رأيتها من نجيع الدمع في لجج سقياً له وكساه الله نــور سناً من سنـدس بيـد الغفـران مُنتَسِج (١)

هؤلاء أشهر المشايخ الذين أسهموا في تكوين الشخصية العلمية لعالم النصف الثاني من القرن التاسع الهجريّ ومما لاشك فيه أن للسّيوطي أساتـذة كثيرين غير هؤلاء، ولكننا اقتصرنا فقط على هؤلاء الأساتذه أو المشايخ الذين حـرص السّيوطيّ على ذكـرهم في «بغيته» وفي «حسن محـاضـرتـه»، ولا أدلّ على ذلك من قوله: «وأما مشايخي في الرواية سماعاً وإجازة فكثير، أوردتهم في المعجم الذي جمعتهم فيه، وعدتهم نحومائة وخمسين، ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم، وهو قراءة الدرّاية»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: البغية: ١١٧/١، ١١٨، ١١٩، تحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل؛ وحسن المحاضرة: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ١/ ٣٣٩.

# الفصل الثاني حيـــاة السّيـوطيّ

# أوّلاً : نَسَــه

السيوطيّ رجل مؤرخٌ له باع طويل في مختلف الدراسات الإسلامية، رجل لمع في سماء عصره، وسطع نجمه في حياته، وأحسّ بتميّزه على أقرانه ورجل شأنه هكذا لا بدّ أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ولهذا لم يترك للمؤرخين من بعده أن يقعوا في حيرة من أمره حينما يترجمون شخصيته ويسجلون آثاره، وقد يقعون في لبس غير متعمّد، أو خطأ غير مقصود، فتولّى بنفسه ترجمة شخصيته ترجمة ذاتيةً، ومن أدرى بالإنسان من نفسه؟

ولم يحسّ السيوطيّ بحرج خلقي حينما كتب ترجمته بيده، لأنه ليس فريداً في هذا الباب، وليس وحيداً في هذا الميدان، وبيّن السيوطيّ أن علماء قبله، لهم مكانتهم في العلم، ومنزلتهم في الفكر، وقدرهم في الخُلق، وشهرتهم في الزهد والورع ترجموا لذواتهم، وكتبوا عن أنفسهم، ومن ثمّ فإنه ليس من الغرابة أن يترجم السيوطيّ لذاته أسوة بمن سبقه من العلماء.

قال السيوطيّ: «وإنما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء بالمحدّثين قبلي فقلّ أن ألف أحد منهم تاريخاً إلاّ وذكر ترجمته فيه. وممّن وقع له ذلك الإمام عبد الغفار الفارسيّ في تاريخ «نيسابور»، وياقوت الحموي في «معجم

الأدباء»، ولسان الدين بن الخطيب في «تاريخ غرناطة» والحافظ تقيّ الدين الفارسيّ في «تاريخ مكة»، والحافظ أبو الفضل بن حجر في «قضاة مصر» وأبو شامة في «الروضتين»، وهو أروعهم وأزهدهم»(١).

وبعد هذا التمهيد نترك للسيوطيّ أن يحدّثنا عن نُسبه فماذا يقول؟

قال: «ترجمة مؤلف هذا الكتاب: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي».

وبعد سلسلة هذا النسب حدّثنا السّبوطيّ عن أجداده مبيّناً وظائفهم ومراكزهم في الدولة، ومكانتهم في المجتمع، فقال: «أمّا جدي الأعلى همّام الدين فكان من أهل الحقيقة، ومن مشايخ الطرق... ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرّياسة؛ منهم من وَليَ الحُكم ببلده، ومنهم من ولي الحسبة بها، ومنهم من كان تاجراً في صحبة الأمير شيخون، وبنى مدرسة بأسيوط، ووقف عليها أوقافاً، ومنهم من كان متمولاً، ولا أعرف منهم من خدم العلم حقّ الخدمة إلا والدي».

والسيوطي يزيل الغموض عن النسبة التي تنتمي إليها عائلته، وهي عائلة الخضيري، فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا الخضيرية محلة ببغداد.

وقد حدّثني من أثق به أنّه سمع والدي ـ رحمه الله تعالى ـ يذكر أن جدّه الأعلى كان أعجمياً، أو من الشرق، فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة».

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٣٥، ٣٣٦.

وينهي السيوطي الحديث عن نسبه، وعن نسبة عائلته إلى الخضيريّة بتحديد ميلاده، فيقول: «وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهلّ رجب سنة ١٤٩هـ(١).

وأمّا بالنسبة إلى السيوطي فلم ينس أن يبيّن لنا الأوجه اللغوية في هذه النسبة، فيقول في كتابه «لب الألباب»: «الأسيوطيّ بضمّ أوله والتحتيّة، وسكون السين نسبة إلى أسيوط، ويقال: سيوط: بلد بصعيد مصر.

قلت فيها خمسة أوجه: ضم الهمزة وكسرها، وإسقاطها وتثليث السين المهملة(٢).

#### \* \* \*

والسيوطيّ لم يتحدّث عن أمه ونسبها عندما تحدّث عن أبيه ونسبه ولكن الذي تحدّث عن ذلك هو السّخاويّ وابن الكرخي، ففي ترجمة السّيوطيّ في «الضوء اللامع» للسخاويّ، يقول: «وأمه أمة تركيّة» (٣)، ويبدو أن النصّ على ذلك يراد به الانتقاص من قدر السّيوطيّ، وأنه ابن جارية، ولكن السّيوطيّ يسارع في الردّ على ذلك بتأليف كتاب سمّاه: «النجوم الدّراريّ في أبناء السراريّ» (٤)، وفي مقامته: «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة» هاجم ابن الكركي الذي عابه بأن أمه غير عربيّة، بقوله: «وقولك: إن والدتي أجدادها من الفرس لأنها جركسية تنقص بذلك وتذمّ، جوابه أنّ النسب إلى أجداد الأم، وقد نصّت العلماء أن أغلب نجباء الأمة وكبرائها أولاد سراري، وألّفتُ في ذلك كتاباً سمّيته: «النجوم الدراري»...» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: هذه النصوص في حسن المحاضرة: ٣٣٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لب الألباب: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/ ٢٥.

 <sup>(</sup>٤) يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية وبرلين. انظر مكتبة الجلال السيوطي : ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ٣٦٤.

وينص صاحب «الكواكب السائرة» على أنه: «توفي والده وله من العمر خمس سنوات، وسبعة أشهر»(١).

ومعنى ذلك أن السّيوطيّ نشناً يتيماً، وما أحوج اليتيم إلى الرعاية وبخاصة في هذه المرحلة من العمر:

الكواكب السائرة: ١/٢٢٦.

# ثانياً: **تكـوينه العلــميّ**

# (أ) نشأته العلمية:

يذكر صاحب: «الكواكب السائرة» أنه لما توفي والده كان قد وصل في القراءة إلى سورة التحريم»(١).

ومعنى ذلك أن السيوطيّ نشأ في بيت علم، وأن والده كان له مكانته العلمية بين علماء عصره، فساعده والده على حفظ القرآن الكريم حتى وصل إلى سورة التحريم.

وكان بين والده وبين العلّامة كمال الدين بن الهمام من مشاهبر عصر السّيوطيّ علاقة حميمة، وصداقة قوية، فأسند وصايته إلى العلّامة كمال الدين بن الهمّام، فتعلّم في الشيخونيّة، ورعاه رعاية كاملة، ولحظه بنظره على حد تعبير الغزّي في الكواكب السائرة، فختم القرآن العظيم وله من العمر دون ثماني سنين.

على أنّ والد السّيوطيّ كان يحسّ أن لابنه شأناً، ولذلك كان يصحبه معه إلى مجالس العلماء، يقول الغزي: «وأحضره والده قبل موته وهـو صغير

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه والصفحة.

مجلس رجل كبير من العلماء، أخبره بعض أصحاب أبيه أنه مجلس الحافظ ابن حجر»(١)، ولم ينس السيوطيّ أن يبيّن لنا أنه مبارك النشأة، وأن سبب نبوغه نابع من هذه البركة، ولولم يصرّح بذلك، قال: «وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسيّ فبرك عليّ».

كما أنه أخبرنا بأنه عانى اليتم، وحنان الأب منذ صغره، فقال: «ونشأت يتيماً».

ولنا أن نتساءل، بعد حفظ السّيوطيّ للقبرآن الكريم وهـودون الثامنة ما الخطوة الأولى التي بدأ بها في طريقه العلميّ الـطويل بعـد حفظ القرآن الكريم؟ ذلك ما أتحدّث عنه في النقطة الثانية.

# (ب) معارف السيوطي وثقافته:

حينما تحدّث السيوطيّ عن نفسه في العلوم التي درسها، والمواد التي استوعبها كان حديثه موجزاً مجملًا، قال: «فحفظت القرآن ولي دون ثماني سنين ثم حفظت العمدة، ومنهاج الفقه والأصول، وألِفيّة ابن مالك»(٣).

ويبدو من حديث السيوطيّ أن المرحلة الثانية بعد حفظ القرآن الكريم هي مرحلة حفظ هذه الكتب التي أشار إليها وهي متمثّلة في الفقه والأصول، والنحو واللغة، ولما بدأت سنة أربع وستين بدأت الخطوة الثانية وهي خطوة الاشتغال بالعلم، وكانت سن السيوطيّ إذ ذاك خمسة عشر عاماً تقريباً، أي أن

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة: ٢٣٦/١.

السيوطيّ قبل هذه السنة كان مشغولاً بالحفظ: حفظ القرآن الكريم، وحفظ الكتب المشار إليها ثانياً.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التلقي والأخذ، وهي مرحلة أهم سماتها الفهم والإدراك والاستيعاب للقضايا العلمية في ضوء الشرح والتحليل.

وعن هذه المرحلة يحدّثنا السّيوطيّ، فيقول: «وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهلّ سنة أربع وستين، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العلامة فرضيّ زمانه الشيخ شهاب الدين الشار مساحيّ الذي كان يقال: إنه بلغ السن العالية، وجاوز المائة بكثير، والله أعلم بذلك...»

وفي مادة الفقه يخبرنا السيوطي أنه لازم شيخ الإسلام علم الدين البلقيني من الفقه إلى أن مات ، فلازم ولده، وقرأ عليه من أول «التدريب» لوالده إلى «الوكالة».

وسمع عليه من أوّل: «الحاوي الصغير» إلى: «العِدد»، ومن أول «المنهاج» إلى: «الزكاة»، وقطعة من «الروضة» من باب «القضاء» وقطعة من تكملة: «شرح المنهاج» للزركشي، ومن: «إحياء الموات إلى الوصايا أو نحوها.

وبعد وفاة البلقيني الصغير لـزم شيخ الإسلام شـرف الدين المناويّ، فقرأ عليه قطعة من المنهاج، وسمع إلى جانب ذلك دروساً من «شرح البهجة» ومن حاشيته عليها، ومن «تفسير البيضاوي» وفي مادة العربيّة لزم شيخه الإمام العلّمة تقيّ الدّين الشّمنيّ الحنفي، وكانت مدة ملازمته أربع سنوات.

أما شيخه محي الدين الكافيجيّ فقد لزمه أربع عشرة سنة ولعل السبب

في ذلك أن الكافيجيّ واسع الثقافة، عميق التفكير، مستوعب لعلوم عصره في الفقه والأصول، والتفسير والعربيّة، والمعاني وغيـر ذلك من الفنـون المختلفة التي برّز فيها.

وحضر السيوطيّ أيضاً دروساً متعددة في «الكشّاف» و «التوضيح» وحاشيته عليه، وتلخيص «المفتاح» و «العضد» على الشيخ سيف الدين الحنفيّ.

وتُعَد هذه المعارف الواسعة ، والعلوم المتعددة ، والفنون المختلفة لبنات في صرح السيوطيّ العلميّ ، فمن نسيجها تكوّنت شخصيته ، ومن معينها لمع نجمه ، وسطعت شهرته ، ومن حقه أن يعطى ما أخذ وأن يعلم ما تعلّم ، وأن يتصدّر كما تصدّر شيوخه من قبل .

ولإحساس شيوخه بنبوغه أجازوه بتدريس العربيّة، وهذه الإجازة بدأت من وقت مبكّر، فقد نصّ السّيوطيّ على أنه أُجيز بالتدريس في مستهلّ سنة ست وستين، ومعنى ذلك أن سنه في هذا الوقت لا تتجاوز سبعة عشر عاماً، أي أن السّيوطيّ جلس معلماً وشيخاً في هذه السن مما يدل على عبقرية مشتعلة، ونبوغ عظيم.

ومن أساتذته الذين كتبوا له إجازة عظيمة أستاذه الكافيجي، فبعد الحديث عنه قال: «وكتب لي إجازة عظيمة».

## (ج) البدء بالتأليف:

لم ينسَ السيوطيّ أن يبيّن لنا بعد إجازته بالتدريس متى اشتغل بالتأليف؟ فيقول بعد حديثه عن إجازته بتدريس العربيّة في سنة ست وستين: «وقد ألّفت في هذه السنة، فكان أول شيء ألّفته: «شرح الاستعادة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البُلقيني فكتب عليه تقريظاً».

وشيخه الشمنيّ كتب له تقريظاً على شرح ألِفيّة ابن مالك، وعلى «جمع الجوامع في العربيّة».

وينصّ السّيوطيّ على أن شيخه الشمني كان يجلّه ويقلّره لفضله وعلمه، قال السّيوطيّ: «وشهد لي غير مرّة بالتقدّم في العلوم بلسانه وبنانه».

وقد اعترف الشمني بقدرة السيوطيّ في مجال الحديث الشريف في قضيته ساقها في كتابه: «حسن المحاضرة» وهي قضية مشهورة اعترف فيها الأستاذ بقدرة التلميذ الذي استطاع أن يخطىء رأي أستاذه، ويرشده إلى الصواب.

قال السيوطي متحدثاً عن هذه القضية التي كانت بينه وبين أستاذه الشمني: «ورجع إلى قولي مجرّداً في حديث؛ فإنه أورد في حاشيته على «الشفا» حديث أبي الجمرا في الإسراء، عزاه إلى تخريج ابن ماجة، فاحتجت إلى إيراده بسنده، فكشفت ابن ماجة في مظنته، فلم أجده، فاحتجت به على الكتاب كله، فلم أجده، فاتهمت نظري، فمررت مرّة ثانية فلم أجده، ورأيته في «معجم الصحابة» لابن قانع، فجئت فلم أجده، فبمجرّد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته، وأخذ القلم فضرب على لفظ ابن ماجة وألحق ابن قانع في الحاشية، فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي، واحتقاري في نفسي، فقلت: ألا تصبرون، لعلكم تراجعون! فقال: لا، إنما قلدت في قولي: «ابن ماجة» البرهان الحلبي».

ألا تدل هذه القضية على قدرة السيوطيّ في البحث، وتحرّيه في الوصول إلى الحقيقة والتي واجه بها شيخه فقبلها فرحاً مسروراً مما جعل السيوطيّ يعظمه ويهابه لانقياده إلى الحق مع عظم منزلته، ورفعة رتبته وسموّ مكانته؟

# ( د ) السّيوطيّ المؤلّف:

سجل السيوطيّ تاريخ مزاولته التأليف والتصنيف، فقال: «وشرعت في التصنيف سنة ست وستين».

وأول ما بدأ به من التصنيف \_ كما قدمت سابقاً: «شرح الاستعادة والبسملة، وقد أوقف على هذا الشرح شيخه شيخ الإسلام علم الدين البلقيني، فكتب عليه تقريظاً.

# (ه) السّيوطيّ المفتي:

والإفتاء مرتبة لا يصل إليها إلا الراسخون في العلم، وهي أعلى مراتب المعرفة. وقد وصل إلى هذه المرتبة السيوطيّ في سن مبكرة لا تتجاوز اثنين وعشرين عاماً، وقد نصّ على ذلك بقوله: «وأفتيت في مستهل سنة إحدى وسبعين» (١)، وميلاده كما أسلفت سابقاً كان في سنة ١٤٨ه.

# (و) السّيوطيّ المحدِّث:

وعلم الحديث كما يقول صاحب «مفتاح السعادة»: «هو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال رواته ضبطاً وعدالة، ومن حيث كيفية السّند اتصالاً وانقطاعاً. وموضوعه: ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث صحة صدورها عنه على وضعفه، إلى غير ذلك.

وفي هذا الفن منفعة بيّنة وغاية عظيمة، بل هذا أحد أركان الدين ١٤٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر في النصوص التي تقع بين عــلامتي التنصيص: حسن المحـاضــرة: ٢٣٣٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة: ٢٠/٢.

والسيوطيّ بعد تصديه للإفتاء بعام واحد تصدر لإملاء الحديث كما نصّ على ذلك بقوله: «وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة اثنين وسبعين» (١). والتصدر في إملاء علم الحديث الشريف منزلة لا يصل إليها إلاّ الحافظ المستوعب، والفاهم الدقيق، والمستوعب الحصيف، والملهم الموفق.

وقد كان كذلك السيوطيّ، ولا عجب أن يعبرٌ عن منزلته في هذا المضمار وعن قدرته في هذا الميدان، لأن هذا من باب النعمة الألهية: ﴿ وأما بنعمة ربك فحدّث﴾.

وقد تحدّث السيوطيّ بنعمة ربه فقال في مقدمة: «تدريب الراوي» ما نصّه: «إن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلّا كل خُبْر، ولا يحرمه إلّا كل غُمْر(٢)، ولا تفنى محاسنه على ممرّ الدّهر.

وكنت ممن عبّر إلى لجّه قاموسه (٣)، حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتفِ بورود مجاريه حتى بَقَرْتُ (٤) عن منبعه ومناشئه، وقلت لمن على الرّاحة عوّل متمثلًا بقول الأول:

لسنا وإن كنا ذوي حسب يوماً على الأحساب نتكل نتكل نبني كما كانت أواثلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا

مع ما أمدّني الله تعالى به من العلوم كالتفسيس الذي بـ على به يطلع على فهم الكتاب العزيز، وعلومه التي دونتها، ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الغمر: الغبى الجاهل الذي لم يجرّب الحياة.

<sup>(</sup>٣) القاموس هو البحر.

<sup>(</sup>٤) بقر الشيء: شقه.

من جهله فأنَّى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل، ولا يصلح الحديث للحّان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان.

وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحرّرت فيها قواعد ومهمّات، ولم أكن كغيري ممّن يدّعي الحديث بغير علم، وقصارى أمره كثرة السّماع على كلّ شيخ وعجوز، غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدّث إليه أن يجوز، ولا مكترث بالبحث عمّا يمتنع أو يجوز، ثم ظنّ الانفراد بجمع الكتب، والضن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً عارياً عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتد إلى جوابها، أو عرضت له مسألة دينية لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين، وهزأة المساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين» (١).

لا شك أن هذا النص الذي تحدّث به السيوطيّ عن نفسه في مجال الحديث الشريف يدلّ على أنه جمع أطرافه، واستوعب أحكامه، وبلغ فيه الذروة من التمام والكمال.

غير أن الذي يلفت النظر في هذا النصّ أن السّيوطيّ عرّض خسره ممّن يدّعون المعرفة بعلم الحديث، وأكبر الظن أن المعني بذلك هو السّخاويّ، لأن السّخاويّ كما قال السّيوطيّ عنه في الترجمة التي سبقت له أنه: «أنه لا يحسن غير الفن الحديثي شيئاً أصلاً» (٢). وفي هذا النص الذي ذكره في مقدمة كتابه: «تسدريب» الراوي جرّده من كل فضيلة في علم الحديث، لأن

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوى للسيوطيّ: ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) نظم العقبان: ١٥٢ وما بعدها.

الحديث كما ذكر يحتاج إلى علوم تخدمه كالتفسير، وعلوم القرآن، والفقه واللغة، والنحو والمعاني والبيان، وليس للسّخاويّ في هذه العلوم بضاعة على حين وصل السّيوطيّ فيها إلى درجة تـؤهـله لخوض غمـاره، وركوب بحاره.

# (ز) السّيوطيّ الرّحالة:

وتحدّث السيوطيّ عن نفسه مبيّناً أنه رجل بحّاثة، يحب الـرحلة والارتحال لمقابلة المبرّزين من الرجال، ومعرفة ما في البلاد التي يزورها من الأمور والأحوال ما يجعله واسع الأفق، كبير المعرفة بطبائع الناس وتباينهم في أخلاقهم ومعايشهم، ليصدق قلمه إذا كتب، ولسانه إذا حدّث، قال متحدّثاً عن رحلاته.

«وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام، والحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، التكرور»(١).

ولمّا كان ماء زمزم لما شُرِب له، فإنه لم ينس حين حجّه أن يشرب من هذا الماء لغرض نبيل، وهدف جميل، وغاية شريفة، وقد بيّن ذلك بقوله: «ولمّا حججت شربت من ماء زمزم لأمور: منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وفي الحديث إلى رتبة الحافظ بن حجر».

# (ح) السيوطيّ وعلوم عصره:

لم يضن علينا السيوطيّ بالحديث عن العلوم التي نبغ فيها أو التي لم يصل فيها إلى درجة النبوغ، لقد أعطانا فكرة واضحةً عمّا نبغ فيه من العلوم كما نقد نفسه نقداً ذاتياً حينما قدّم لنا بعض العلوم التي لم يحالفه الحظ في الوصول إلى القمة فيها، ودرجة معرفته بها، والمرتبة التي وقف في تعلمه عندها.

<sup>(</sup>١) بلد من بلاد المغرب كما في القاموس.

إنه الصدق الذي لا يعرف الكذب، والواقع الذي لا يعرف الادّعاء فماذا قال السّيوطيّ عن العلوم التي نبغ فيها؟

قال: «رزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، على طريقة العرب البلغاء، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة».

على أن هذه العلوم التي تبحّر فيها السيوطيّ ما عدا الفقه، انفرد بها في التعمّق فيها دون أشياخه، فلم يصل أحد من أشياخه إلى قمة هذه العلوم كما وصل السيوطيّ، ينصّ على هذه الحقيقة بقوله: «والذي اعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها، لم يصل إليه، ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمّن هو دونهم».

ويعترف السيوطيّ بأن باعه في الفقه قصير، فيقول: «وأمّا الفقه فلا أقول ذلك فيه، بل شيخي فيه أوسع نظراً، وأطول باعاً».

وأمّا العلوم الأخرى السائدة في عصره مثل أصول الفقه والجدل والتصريف، والإنشاء، والترسّل، والفرائض، والقراءات، والطب، وعلم الحساب، فإن السّيوطيّ اعترف أن معرفته بها ليست متساوية فهي درجات في التحصيل والاستيعاب.

فبعد أن بين لنا العلوم التي نبغ فيها أخذ يبين لنا من ترجمته الذاتية درجات معرفته بالعلوم الأخرى، مبتدئاً بالأعلى معرفة، ومنتهياً بالأدنى معرفة والأعسر علماً، فقال: «ودون هذه السبعة في المعرفة: أصول الفقه، والجدل والتصريف.

ودونها: الإنشاء والترسّل.

ودونها: القراءات، ولم آخذها عن شيخ.

ودونها: الطت.

وأما علم الحساب «فهو أعسر شيء على، وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به، فكأنما أحاول جبلًا أحمله».

والسّيوطيّ حينما تحدّث عن العلوم التي نبغ فيها، والتي لم يصل فيها إلى درجة النبوغ، وقسمها إلى درجات لم يسرد فيها علم المنطق ولا أدري ما الدرجة التي وضع فيها السّيوطيّ علم المنطق بالنسبة إلى معرفته بها.

ويبدو أن السّيوطيّ غضّ النظر عن ذكر هـذا العلم بين العلوم التي ذكرها، لأنه آثر أن يتحدّث عنه منفرداً لأمر يـذكره، وعلة يبيّنهـا، فقال بعـدما ذكر حديثه عن آلات الاجتهاد التي كملت عنده متحدِّثاً عن علم المنطق، ما نصّه: »وقد كنت في مبادىء الطلب قرأت شيشاً في علم المنطق، ثم ألقى الله كراهته في قلبي، وسمعت أن ابن الصلاح أفتي بتحريمه، فتركته لـذلـك فعوّضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم»(١).

ومعنى هـذا النص كمـا تـوحى دلالتـه أن السّيـوطيّ ليس جـاهــلًا في المنطق، وليس ضعيفاً فيه، إنما تركه لشعبوره بكراهيته في قلبه، وبخاصة بعدما أفتى ابن الصلاح بتحريمه، ولاأدلُّ على ذلك من أن السَّيوطيُّ ألُّف في المنطق كتاباً سمّاه: «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام».

ومن البدهي أنه لا يؤلف في هذا الفنّ إلّا كل خبيسر بمسالكه، عليم بشعابه، دارس لفصوله وأبوابه. وقد ذكر في مقدّمة هذا الكتاب ما نصّه:

<sup>(</sup>١) انظر في النصوص التي بين علامتي تنصيص: حسن المحاضرة: ٣٣٦/١ وما بعدها.

«فقد كنت قديماً في سنة سبع أو ثمان وستين وثمانمائة ألّفت كتاباً في تحريم الاشتغال بفن المنطق سمّيته: «القول المشرق» ضمنته نقول أئمة الإسلام في ذمّه وتحريمه، وذكرت فيه أن شيخ المجتهدين تقيّ الدّين بن تيمية ألّف كتاباً في نقض قواعده، ولم أكن إذ ذاك وقفت عليه، ومضى على ذلك عشرون سنة، فلمّاكان في هذا العام، وتحدّثت بما أنعم الله به عليَّ من الوصول إلى رتبة الاجتهاد ذكر ذاكر أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق، يعني وقد فقد هذا الشرط عندي بزعمه.

وما شعر المسكين أني أحسنه أكثر ممّا يدّعيه، ويناضل عليه، وأعرف أصول قواعده وما يثبت عليه، وما يتولّد منها معرفة ما وصل إليه شيوخ المناطقة الآن \_ إلاّ شيخنا العلّامة محيى الدّين الكافيجي \_ فقط»(١).

فالسيوطي إذاً في ضوء هذا النصّ عالم بعلم المنطق، عارف بأصوله وقواعده معرفة شيوخ المنطق ــ لا تـ لاميذهم ــ ولكنّ السيوطيّ استثنى من هؤلاء الشيوخ شيخه الكافيجي، فلم يدّع أنه خبير مثله بعلم المنطق، ولذلك التزام السيوطيّ حدّه، ولزم غَرزه، وعرف حجمه بالنسّبة لشيخه الكافيجي في علم المنطق، ولذلك استثناه لأنه بحر لا يجاري، وسماء لا يرقى إليها أحد.

# (ط) السيوطي المجتهد:

ليس بغريب على السيوطيّ أنه يشعر نفسه بأنه من المجتهدين، وقد أدلى بدلوه في كل علم، وغاص بنكره في عُمق كل فن، ونبغ نبوغاً منقطع النظير في كل ما كتب أو ما ألّف.

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب: صون المنطق في الكلام للسيوطي: ١، ٢.

ورجل شأنه هكذا لِمَ لَمْ يَكن من المجتهدين؟ نلمس ذلك في الإحساس القوي الذي كان يشعر به السيوطيّ في قرارة نفسه نحو الاجتهاد لأنه كان يرجو أن يكون من مجتهدي قرنه، وهو الذي يملك أدوات الاجتهاد ففي ترجمته لنفسه في «حسن المحاضرة»، يقول:

وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد \_ بحمد الله تعالى \_ أقول ذلك تحديثاً بنعمة الله لا فخراً، وأيّ شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر، وقد أزف الرحيل، وبدا الشيب، وذهب أطيب العمر! ولوشئت أن أكتب في كل مسألة مصنفاً بأقوالها، وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها ونقوضها، وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها، لقدرت على ذلك، من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي فلا حول ولا قوّة إلا بالله، ما شاء الله، لا قوّة إلا بالله، ما شاء

أحسست وأنا أقرأ هذا النص في «حسن المحاضرة» بالإخسلاص المتدفق من قلب السيوطيّ؛ وأنه ذكر ما ذكر من قدرته على الكتابة في كل مسألة من باب الافتخار والغرور فإن السيوطيّ، وضع كل هذه الأمور التي تتعلق بالفخر والغرور تحت قدمه حينما قال: «وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر»؟

إن الرجل عالم، ومن حق العالِم أن يشعر بفضل الله تعالى عليه في كل ما يكتب وفي كل ما يؤلف، لأن كل ذلك بقدرة الله تعالى لا بقدرته القاصرة، وقوته المحدودة.

ويثبت السيوطي هذه الحقائق مرة أخرى في كتابه: «الحاوي على الفتاوي»، قال في بحثه: «تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة» ما نصّه:

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٣٩.

«وبعد فإني رجل حُبِّبَ إلى العلم، والنظر فيه، دقيقه وجليله، والغوص على حقائقه، والتطلع إلى إدراك دقائقه، والفحص عن أصوله، وجبلت على ذلك، فليس في منبت شعرة إلا وهي ممحونة بذلك، وقد أوذيت على ذلك كثيراً من الجاهلين والقاصرين، وذلك سنّة الله في العلماء السالفين، فلم يزالوا مبتلين بأسقاط الحَلْق وأرذالهم، ويمن هو من طائفتهم ممّن لم يرتق إلى محلّهم»(١).

ويعزّى السيوطيّ نفسه بالسلف الصالح الذين لقوا من معاصريهم الجحود والنكران، والتعنت والأذى مع ما لهم من الفضل، وماتحلّوا به من العلم والإيمان.

ويستدل السّيوطيّ على هـذه الطباع السيئة التي لا يخلو منها عصر من العصور وبخاصة في ميدان التنافس العلمي، والصراع النفسي، فيقول:

«ومن المعروف في «صحيح البخاري» وغيره ما قاساه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة من جهال أهل الكوفة، وشكواهم إيّاه لعمر بن الخطاب، حتى قال له عمر: شكوك في كل شيء حتى قالوا: إنك لا تحسن أن تصليّ».

قال السيوطيّ معقباً: «فانظروا بالله اللذين أسلموا البارحة يزعمون في صاحب رسول الله ﷺ اللذي كان يسمّى: ثلث الإسلام أورُبعه أنه لا يحسن الصلاة».

<sup>(</sup>١) الحاوي على الفتاوي: ٣٠٠/٢.

ويمضي السيوطيّ يضرب الأمثلة من تاريخ الأسلاف الذين لَقُوا من الإجحاف والنكران ما لقوا، فيقول: «وما قاساه الإمام الشافعيّ من أهل مصر لمّا ألّف الرّد على مالك، واضطراب البلد حتى كاد البلد يفتتن، وما قاساه البخاريّ من أنداده، والغزالي من أعدائه وغيرهم من المتقدّمين والمتأخرين، وقد أجتمعوا كلهم عند الله، وظهر لهم المحقّ من المبطل، والأرفع رتبة عند الله من غيره، وظهر لنا مصداق ذلك في هذه الدار ببقاء كلام هذه الأئمة وانتشاره وظهوره، واضمحلال من ردّ عليهم، وطَمْس ذلك ودثوره»(۱).

ويبدو أن السيوطيّ تحرّج من باب الورع والزهد أن يعلن أنه: مجتهد القرن التاسع، ولو فعل ذلك لما كان في هذا الإعلان ادّعاء، ولِمَ يدّعي وقد كملت عنده أدوات الاجتهاد؟

وقد تكون خشيته من المتزمتين الجهلاء هي السبب في عدم الإعلان عن هذه الرغبة، لأنهم كانوا يعتقدون أن باب الاجتهاد أغلق، وبإغلاقه لا يوجد مجتهد.

تحدّث عن ذلك السيوطيّ في رسالة سمّاها: الرّد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» فقال: «وبعد، فإن الناس قد غلب عليهم الجهل وطمّهم، وأعماهم حبّ العناد، وأصمّهم، فاستعظموا دعوى الاجتهاد وعدّوه منكراً بين العباد. ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة من كل قطر»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في «الحاوي على الفتاوي»: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: صفحة ١٤ من كتاب: «جلال الدين السيوطيّ منهجه وآراؤه الكلامية»، وانظر التعريف بهذه الرسالة في كتاب: «مكتبة الجلال السيوطي وهو سجل يجمع ويصف مؤلفات السيوطيّ»: ٣٢٤.

ويكرّر السّيوطيّ في كل موطن من مواطن اللقاءات الفكرية بينه وبين معاصريه أنه المجتهد الأوحد في عصره، لأن كثيراً من المشكلات العلمية لا يجدون حلّها إلّا بين يديه:

ففي قضية عُمْر الدنيا, وما ورد فيها من الآثار، وردت مسائل إلى السيوطيّ من أحد السائلين ليزيل حيرته فيما أشكل من هذه الآثار، وحاول السائل أن يجد الجواب عند السيوطيّ، ولكن السيوطيّ يضن به على هذا السائل النحرير لأنه من القوم الذين يحملون لواء الإنكار على السيوطيّ في دعواه الاجتهاد.

يقول السيوطيّ في هذه القضية معلناً عن نفسه، مشعراً خصومه وأعداءه أنه رجل الاجتهاد في عصره بأسلوب ساخر، ولسان حاد وعبارات ملؤها الانفعال والضيق من حسّاده وخصومه، «قلت: جولوا في الناس جولة، فإنه ثمّ من ينفخ أشداقه، ويدّعي مناظرتي، وينكر عليَّ دعواي الاجتهاد، والتّفرّد بالعلم على رأس هذه المائة، ويزعم أنه يعارضني، ويستجيش عليَّ منه لو اجتمع هو وهم في صعيد واحد، ونفخت عليهم نفخة صاروا هباءً منثوراً فدار السائل المذكور على الناس، وأتى كل ذاكر وناس، وقصد أهل النجدة واليأس، فلم يجد من يزيل عنه الإلباس، ومضى على ذلك

والسؤال بكر لم يفض أحد ختامها، بل ولا جسر جاسر أن يحسر لثامها وكلما أراد أحد أن يدنو منها استعصت وامتنعت، وكل من حدّثته نفسه أنه يمد يده إليها قطعت، وكل من طرق سمعه هذا السؤال لم يجد له باباً يطرقه غير بابي وسلم الناس أنه لا كاشف له بعد لساني سوى واحد وهو كتابي، فقصدني القاصدون في كشفه، وسألنى الواردون أن أُحبِّر فيه مؤلفاً يزدان

بوصفه، فأجبتهم إلى ما سألوا، وشرعت لهم مَنْهَلًا، فإن شاءوا أعلّوا، وإن شاءوانهلوا، وسميته «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف»(١).

ونحن نعترف مع السيوطيّ بأنه مجتهد عصره، وإذا كان السيوطيّ الموسوعة، المدقق، المستوعب، الحافظ غير مجتهد فمن المجتهد؟ وأحب قبل أن نختم الحديث عن السيوطيّ المجتهد أن نسجل بعض المسائل التي اجتهد فيها، ولم يسبقه أحد إليها.

## (ي) صور من المسائل الاجتهادية للسيوطيّ:

١ ــ يشتهر بين العلماء والمؤرخين أن عمر بن الخطاب هو الذي أمر
 بالتأريخ الهجري.

ويؤكد السيوطيّ أن هذا خطأ، والصواب غير ذلك، لأنه البادىء بالتاريخ الهجريّ هو النبي على وعمر لم يفعل ذلك من نفسه، وإنما فعل ذلك تبعاً للنبي على السيوطيّ: «وقفت على ما يُعضّد الأول [أي الرأي الذي ذكره] فرأيت بخط ابن القماح في مجموعة له: قال ابن الصلاح: وقفت على كتاب من الشروط للأستاذ أبي طاهر محمد بن محسن الزيادي، وذكر منه أن رسول الله على أرّخ بالهجرة حيث كتب الكتاب لنصارى نجران، وأمر عليّاً أن يكتب فيه أنه كتب لخمس من الهجرة»(٢).

<sup>(</sup>١) الحساوي عملى الفتساوي: ٨٦/٢؛ وانسظر مكتبة الجملال السّيوطيّ: ٢٨٩، وفي همذا الكتاب تعريف بهذه الرسالة والخزائن التي تحتفظ بها مخطوطة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشماريخ في علم التاريخ: ١٠؛ وانظر أيضاً: «جلال الدين السيوطي» منهجه وآراؤه الكلامية: ١٥، ١٦.

#### ٢ \_ مخالفته لابن عبّاس في إحدى القضايا العلمية:

ابن عبّاس صحابي جليل، وحبرٌ من أحبار هذه الأمّة، نشأ في بيت النبوّة، وصحب الرسول عليه السلام منذ الصّغر، ونبغ في العلم نبوغاً منقطع النظير، ويرجع سبب هذا النبوغ إلى ظفره بدعاء الرسول عليه السلام، له، حينما دعا، فقال: «اللهم علّمه الكتاب والحكمة»، وفي بعض الروايات: «اللهم فقهه في الدّين، وعلّمه التأويل»(١).

ولحب ابن عبّاس للعلم، وبذله من أجله كل ما يملك من جهد وطاقة يحدّثنا عن نفسه فيقول: «وجدت عامّة حديث رسول الله على عند الأنصار، فإني كنت لآتي الرجل فأجده نائماً، لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه، تسفى على وجهي الريح حتى يستيقظ متى استيقظ وأسأله عمّا أريد، ثم أنصرف» (٢).

ابن عبّاس هذا نجد في «حسن المحاضرة» نصاً للسّيوطيّ يرد قوله، ويخالف رأيه «فعن ابن عبّاس ـ وقد ذكر مصر ـ فقال: سمّيت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القرآن»(٣).

ولم يرتض السيوطيّ هذا الرأي ورده بالدليل، فقال: «قلت بل في اثني عشر موضعاً أو أكثر»، وأخذ السيوطيّ يسرد هذه المواضع يردّ على ابن عبّاس حُبْر هذه الأمة (٤).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ١٩٢/٣ \_ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون، للمرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي: ٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) يعني أن كلمة: «الأرض» أريد بها مصر في عشرة مواضع.

<sup>(</sup>٤) انظر: حسن المحاضرة: ١/٨، ٩.

٣ \_ ويرد السيوطي تصحيفاً لغوياً في كتابه «حسن المحاضرة»، تحت عنوان: «فائدة».

قال السيوطيّ: «اشتهر على ألسنة كثير من الناس في قوله تعالى: ﴿سأوريكم دار الفاسقين﴾(١) إنها مصر، وقد نصّ ابن الصلاح وغيره على أن ذلك غلط نشأ من تصحيف، وإنما الوارد عن مجاهد وغيره من مفسّري السلف: ﴿سأوريكم دار الفاسقين﴾، قال: مصيرهم، فصحف بمصر» (٢).

بعد هذه النماذج التي قدمتها لتبيّن مقدرة السيوطيّ في الاستنباط، والقوة في الاستيعاب، والموسوعة العلمية التي حملتها ذاكرته، لتسعفه في كل موقف، ويستدعيها في كل قضية، أقول: إنّ اجتهاد السيوطيّ في رأيي اجتهاد مقيد في حدود الفهم والإدراك وقوة الغوص على المعاني التي تكمن وراء الألفاظ، وليس المقصود بالاجتهاد مشلاً أن يكون صاحب مذهب في الفقه أسوة بالفقهاء الأربعة الذين اجتهدوا اجتهاداً مطلقاً، وقد نصّ السيوطي نفسه على أن ادّعاءه الاجتهاد هو في الاجتهاد نصّ المقيد، وليس في الاجتهاد المطلق، ولذلك يقول: «قد أشاع الناس عنّي أني المقيد، وليس في الاجتهاد المطلق كأحد الأئمة الأربعة، وذلك باطل عني، إنما مرادي بذلك المجتهد المنتسب، ولمّا بلغت مرتبة الترجيح لم أخرج في الإفتاء عن ترجيح النّووي. ولما بلغت مرتبة الاجتهاد المطلق لم أخرج في الإفتاء عن مذهب الشافعيّ» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن المحاضرة: ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الشعراني، نقلًا عن كتاب: جلال الدين السيوطيّ: منهجه وآراؤه الكلامية: ١٧.

واضح إذاً من هذا النّص أن اجتهاد السّيوطيّ اجتهاد مقيّد، وحتى في الاجتهاد المطلق فهو اجتهاد منتسب إلى مذهب.

## (ك) اتهامات السخاوي للسيوطى:

أكبر معاصر منافس للسيوطي هو السخاوي الذي قدمت ترجمته سابقاً والمنافس الوحيد، الذي حوّل قلمه ببأس شديد نحو السيوطي، يبدىء ويعيد، لا يجد مناسبة إلا ويكيل الاتهامات جزافاً، ولا مجلساً إلا ويسلقه بلسانه الحاد ظلماً وعدواناً.

لقد جرّده من كل فضيلة، واتهمه بالخيانة العلمية، والسرقات الفكرية والسطو على علوم العلماء لينسبها لنفسه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بالغ في الشتم والسب، اتهمه بالعقوق نحو أمه واتهم أمه بأنها جارية تركية، ورماه بالكذب أكثر من مرة، واتهمه بالبلادة والغباء، لأنه يجهل مسائل الحساب.

ونستطيع أن نقسم هذه الاتهامات إلى قسمين:

#### ١ \_ اتهامات شخصية:

ومن هذه الاتهامات: اتهمه بأنه ابن أمة. قال السخاوي: «وأمّه أمة تركيّة»(١).

\* اتهمه بأنه غير مؤدب، ففي حلقة الشرف المناوي أستاذه جلس في مكان بارز في الحلقة، فلمح له المناوي بالأدب ليتخلى عن مكانه، ويتواضع في مجلسه.

قال السخاوي: «وحضر عند الشرف المناوي يسيراً جداً ولمع له الأدب حيث قال له، وقد تألم من جلوسه: كنا ونحن صغار لا نجلس إلا خلف الحلقة في كلمات من هذا النمط»(١).

\* اتهمه بأنه تعلم تعليماً سطحياً، فبعد أن ذكر شيوخه، والعلوم التي درسها عليهم عقب على ذلك بقوله: «ولم يمعن الطّلب من كل ما أشرت البه(۲)».

\* اتهمه بالسرقة العلمية من كتبه بقوله: «واختلس حين كان يتردد إلى ممّا عملتُه كثيراً كالخصال الموجبة للظلال و «الأسماء النبوية» و «الصلاة على النبي النبي و «موت الأبناء» وما لا أحصره (٣).

\* اتهمه بالسطوعلى المكتبة المحمودية وغيرها بقوله: «أخذ من كتب المحمودية وغيرها بقوله: «أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدّمة التي لا عهد للكثير من العصريين بها من فنون، فغيّر فيها يسيراً، وقدّم وأخّر، ونسب لنفسه، وهوّل في مقدماتها بما يتوهّم منه الجاهل شيئاً مما لا يوفي ببعضه»(٤).

\* اتهمه بالاعتداء على كتاب ابن تيمية في تحريم المنطق، فأخذ أفكاره وجرّدها من الانتساب إلى صاحبها لينسبها إلى نفسه بقوله: «وأول ما أبرزَ له جزء في «تحريم المنطق» جرّده من مصنف لابن تيمية، واستعان بي في أكثره، فقام عليه الفضلاء بحيث كفّه العلم البلقيني عنه، وأخذ ما استكتبه به في المسألة، ولولا تلطفي بالجماعة كالأنباسي وابن قاسم لكان ما لا خير فيه» (٥)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسة والصفحة.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع: ٦٦/٣.

\* اتهمه بأنه ضعيف الشخصية لا يحسن التدريس إلا للعوام بقوله: «وكذا درّس جمعاً من العوام بجامع ابن طولون، بل صار يملي على بعضهم ممّا لا يحسن شيئاً»(١).

\* اتهمه بالوصولية والنفاق، فوصية شهاب الدين بن الضباح الذي عمل على تربيته عند (برسباي أستدار) هي التي ألحقته مدرساً بالشيخونية، يقول السخاوي، مكملًا النص السابق: «بحيث كان ذلك وسيلة لمساعدة وصيّه شهاب الدين بن الضباح حيث ربّاه عند «برسباي أستدار»... حتى قرّره في تدريس الحديث بالشيخونية بعد وفاة الفخر عثمان المقسيّ...إلى أن يقول: «وليس بموافق شرط الواقف» (۲).

\* اتهمه بالإقليمية حيث استعان بعناية ابن بلده أبي الطيب الأسيوطي ليتولّى مشيخة التصوف بتربة برقوق بقوله مبيّناً المناصب التي تولاها منها: «مشيخة التصوّف بتربة برقوق نائب الشام التي بباب القرافة بعناية بلديّه أبي الطيب السيوطي، وغير ذلك». ثم قال معقباً على هذه المناصب التي تولاها: «كل هذا مع أنه لم يصل ولا كاد، ولذا قيل: إنه تربّب قبل أن يتحصرم»(٢).

\* اتهمه بالهوس والكبر وعقوق أمه بقوله: «لم أزل أعرف الهوس، ومزيد الترفع حتى على أمه بحيث كانت تزيد في التشكّي منه (٤).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٦٦، ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٣/ ٦٩.

\* اتهمه بالكذب في عدة مواطن من كتابه حيث قال: «فهو كثير المجازفة، جاءني مرّة، وزعم أنه قرأ مسند الشافعي على (القمصي) في يوم، فلم يلبث أن جاء (القمصي)، وأخبرني متبرعاً بما تضمن كذبه، حيث بقّي منه جانباً»(1).

ومن كذبه في موطن آخر، قال السخاوي: «حكى عن الكمال أخي الجلال المحلّى مناماً، كذّبه الكمال فيه»(٢).

اتهمه بسوء الخلق بقوله: «مقام إبراهيم أساء فيه الأدب على عالم الحجاز مما يستحق التعزير عليه»(٣).

#### ٢ \_ اتهامات علمية:

اتهمه بالتحريف والتصحيف: «قال السخاوي: «كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف وما ينشأ من عدم فهم المراد، لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم ولا جلس بينهم في مسائهم وتعريسهم، بل استبد بأخذه من بطون الدّفاتر والكتب» (2).

\* ادعاؤه الاجتهاد بغير حق: قال السخاوي: «وقد قام عليه الناس كافّة لما ادّعي الاجتهاد»(٥).

\* ازدراؤه للعلماء: فقد صنف السيوطي كتباً، عاب فيها على الكثير

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٣٩/٣

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع: ٣/٦٩.

من العلماء بأسلوبه ملؤه السخرية والازدراء. قال السخاوي: «وصنف: «اللفظ الجوهري في ردخُباط الجوجري» (١). و «الكرّ في خُباط عبد البر» و «غضب الجبّار على ابن الأبّار»، و «القول المجمل في الرّد على المهمل» (٢).

والكتاب الأول، وهو: اللفظ الجوهري النخ... ورد في كتاب مكتبة الجلال السيوطي (٣) وهي سجل يجمع ويصنف مؤلفات جلال السدين السيوطي باسم: «اللفظ الجوهري في ردخباط الجوجري» في مسألة (الرؤية للنساء). وقد نسب هذا الكتاب إلى السيوطي حاجي خليفة في «كشف الظنون»، وجميل العظم في «عقود الجواهر» والبغدادي في «هداية العارفين».

والكتاب الثاني، وهو: «الكر في خباط عبد البر»، ورد في مكتبة الجلال السيوطي (٤) باسم: «الكر على عبد البر»، نسبه إليه حاجي خليفة في: «كشف الظنون» قائلًا في إعراب آية الكرسي للسيوطي ذكره في فهرست مؤلفاته في فن النحو، وعزاه إليه اسماعيل البغدادي في: «هداية العارفين».

والكتاب الشالث، وهو: «غضب الجبار على ابن الأبار» لم يرد في مكتبة الجلال السيوطي مع النص عليه في الضوء اللامع.

والكتاب الرابع، وهو: «القول المجمل» النخ. ورد في مكتبة الجلال السيوطي (٥) بلفظ: «القول المجمل في الردّ على المهمل»، وعزاه إليه حاجي خليفة في «كشف الظنون»، وجميل العظم في «عقود الجواهر» والبغدادي

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السّيوطيّ: ٢٩٩. والخباط بضم الخاء: الجنون.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٦٩/٣.

<sup>(</sup>٣) مكتبة الجلال السيوطي: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه: ٢٨٦.

من: «هداية العارفين، وقد نسبه السيوطي إلى نفسه في «حسن المحاضرة». وهذا الكتاب يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة.

والكتاب في موضوع عبارة في آخر كتاب «الشفاء» للقاضي عياض وهي: «ويخصنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته» وهي في المسائل التي سنتناولها في البحث عند الحديث عن «خصومات السيوطيّ العلمية».

وقد أشار إلى هذا الكتاب الرابع السّخاوي نفسه فقال: «وأمّا الرابع فهوردٌ على من قرأ قول القاضي عياض في آخر «الشفا»: و«يخصنا بخصيصي بالتثنية بعد أن كتب إليه ورقة فيها إساءة وغلطة لا تليق بمخاطبة طلبة العلم بحيث كان ذلك حاملاً له على الاستفتاء عليه، وكتب بموافقته فيما قرره الأمين الأقصرائي، والعبادي، والزين قاسم الحنفيّ والفخر الديمي، وكاتبه [يعني نفسه أي السّخاويّ]، وأفرد القارىء جزءاً سمّاه: «المفصل في الرّد على المغفّل»(١).

\* اتهامه بسرعة الفتوى من غير تثبّت: قال السّخاويّ: «زعم أنه رأى مناماً يقتضي ذمّ النّبي على له وأمره خليفته الصدّيق رضي الله عنه بحبسه سنة ليراجع الإقراء والإفتاء حيث التزامه تركهما، وأنه استغفر وترك هذا الالتزام بحيث لوجيء إليه بفتياً وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها»(٢).

وفحوى هذا النص أنه لما عاتبه النبي عليه السلام في الرؤيا، ورأى أبو بكر أن يحبس سنة للمراجعة حتى لا يتسرّع بالفتوى، تاب إلى الله، وترك الإقراء والإفتاء كما قال السّخاويّ عنه: «جمد بحيث رام ستر نفسه بقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: الضوء اللامع: ٣/٦٩، هذا ولم يرد الذا الكتاب الذي نص عليه السّخاويّ في مكتبة الجلال السّيوطيّ.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٦٩/٣.

تركت الإقراء والإفتاء، وأقبلت على الله ١٤٠٠).

\* نقده للسّخاويّ: ويرى السّخاويّ أن السّيوطيّ افترى عليه ظلماً وعدواناً، ولذلك جعل هذا النقد من عيوبه، فماذا قال السّخاويّ: «وقبل ذلك كتب مؤلفاً سمّاه: «الكاوي في الرّدّ على السّخاويّ» خالف فيه الثابت من الصحيح مع كوني لم أتكلم في المسألة إلّا قبل، بل مذهبي فيه ترك التكلّم إثباتاً ونفياً، فسبحان مقسّم العقول»(٢).

و«الكاوي في الرّد على السّخاويّ» ليس كتاباً بالمعني الدقيق الذي يفهم من معنى الكتاب، ولكنة مقامة من مقامات السّيوطيّ المتعددة، ومن حسن الحظ سجّل لنا مفهرس مكتبة الجلال السّيوطيّ فقرات من هذه المقامة، ولطرافتها نسجلها في هذا البحث إمتاعاً للقارىء: «قال في أوّلها:

يا أرباب النّهي والألباب، وأصحاب المعارف والآداب، وأولى الفتاوى والأحكام، وذوي الألسنة والأقلام، وأئمة الفقه والسنّة وهداية الدين الذين آراؤهم أمضى من الأسننة: ما ترون في رجل ألّف تاريخاً، جمع فيه أكبابر وأعياناً، ونصبه لأكل لحومهم خواناً، ملأه بذكر المساوى، وثلب الأعراض، وفوّق فيه سهاماً على قدر أغراضه، والأعراض هي الأغراض، جعل لحم المسلمين جملة طعامه وإدامه، واستغرق في أكلها وقت فطره وصيامه.

وقال في آخرها: «فالواجب على كل مسلم أن يطرح تاريخ هذا الرجل طرحاً، ويضرب عنه صفحاً، ولا يصغي إليه قدّحاً ولا جُرْحاً، ويتركه ومن ترجمه إلى أن يردوا القيامة متخصمين، وينصفهم الحق سبحانه منه، إنه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣/٧٠.

الحكم العدل الذي ينصف المظلومين من الظالمين»(١).

## (ل) اتَّهامات السَّخاويّ للسّيوطيّ في ميزان النقد:

القارىء لهذه الاتهامات سواء كانت شخصية أو علمية لا يسرى فيها إلا سموم الحقد، والكراهية، والحسد والبغض، إنها لم تصدر في إطار الموضوعية والاتزان، ولكنها جاءت مشحونة بالانفعال في الغض من قيمة الرجال، على أن هذه الاتهامات لم توجه إلى السيوطيّ بعد موته، ولكنها وجهت إليه في حياته، فمن المعروف كما قلت سابقاً: إن السّخاويّ توفي سنة ٢٠٩ه أى قبل وفاة السّيوطيّ بتسع سنوات.

والسيوطيّ ليس ضعيف الشخصية يظلم ويسكت، ويسام الضيم ولا ينطق، إنه صاحب لسان حادّ، وقلم باتر.

ولهذا نترك السيوطيّ ليعرض علينا رأيه في هـذه الاتهامـات التي وجهها السّخاويّ ومن تابعه من أصحابه، فبماذا دافع السّيوطيّ عن نفسه؟

#### ١ \_ دفاع عن النفس:

\* أوّلًا \_ مع السّخاويّ:

\* جرّده السّيوطيّ من كل علم، ورماه بالجهل في كل فن، ولم يبقَ له من المعارف غير الفن الحديثي، وحتى التاريخ لم يكن له فيه باع طويل اللهم إلاّ الوقوع في أعراض الناس.

قال السيوطيّ: «وخرّج لنفسه ولغيره مع كثرة لحنه، وعريه من كل علم بحيث إنه لا يحسن غير الفن الحديثي شيئاً أصلاً، ثم أكبّ على التاريخ فأفنى فيه عمره، وأغرق فيه عمله وسلق فيه أعراض الناس، وملأه بمساوىء

<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السيوطي : ٣٣٧.

الخلق، وكل ما رموا به، إن صدقاً، وإن كذباً ١٠٠٠.

وفي موضع آخر يقول عنه: «هذا، وإن الجاهل بعلم التاريخ راكب عمياء، خابط خبط عشواء، ينسب إلى من تقدّم أخبار من تأخّر، ويعكس ذلك ولا يتدبّر»(٢) . . . إلخ .

\* أشرت فيما سبق إلى أنَّ السخاويّ نقده السيوطيّ في كلمة «خصيصي»، وأنه جهل حقيقتها، وهي قضية سوف نتحدث عنها فيما بعد، إن شاء الله، بعنوان: «الخصومات العلمية مع معاصريه».

\* ردّ دعوى السّخاويّ أنه أغار على كتاب له في الخصال الموجبة لظل العرش في مقامة سمّاها: «ساحب سيف على صاحب حيف»: «ذاكراً أنه ألّف كتابه: «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش»، وكتابه الآخر فيها المسمّى: «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال» من قبل أن يعلم أن للسّخاويّ فيها تأليفاً.

ثم أقسم على أنه ما سمع بكتاب السّخاوي فضلًا عن أن يكون رآه، بله أن يكون انتحل منه شيئاً»(٣).

ثانياً \_ مع ابن الكركي:

\* تناوله السيوطيّ في مقامة سمّاها: «الدوران الفلكي على ابن الكركي» وفيها سلق الرجل بقلمه، ومزّق عرضه، وكشف مساوئه بأسلوب ساخر، وعبارات جارحة، وقد سبق أن ذكرت نصوصاً منها.

\* دافع عن نفسه في مقامة ألّفها، وسمّاها: «الكاوي على تاريخ السّخاويّ» وقد سبق أن ذكرنا نصوصاً منها.

<sup>(</sup>١) نظم العقيان: ١٥٢، وسبق ذكر هذا النص في ترجمة السّخاويّ.

<sup>(</sup>٢) وانظر مقدمة نظم العقيان: ٤؛ وسبق ذكر هذا النص في ترجمة السَّخاويّ.

<sup>(</sup>٣) انظر مكتبة الجلال السيوطي: ٣٣٣.

\* والسيوطيّ خصم عنيد لا يقنع بالقضاء على خصمه، ولكنه يحيط به من كل جانب حتى يسلبه كل حركة، ويقضي عليه قضاء من سيطر، ويستبدّ به استبداد من قهر.

ففي مقامته التي سمّاها: «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة» هجوم مدبّر على ابن الكركي جعلة سخرية للساخرين، وعبرة للمفترين، وعظة للمتكبرين وهذه المقامة تحوي من العبارات الأدبية، والصّور الفنية ممّا يدل على شخصية السّيوطيّ في الأدب نثراً وبخاصة في فن المقامات.

ولطرافة هذه المقامة نذكر بعض نصوصها التي وردت في كتاب مكتبة الجلال السيوطيّ لنمتع القارىء بها: وموضوع هذه المقامة أن ابن الكركي التزم أن يسالم السيوطيّ بعد خصام كان بينهما، فخان التزامه، وعاد إلى الخصام والمنابذة، قال السيوطيّ: ﴿أو كلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم﴾(١). ثم قال: «يا أيها الناس أصيخوا إليّ أنبئكم بتأويله، وأحدّثكم بجملة الأمر وتفصيله، اعتدى عليّ عاد، وظلمني ظلم عاد، وبدأني بالإساءة وعاد، وأكثر عليّ من السفه، وملاً بشتمي فاه والشفه، ومدّ لسانه إليّ وهو قصير ونظر إليّ بعين النقص فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسير».

ثم قال بعد ذلك: «وكان مقتضى الحال ألا التفت إليه بحال، ولوصدر عنه ما صدر من المحال لئلا يصبح جِيدُه بتعرضي إليه وهو حال (٢)، لكن رأيته كالأرقم، إن يترك يلقم، فعملت مقامة، يقلّدها طوق الحمامة، كأنها تاج مكلل، أو روض معلل، أو عقد مجوهر، أو كوكب درّي أزهر، أو حلي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) من الحلية.

مذهب، أو نضار يتلهب، ألّذ من الماء على الظما، وأرق وألطف من قطر السما، وأحلى من السلوى، على قانون أهل العلم والأدب والتقوى، فلذلك سار بها السّير، وطاربها الطير، وسلكت كل مجاز، ولم يحجزها عن الشام والحرمين حجاز، وطربت عند سماعها المسامع، واهتزت عند قراءتها المعجامع، فلمّا وصلت إلى المذكور، وأشرقت في الدّور إشراق البدور، شرقت منه الصّدور، وغلى كما تغلي القدور، واشتدّ غليان وفار، وجرى في الشقوق كأنه ابن عرس أو فار، ورقص كما يرقص القرد في السلسلة في الأرض المرسلة، وصار كأنه نمر ذابح، أو ذئب نابح، أو حوت سابح، أو غراب ناعق، أو حمار ناهق وصاح صيحة الحبلى، وصرخ صراخ الثكلى، وأخذ يبكي ويشتكي إلى كل دانٍ وقصيّ، تلذغ العقرب وتصي (١٠)، شم أخذ يحاول ويزاول، ويتطاول وهو قصير ويطاول، ويزعم أنه يباري ويقاول، وأين الثريا من يد المتناول، فسوّلت له نفسه أن يعارض ما كتبت وأن يجيب عمّا أجبت، فكتب شيئاً دعاه مقامة، وهو قمامة فيها كناسة وزبالة، وسفالة وفسالة، كأنّما صنع من حُثاء البقر، وحلّي بقلائد من البعر، وطُلِيَ بما في البيض الفاسد من المذر».

وهاجم السيوطي الجماعة التي تناصر ابن الكركي ضده، فقال السيوطيّ فيه وفيهم: «بال حمار فبال عشرة، بال حمار فاستبال أحمرة، ترادفت الحمر بأبوابها، وتعاقبت البهائم على تجاهلها، لوكنتم ماء لكنتم زبدا، أو كنتم لحماً لكنتم غدداً (٢)، أو كنتم قولًا لكنتم فنداً أو كنتم شاء لكنتم نَقَداً»(٣).

<sup>(</sup>١) في القاموس: وصى كوعَى: خسّ بعد رفعه، واتّزن بعد خفة.

<sup>(</sup>٢) الغدد التي في اللحم، واحدتها: غُددة وغدة.

<sup>(</sup>٣) في القاموس: النَّقَدُ بالتحريك جنس من الغنم قبيح الشكل وراعيه: نقّاد.

وابن الكركي اتّهم السّيوطيّ بأنه يلحن، ونسب إليه اللحن فردّ عليه السّبوطيّ في مقامته هذه بقوله: «أمثلي يلحن يا أحمق الحمقي، ولا أحد أعلم بالنحو منّى تحت القبة الزرقا، وهل أنت في رتبة من يفرّق بين اللحن والإعراب، أو يميّز بين المشهور وذي الإغراب، أنت رجل نكرة، عار عن المعرفة، خال من البيان، وأداة التعريف، ولمّح الصّفة، جمعك جمع تكسير، وقدرك من صغرك مدخول بحرف التصغير، وخيرك مقصور، وشرّك ممدود غير محصور، لوكنت سليم الباطن كنت بوجه زاهر، كطاهر القلب جميل الظاهر، أفعالك كأبنية المصادر الثلاثية أكثرها على غير قياس واستقامتك كالأفعال المماتة، مقطوع لها بالإياس، أنت كباب العدد تذكر المؤنث، وتؤنث المذكّر، وكتنوين «صه» ينكر المعرف، ويعرّف المنكر، طبعك على قلَّة الحياء مبنَّى، لشيء من الحروف مدنى، شتان بينك وبين من سما، وسلم من شبه الحرف كأرض وسما، إنما صرت معرفة بالغلبة، والموعورة على الناس كالعقبة ١١٥ ولله درّ السّيوطيّ فقد ساعدته قريحته أن يقتبس من ألِفيّة ابن مالك، ومن القواعد النحوية ما استطاع به أن يمزّق شخصية ابن الكركي قطعاً قطعاً حيث حوّل المعاني النحوية إلى معان هجائية، وهي قدرة لا تكون إلاّ للسيوطيّ العنيد في خصومته، الشديد في بطشه، المصارع في حواره، يتلاعب بالألفاظ كأنها ملكه، ويسيطر على المعانى كأنها طوع بنانه.

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطى: ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٥.

# ئالشاً: دفاع السيوطيّ عن ادعائه الاجتهاد

عرفنا فيما سبق أن خصوم السيوطيّ، وعلى رأسهم السّخاويّ رموه بانتحال صفة الاجتهاد مع أنه قليل البضاعة في العلم، ومن كان مثله على هذا القدر من العلم فعليه أن يعيش في حجمه، ولا يتطاول إلى هذه المرتبة التي لا يصل إليها إلّا الأفذاد من العلماء، والأبطال من النبغاء.

والسيوطي \_ كما بينت رأيه في الاجتهاد سابقاً \_ يرى أنه لا يوجد في عصره من يستحق هذه المرتبة غيره.

وقد ألّف في هذا الشأن مقامته زجر فيها من أنكر عليه دعوى الاجتهاد، وأنه مجدد . حَبَاهُ الله منصب الاجتهاد على وأس هذه المائة التاسعة، قال: «تبارك الذي من عليّ بحفظ السّنة، وآتاني من العلوم والحجج ما هو أمضى من الأسنة، وجعلني رغم أنف كل عدو تقاد إليّ الأعناق بالأعنه، وحباني منصب الاجتهاد والتجديد على رأس هذه المائة التاسعة، وصدق وعد نبيّه على الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة الساطعة، وأحوج إلى الاستمداد منّي كل من هو الآن على ظهر البسيطة واعترف كل من يعرفني في أقطار الأرض بأن دائرتهم بما حواه بحري المحيط غير محيطة، ونشر علومي في الآفاق، وبثّ في جميع الممالك الإسلامية ما أبرزته يدي من التصانيف، وثمار الأوراق».

وهذه المقامة التي اقتصرنا على ذكر هذه الفقرات منها سمّاها السّيوطيّ: «المقامة الكلاجيّة(١) في الأسئلة الناجية» وقد ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون في مسرد مقاماته(٢).

على أن السيوطيّ ردّ أبلغ ردّ على ابن الكركي الذي كان ينكر عليه هذه الدعوى، فقال في مقامة: «الدوران الفلكي على ابن الكركي»: «فقولوا له: إني حامل لواء العلم لمن يريد أن يهتدي، والإمام المقتدي لمن يريد أن يقتدي، ومنّي يستمد كل دان ونائي، وما في المشرق والمغنرب الآن أحد إلاّ وهو داخل في العلم تحت لوائي، وإن قال كما قالت حسدة اليهود: «أنى يكون له الملك علينا، ونحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال الجسيم، فقولوا كما قيل لهم في الجواب: «إن الله اصطفاه عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم» (").

وبعد، فقد دافع السيوطيّ بحق عن نفسه، وردّ كيد أعدائه في نحورهم، ولكن مع ذلك لا نسلم للسيوطيّ هذه المبالغات التي أضفاها على نفسه، وهذه التهويلات التي تكاد تنطق بها كل عباراته حينما يتحدّث عن نفسه.

ولعلّ المنافسة الحادة، وما رمى به كذباً وزوراً، وما حمل عليه بعض المعاصرين فجردوه من العلم، ورموه بسوء الأدب، كل ذلك جعل السّيوطيّ يركب هذا الشطط، ويبالغ في القول لحاجة في نفس يعقوب قضاها «ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم».

<sup>(</sup>١) في القاموس: الكلج محركة: الكريم الشجاع.

<sup>(</sup>٢) انظر: مكتبة الجلال السيوطيّ: ٣٤٣، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٤٧.

ورحم الله ابن عبّاس حيث يقـول: «العلماء أشـدّ تغــايـراً من التيوس في زروبها» (١).

وإني لأعجب أشد العجب أن يتحوّل السّخاويّ إلى عدو للسّيوطيّ مع أنه كان صديقه، وقد اعترف السّخاويّ نفسه بفضائل السّيوطيّ في عدة مواضع من ترجمته في كتابه المشهور: «الضوء اللامع» فماذا قال عنه السّخاويّ مشيداً بفضله؟ قال ما نصه: «ولازمني دهراً، وكتب إليَّ في نشر طويل، وقد تطفلنا على شمول سخائه، وأنخنا ركاب شدّتنا برحاب رخائه، بل مدحني بغير ذلك من نظم ونثر كما بيّنته في موضع آخر» (٢).

من خلال هذا النصّ نستطيع أن نؤكد الصداقة التي كانت بين السّيوطيّ والسّخاويّ بقوله: «ولازمني دهراً».

ومن هــذا النص نستدل على أن السّيوطيّ كريم النفس ليس فقيراً كما اتهمه بـذلك الكركي وعَيَّره بـدليل قـول السّخاويّ: «وقد تطفلنا على شمول سخائه».

وليس هذا فحسب، فالنصّ ينطق بأن السّيوطيّ كريم اليد طيّب النفس بدليل أنه يعيّن في وقت الشدّة أصدقاءه ولا يبخل عليهم بما يطلبون، ولا أدلّ على ذلك من قوله: «وإنخنا ركاب شدّتنا برحاب رخائه».

كل هذا يتبدّد في نظر السّخاويّ وأصحابه ليتحوّل السّيوطيّ إلى الرجل الفقير، وإلى الرجل الجاهل، وإلى الرجل الدعيّ

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة تدريب الرّاوي، لـالأستاذ عبد الـوهـاب عبد اللطيف: ١٧. وفي القاموس: الزّرب: موضع الغنم ويكسر، وجمعه: زروب.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٦٦/٣.

هذا الأمر لا يصدقه العقل، لأنه نابع من حقد دفين على السيوطيّ حينما برز في مجال علوم عصره، وكان الدرّة التي تتلألأ في زمنه، والنجم الساطع في سماء المعرفة والعلم.

على أنني أترك الموقف للإمام الشوكاني صاحب «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ليعرض علينا رأيه في قضية المنافسة بين هؤلاء المتعاصرين.

والشوكاني كما يبدو من كتابته رجل منصف، إذا نقد نقد بعدالة، وإذا كتب كتب بحق، فماذا قال الشوكاني؟

## رأي الشوكاني في السيوطي :

الشوكاني عرض في كتابه لحياة السيوطيّ، وميلاده ونشأته ومشايخه، والعلوم التي ألّفها، ثم سجل في ترجمته أراء خصومه وبخاصة رأي السّخاويّ في السّيوطيّ وبعد أن قدّم هذه الأراء مسجّلاً لها في كتابه، أخذ يناقشها رأياً رأياً، ويفنّدها بالأدلة الموضوعية في إطار من الحقّ والأمانة العلميّة، قال الشوكاني في مقدّمة حديثه عن هذه المناقشة: «وقد نافس هو وصاحب الترجمة منافسة أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالة سمّاها: «الكاوي لدماغ السّخاويّ» فليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل في «الضوء اللامع» أنها صدرت من خصم له، غير مقبول عليه».

وأخذ الشوكانيّ بعد هذا التقديم يفند الاتهامات التي ألصقها به خصومه، وسأحاول تلخيصها من «البدر الطالع» بذكر الاتهام ثم بذكر تفنيده والرّد عليه:

\* اتهامه بجهل علم الحساب، وأن هذا الجهل دليل الغباء.

فند الشوكاني هذا الاتهام بقوله: «إن ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لا يدل على ما ذكره من عدم الذكاء، فإن هذا الفن لا يفتح فيه على ذكيّ إلّا نادراً كما نشاهده الآن في أهل عصرنا».

## \* اتهامه بالمسخ والآخذ:

قال الشوكاني: «ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المصنفين يأتي الآخر، فيأخذ مِنْ كُتب مَنْ قَبله، فيختصر أو يوضّح، أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف، ومن ذاك الذي يعمد على فن قد صنّف فيه من قبله فلا يأخذ كلامه».

### \* اتهامه بكثرة مؤلفاته لأن كثيراً منها لا يتجاوز ورقة واحدة:

قال الشوكاني : «قول السخاوي إنه رأى بعضها في ورقة ، لا يخالف ما حكاه صاحب الترجمة من ذكر عدد مصنفاته ، فإنه لم يقل : إنها زادت على ثلاثمائة مجلّد بل قال : إنها زادت على ثلاثمائة كتاب، وهذا الاسم يصدق على الورقة وما فوقها».

\* اتّهامه بالكذب من (القميصي) حين ادّعى أنه لم يقرأ المسند كاملاً كما قال بل بقيت منه بقيّة:

قال الشوكاني: «وقوله: إنه كذبه القميصي بتصريحه أنه بقي من المسند بقيّة ليس بتكذيب، فربما كانت تلك البقية يسيرة والحكم للأغلب، لا سيما والسهو والنسيان من العوارض البشريّة، فيمكن أنه حصل أحدهما للشيخ أو تلميذه».

#### اتهامه بكثرة التصحيف والتحريف.

قال الشوكاني: «دعوى عاطلة عن البرهان، فهذه مؤلفاته على ظهر البسيطة محرّرة أحسن تحرير، ومتقنة أبلغ إتقان».

\* وينفى الشوكاني هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، فيقول:

«وعلى كل حال فهو غير مقبول عليه، لما عرفت من قول أئمة الجرّح والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى مناقشة فكيف بمثل المنافسة بين هذين الرجُلين التي أفضت إلى تأليف بعضهم في بعض، فإن أقلّ من هذا يوجب عدم القبول».

\* السّخاويّ كثير التحامل.

ويذكر الشوكاني أن من طبيعة السّخاويّ أنه كثير التحامل، لا يتورّع عن إلقاء التهم جزافاً، فيقول:

«والسّخاويّ ــ رحمه الله ـ وإن كان إماماً غير مدفوع، لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه، كما يعرف ذلك من طالع كتابه: «الضوء الـ الامع» فإنه لا يقيم لهم وزناً، بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه».

\* اتهام بعض العلماء للسيوطي، والحط من شأنه.

ردّ على ذلك الشوكاني بقوله: «وأمّا ما نقله من أقوال ما ذكره العلماء مما يؤذن بالحط على صاحب الترجمة فسبب ذلك دعواه الاجتهاد كما صرّح به، وما زأل هذا دأب الناس مع من بلغ تلك الرتبة، ولكن قد عرفناك من ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب علمه، وتصريحه بالحق، وانتشار محاسنه بعد موته، وارتفاع ذكره، وانتفاع الناس بعلمه.

وهكذا كان أمر ساحب الترجمة، فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار، وسارت بها الركبان إلى الأنجاد والأغوار، ورفع الله له من الذكر الحسن، والثناء الجميل، ما لم يكن لأحد من معاصريه والعاقبة للمتقين»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: دفاع الشوكاني عن السّيوطيّ في كتابه: «البدر الطالع» الجزء الأول ترجمة رقم (٢٢٨).

وهكذا وضع الشوكاني النقاط على الحروف، في قضية علا فيها صوت الباطل، وخفت في مجالها صوت الحق، وأصبحت هذه الاتهامات وما يتبعها من تحريفات كسراب بقيعة يحسّه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، بفضل هذه التحليلات اللطيفة، والتدقيقات البديعة، والتحريّات الرائعة لإنصاف السيوطيّ من المظالم التي مشت في ركابه، والأباطيل التي أحاطت بشخصه، فرحم الله الشؤكانيّ رحمة واسعة.

هذا، ولم يتعرّض الشوكانيّ للدفاع عن نسب السيوطيّ من ناحية الأم حيث اتهمه السّخاويّ كما سبق بيانه بأنه ابن أمة، وقد أشرت إلى دفاع السّيوطيّ عن نفسه في هذه التهمة التي حوّلها إلى شرف بقلمه المبدع عند الحديث عن نسبه، وأزيد في هذا الموقف فأقول: إن السّيوطيّ ردّ هذا الاتهام بأقوى ردّ حينما قال في مقامته: «طرز العمامة» التي أشرت إليها سابقاً.

«وقولك: إن والدتي أجدادها من الفرس، لأنها جركسيّة تنقص بذلك وتذمّ، جوابه: أن النسب إلى الآباء لا إلى أجداد الأم، وقد نصت العلماء على أن أغلب نجباء الأمة وكبرائها أولاد سراريّ، وكتبت في ذلك كتاباً سمّيته: «النجوم الدراري».

## صور من القضايا العلميّة بينه وبين منافسيه:

## ١ \_ مع النّاجي:

بـرهان الـدين إبراهيم بن محمـد المعروف بـالناجي تـرجمت له ســابقاً ترجمة تغني عن إعادتها هنا.

والذي أهدف إليه هنا هو: ذلك الحوار العلمي الذي حدث بينهما في

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ٣٦٤.

قضية والديّ الرسول عليه السلام، هل هما في الجنّة؟ ومن رأى السّيوطيّ أنهما في الجنّة، وقد ألّف في ذلك كتاباً سمّاه: «التعظيم والمنّة في أن والدي المصطفى في الجنّة»(١). فكتب إليه الناجي بأنه الحديث الوارد في إحيائهما ذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات، فردّ عليه السّيوطيّ في كتاب ألّفه لِيُثبت صحة رأيه. وقد تقدمت هذه المناقشة في ترجمة الناجي (٢).

### ٢ \_ مع الشيخ برهان الدين بن علي بن محمد:

سبقت ترجمة هذا المعاصر، وقد حدث بينه وبين السيوطي حواد في قضية علمية أشرت إليها فيما سبق، فقد وجه السيوطي إليه في مجلسة عدّة أسئلة في الحديث، فأجاب عنها بما لايرضى، وجادله السيوطي حتى أفحم وانقطع، وبين السيوطي أنه نقل له نقلاً عن: «الارتشاف» فأنكر، ثم أرسل أحضره من البيت فوجد النقل فيه كما ذكر السيوطي، فخضع الشيخ المعاصر للسيوطي وصار في نفسه ما فيها(٣).

## ٣ \_ مع القسطّلاني:

في ترجمتي للقسطلاني في هذا الكتاب(٤)، ذكرت تلك المشادّة العلمية التي كانت بينه وبين السّيوطيّ في قضية ترجع إلى سلسلة حديث من

<sup>(</sup>۱) سمّي هذا الكتاب في مكتبة الجلال السيوطيّ بـ «الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة ، نسبه السيوطيّ لنفسه في «حسن المحاضرة»، وعزاه إليه خليفة في «كشف الظنون»، والبغدادي في «هدية العارفين» ويوجد مخطوطاً بالتيمورية وبالاسكوريال، صدرت له طبعة بحيدرآباد سنة ١٣١٧ه. انظر مكتبة الجلال السيوطيّ: ٢٦، ٢٦٢. وانظر أيضاً دليل مخطوطات السيوطيّ: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٨٩ من هذا الكتاب وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ٨٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر صفحة ١٠١ من هذا الكتاب.

الأحاديث الشريفة، وقد ذكر هذه القضية ابن العماد في: «شذرات الذهب» حيث ذكر القسطلاني في مجلس شيخ الإسلام زكريّا أنه يأخذ من كتبه ولا ينسب النقل إليها، فألزمه السّيوطيّ ببيان مدّعاه فعدّد مواضع، قال: إنه نقل فيها عن البيهقي، وقال: إن للبيهقي عدّة مؤلفات، فليذكر لنا: ذكرَهُ في أي مؤلفاته، لنعلم أنه نقل عن البيهقي، ولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك النقل عن البيهقي فنقله برمّته، وكان الواجب عليه أن يقول: نقل السّيوطيّ عن البيهقي.

## ٤ ـ مع السّخاوي:

في حديثي عن السّخاوي الناقد بيّنت أنه حدثت قضية اشترك فيها أكثر من طرف، ووقف فيها السّخاوي موقفاً صلباً لم يتزحزح عن رأيه على حين سلم الآخرون للسّيوطي، واقتنعوا برأيه والقضية ذكرها السخاوي في ترجمته للسّيوطي مبتورة الأطراف ناقصة المعالم، ومن حسن الحظ أنني وجدت هذه القضية كاملة بأطرافها في كتاب: «الحاوي للفتاوي» للسّيوطي فقد ذكرها مفصلة، ليتضح فيها وجه الحق، وتتبيّن معالم الصواب. أمّا القضية فهي قضية: «خصّيصي» هل هي مثناة أو مقصورة؟ وأمّا تفصيلها فقد جاء على النحو الثاني في «الحاوي للفتاوي».

قال السيوطيّ، وقد ألّف في ذلك كتاباً سمّاه: «ألوية النصر في خصّيصي بالقصر»، «مسألة: قرأ قارىء عليّ في ختم كتاب: «الشفا» بالخانقاة الشيخونية قوله: «ويخصنا بخصيصي زمرة نبيّنا، وجماعته، فقرأها: بخصيصيّ بالياء الساكنة آخرها، على أن الكلمة مثناة مضافة لما بعدها، فرددت عليه، وقلت له: قل بخصيصي ـ أعني بألف القصر . وذلك بحضرة شيخنا الإمام العلمة محي الدين الكافيجيّ، فقال الشيخ: نعم بخصيصي

\_ يعني بالألف \_ فقال القارىء المذكور: فيها الوجهان، فقلت: ليس فيها إلاّ وجه واحدٌ، فذهب، فكتب صورة سؤال، وأخذ عليه خطوط جماعة بتصويب ما قاله، وهُم الشيخ أمين الدين الأقصرائي والشيخ زين الدين قاسم الحنفيّ، والشيخ سراج الدين العبّادي والحافظ فخر الدين الدّيميّ، والمحدّث المؤرّخ شمس الدين السّخاويّ فجمعت نقول أئمة العربيّة واللغة وأرسلتها إلى الجماعة المذكورين ما عدا السّخاويّ، فعرفوا الصواب في ذلك، ورجعوا عمّا كتبوه أوّلاً، وكتبوا ثانياً بتصويب ما قلته: إنها بالألف المقصورة فذهب القارىء إلى السّخاويّ يستنجد به، فكتب له على سؤال المقصورة فذهب القارىء إلى السّخاويّ يستنجد به، فكتب له على سؤال أخر كتابة طويلة عريضة، مضمونها أنه لا يرجع كما رجع هؤلاء، وأنّ مستنده في ذلك أن عنده نسخة من «الشفا» صحيحة، قرئت على شيوخ عدّة، وفيها صورة السكون مرقومة بالقلم على الياء فقلت: كفي بهذا الكلام جهلاً، ومَن هذا مبلغ علمه، فهو غني عن الرّدٌ عليه.

أطبقت أثمة اللغة العربيّة على: «خصيصي» بالف القصر وقد تمدّ شذوذاً، فيقال: خصيصاء مصدر بمعنى الخصوصيّة، يقال: خصه بالشيء خصوصاً، وخصوصية أو خصيصي، وخصيصاً وفي لغة، وخاصّة، نصّ على ذلك سيبويه في كتاب: والسيرافي في «شرحه» والقالي في كتاب: «المقصور والممدود»، والفارابي في ديوان الأدب، وابن فارس في «المجمل»، ونشوان الحميري في «شمس العلوم» وابن دريد في «الجمهرة» والجوهريّ في «الصحاح»، وابن سيدة في «المحكم»، والخفاف في «شرح الجمل»، وأبو البقاء العكبري في «اللباب»، وابن عصفور في «الممتع»، والأزدي في «الدرر»، وابن مالك في منظومته وشرحها، وابنه في شرح الألفيّة»، وفي «شرح لامية الأفعال»، وأبو حيّان في «شرح التسهيل»،

وابن هشام في «التوضيح» وابن جابر في «منظومته» والفيروزابادي في «القاموس، وخلائق»، ومن نظائرها: الحثيثي، والخطيبي، والدليلي، والزليلي، والمكيثي في ألفاظ عدّة، ولم يرد خصيصي البتّة حتى يقال في تثنيته: خصيصان. وقد عقد ابن دريد في «الجمرة» باباً لفعيل وفعيلي، فذكر ما جاء منهما، ثم قال بعد ذلك: ليس لمولد أن يبني فعيلاً إلا ما بنت العرب، وتكلمت به، ولو أجيز ذلك لقلب أكثر الكلام، فلا تلتفت إلى ما جاء على فعيل مما لا تسمعه إلا أن يجيء به شعر فصيح»(۱).

\* \* \*

رحم الله السيوطيّ فقد كان فذاً في هذه القضية، واندحر فيها السّخاويّ الدني كان يرميه بأنه يأخذ العلم من الدفاتر والكتب، مع أن السّخاويّ هو الذي تمسّك برقم السكون على الياء، وقد يكون هذا الرقم تحريفاً، ولعل الناسخ هو الذي وقع في هذا الخطأ توهماً منه بأنها مثناة، وقد أخذها السّخاويّ على علتها، ولم يكلف نفسه الرجوع إلى ذوي الشأن، وأصحاب الفن، ورجال اللغة ليتضح له وجه الصواب كما فعل السّيوطيّ المستوعب للتّراث.

\* \* \*

على أن السّيوطيّ لم يقف عند هـذا الحد في مناقشته لمعـاصريـه بل تجاوزهم إلى شيوخه وأساتذته.

فمن شيوخه الذين ناقشهم وحاورهم شيخه تقيّ الدين الشّمنيّ، يقول السّيوطيّ في «حسن المحاضرة» عند حديثه عن شيخه الشمنيّ: «رجع إلى قولي في حديث، فإنه أورد في حاشيته على «الشفا» حديث أبي الجمرا في

<sup>(</sup>١) الحاوي على الفتاوي: ٢٨٠/٢، ٢٨١.

الإسسرا، وعزاه إلى تخريج ابن ماجة، فاحتجت إلى إيراده بإسناده، فكشفت ابن ماجة في منظنته، فلم أجده، فمررت على الكتساب كله، فلم أجده، فاتهمت نظري، فمررت ثانية فلم أجده.

ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع، فجثت إلى الشيخ وأحبرته، فبمجرد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته، وأخد القلم فضرب على لفظ ابن ماجة، وألحق ابن قانع في الحاشية، فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي، واحتقاري في نفسي، فقلت: ألا تصبرون لعلكم تراجعون! فقال: لا، إنما قلدت في قولي: «ابن ماجة» البرهان الحلبي»(١).

ألا يدل هذا على منهجيّة السّيوطيّ العلمية، وأبرز ما في هذه المنهجيّة التثبت في البحث، والرويّة في التفتيش، واتهام النظر في التدقيق حتى إذا اطمأن قلبه، واقتنع عقله أصدر حكمه، وهو ثابت النفس قوي الجنان.

ولثقة استاذه به قبل رأيه، وأخذ بدليله بدون مناقشة مع أن السّيوطيّ طلب منه ذلك، ولولا ثقته بتلميذه لما ضرب على لفظ «ابن ماجة» بقلمه.

## المناصب التي تولّاها السّيوطيّ؛

تولى السيوطي في عصره عدّة مناصب أو وظائف في عصره:

\* فقد نصّ غير واحد من المؤرخين أنه دَرّس بجامع ابن طولون (٢٠).
وجامع ابن طولون بناه الأمير أبو العبّاس أحمد بن طولون سنة ٢٦٣ه،
ونقل إليه القراء والفقهاء.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٣٣٧/١، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع، ترجمة رقم (٢٢٨)؛ والضوء اللامع: ٣٦٦/٣.

وقد جدّد هذا المسجد في عهد المماليك في المنصور الذي تولّى الحكم سنة ٦٩٦ه، وأوقف على المسجد أوفاقاً عظيمة، وصرف إليه كل ما يحتاج إلى العمارة(١).

وفي سنة ٧٦٧ه جدّد الأمير بلبغا العمري الخاصكي دروساً بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرّسين للحنفيّة، وقرّر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهماً، وأردب قمح، فانتقل جماعة من الشافعية إلى مذهب الحنفيّة (٢).

وظل جامع ابن طولون مصدراً من مصادر الحركة الفكرية في مصر حتى عصر السّيوطيّ حيث زاول فيه التدريس.

#### \* تولى دراسة الحديث بالشيخونية:

نص على ذلك السّخاويّ وغيره، ففي «الضوء اللامع» للسّخاويّ أنه تولّى تدريس الحديث الشريف بالشيخونية بعد وفاة الفخر عثمان المقدسيّ.

والمدرسة الشيخونية سبق الحديث عنها عند بحث (أشهر المدارس الفكرية في عصر السيوطي).

\* تولى مشيخة الصوفية بتربة برقوق:

نص على ذلك السّخاويّ فقال: «وفي مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام التي بباب القرافة بعناية بلديّه أبى الطيّب السّيوطيّ»(٣).

<sup>(</sup>١) الخطط، للمقريزي: ٢٥٦/٢، الدلبعة الأميرية.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/٦٧.

وبرقوق صاحب التربة هو سيف الدين أبو سعيمد برقوق بن أنص، لقب بالملك الظاهر، وهو أول السلاطين من الجراكسة وليس فيهم من تسلطن وأبوه مسلم غيره، واستمر في السلطة إلى سنة ٨٠١هـ(١).

وظلت هـذه التربـة تعقد فيها جلسـات شيـوخ الصـوفيـة حتى عصـر السّيوطيّ التي تولّى مشيختها ورئاستها.

### \* تولي مشيخة البيبرسية:

نص على ذلك السّخاويّ، فقال: «وقد ساعده الخليفة حتى استقر في مشيخة البيبرسية بعد الجلال البكريّ»<sup>(۲)</sup>.

ومشيخة البيبرسية هذه مشهورة في تاريخ المدارس المصرية فقبل السيوطي بقرن ونصف تقريباً كان يتولّى هذه المشيخة ضياء بن سعيد بن محمد بن عثمان القزويني، أحد العلماء الكبار فقد نص السيوطيّ في «البغية» أنه: «لما قدم القاهرة استقرّ في تدريس الشافعية بالشيخونية، ومشيخة البيبرسية. . . . هذا وقد توفى القزويني سنة ١٠٨ه» (٢).

وتولاها أيضاً الحافظ ابن حجر العالم المصريّ المشهور المتوفي سنة ٨٥٢ه، فقد نصّ السّخاويّ في: «الـذيل على رفع الإصر» أنه تـولّى مشيخة البيبرسية ونظرها» (٤٠).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) البغية: ٢/١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٤) الذيل على رفع الإصر: ٨٤.

أمّا الخليفة الذي ساعده على ولايته هذه المدرسة فهو أبو العز عبد العزيز بن يعقوب الملقّب بالمتوكل، وكانت صداقته بالسّيوطيّ صداقة حميمة، قال عنه السّيوطيّ في «حسن المحاضرة»: «وعهد بالخلافة إلى سيّدي عبد العزيز أبي العزّ يعقوب بن المتوكل على الله».

ثم قال: «وهو الآن عين بني العبّاس وشامتهم، لم يزل مشاراً إليه محبوباً في صدور الناس».

ثم قال: «وألفت برسمه كتاب: «الأساس في فضل بني العبّاس» وكتاب: «رفع البأس عن بني العبّاس» أبقاه الله بقاءً جميلًا»(١).

#### توليه القضاء:

يبدو أن السيوطيّ كان يطمح أن يتولّى القضاء، وقد شعر بذلك منافسه المخطير السّخاويّ، فقال عنه في «ضوئه» بلسان ساخر ما نصه: «ومن هوس قوله لبعض ملازميه إذا صار إلينا القضاء قرّرنا لك كذا وكذا، بل تصير أنت الكل»(٢).

ويظهر أن هذه الأمنية عمل السيوطيّ على تحقيقها، ففي مكتبة الجلال السيوطيّ ما نصه: «وكان السيوطيّ قد غلب على المتوكل [الخليفة] واستبدّ به حتى عيّنه عام ٩٠٣ه قاضياً على القضاة في جميع الممالك الإسلامية، يولّى منهم من يشاء ويعزل من يشاء، وقد كانت هذه الوظيفة تعطلت في زمن بني أيوب» (٣).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٣) مكتبة الجلال السّيوطي: ٣١.

## تولّيه الفُتيا:

القارىء لتاريخ السيوطي في كتب المؤرخين المنصفين أو الحاسدين الحاقدين يجد أنه تصدّى للفتيا في كثير من القضايا الفكرية، والمسائل العلمية.

ومنهج السيوطيّ العلميّ في حياته الفكرية منهج الرجل الذي لا يترك شاردة ولا واردة إلاّ ويقيدها في قرطاس، أو يسطرها في كتاب، ففتاويه التي أفتى بها لولا تسجيله لها في كتاب يحويها لضاعت، وتبعثرت في بطون الكتب والمراجع.

ولذلك حرص السيوطيّ على أن يجمع هذه الفتاوى في كتاب سمّاه: «الحاوي للفتاوى».

وقد قال في مقدمته: «وبعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع نبذ من مهمات الفتاوى التي أفتيت بها على كثرتها جدّاً، مقتصراً على المهم والعويص، وما في تدوينها نفع . . . وتركت غالب الواضحات وما يخفى على ذوي الأذهان القادحات، وبدأت بالفقهيات مرتبة على الأبواب، ثم بالتفسير، ثم الحديث، ثم بالأصول، ثم بالنحو والإعراب، ثم بسائر الفنون إفادة للطلاب، وسميت هذا المجموع: «الحاوي على الفتاوي»(١).

وقد اتهمه منافسه السّخاويّ بأنه سريع الفتوى، لا يتثبّت فيما يفتي فيه، ولا أدلّ على ذلك من قوله: «لـوجيء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها»(٢).

<sup>(</sup>١) الحاوي على الفتاوي: ١/٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣/٦٩.

ومعنى ذلك أنه محبّ للفتوى، متطلع إليها حتى ولوكان في الرمق الأخير من حياته، وهذه العبارة السّخاويّة إن دلّت على شيء فإنما تدلّ على السخرية به، والغض من قدره، لأن الإفتاء أقلّ ما يقال فيه أنه لا يعرف التسرّع في الحكم، والعجلة في الرأي. ولعلّ السّيوطيّ أحسّ ذلك في نفسه حينما زعم أنه: «رأى مناماً يقتضي ذمّ النبتي على له، وأمره خليفته الصديق رضي الله عنه بحبسه سنة ليراجع الإقراء والإفتاء»(١).

وظل السيوطيّ متصدياً لـلإفتاء حتى تـزاحمت عليه الأحـداث وتغير لـه الزمن، ولقي من معاصريه ما لقي، فآثر العزلة، وتجنّب الفتوى، وانقطع عن الناس، وألّف في ذلك كتـاباً سمّاه: «التنفيس في الاعتــذار عن تــرك الفتيا والتدريس» (٢).

#### علاقته بالسلاطين:

تحدثت فيما سبق عن علاقة السيوطي بالخليفة المتوكل الذي ساعده على الوصول إلى مشيخة البيبرسية، والخلفاء في دولة المماليك لا حول لهم ولا طول، فعلاقة السيوطي بهم علاقة دينية، وليست سياسية.

أما علاقته بالأمراء فهي علاقة لا تقوم على النفاق أو الوصولية والتقرب إلى هؤلاء السلاطين كما يفعل ذلك معظم علماء عصره لقد حمّل نفسه أبيّة جعلته يستعلى على هؤلاء السلاطين.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه والصفحة.

 <sup>(</sup>٢) ذُكر في مكتبة الجلال السيوطي أنه نسبه إليه خليفة في كشف الظنون ووالنظم في عقود الجوهر»، والبغدادي في وهدية العارفين»: ١٤٨.

وقد حدثنا المؤرخون أن السلطان الغوري أهدى إليه: «خصيًا وألف دينار، فرد الألف، وأخذ الخصي، فأعتقه، وجعله خادماً في الحجرة النبوية، وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا قط بهدية فإن الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك»(١).

ويقول صاحب «الكواكب السائرة»: «كان لا يتردد إلى السلطان ولا إلى غيره، وطلبه مراراً فلم يحضر إليه. وقيل له: إن بعض الأولياء كان يتردد إلى الملوك والأمراء في حوائج الناس، فقال: اتباع السلف في عدم ترددهم أسلم لدين المسلم، وألف كتاباً سمّاه: «ما رواه الأساطين في عدم التردد إلى السلاطين» (٢).

#### أخلاقه:

لا يستطيع الباحث أن يصف السيوطي بأكثر من أنه صاحب خلق فاضل ورجل حق عادل، مهما اتهمه الحاسدون، ووقع في عرضه الحاقدون.

فالسخاوي حين يصفه بالكذب، فإن هذا الوصف نابع من حقد دفين، وقد دافع الشوكاني عن هذه القضية دفاعاً مجيداً ذكرته فيما قبل.

وإساءته الأدب على عالم الحجاز في مقام إبراهيم (٣) هي إساءة من وجهة نظر السيخاوي فقط، ولكن من وجهة نظر السيوطي قد تكون دفاعاً عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع، وقول السخاوي وابن كركي أنه كان

<sup>(</sup>١) انظر: الكواكب السائرة: ٢٢٨.

 <sup>(</sup>٢) المصدر نفسه والصفحة، وفي مكتبة الجلال السيوطيّ : يوجد مخطوطاً بالتيمورية ودار
 الكتب المصرية : ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضوء اللامع: ٣/ ٦٩.

يترفع على أمه (١)، ولا يُبِرُّ بها هذا أمر مشكوك فيه، لا يقبل على عِلَاته، فقد كان باراً بأمه بدليل ما ذكره صاحب «السّنا الباهر» أن والدة السيوطي: «عملت له على قبره بناء لطيفاً، وصار ضريحه مقصوداً بالزيارة والتبرّك (٢).

ومن البدهي أن الأم لا تقوم بهذا البناء إلا إذا كانت راضية كل الرضاعن ابنها البار.

ومن أخلاقه: الرجوع إلى الحق، وقد اعترف بلك السخاوي نفسه ففي قضية الحرف، اجتمع مع بعض علماء عصره اتهموه بأنه نسب إلى السيد الجرجاني قولاً لم يقله حيث ادعى السيوطي: أن السيد الجرجاني، قال: «إن الحرف لا معنى له أصلاً لا في نفسه ولا في غيره» ولما عرضوا عليه ما قاله السيد الجرجاني في هذه القضية قائلين له: «هذا كلام السيد الناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه فأوجدنا مستندك فيما زعمته، فقال: «إنني لم أر له كلاماً، ولكنني لما كنت بمكة تجاريت مع بعض الفضلاء الكلام في المسألة، فنقل لى ما حكيته وقلدته فيه»(٣).

\* وقد اتهمه السخاوي بأنه جافي الطبع، خشن العشرة، فقد «فارقه المحيوي بن مغيزل لمّا رأى منه المخفاء الزائد، بعد كونه القائم بالتنويه به (٤).

والواقع أن السيوطي معتزّ بشخصيته، واثق من نفسه، وقد أعطاه هذا الاعتزاز، وهذه الثقة صلابة في الحق، وشِدّة في القول وليس معنى هذا أنه سيء العشرة أو سيء السلوك.

<sup>(</sup>١) انظر: الضوء اللامع: ٦٩/٣.

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن كتاب مكتبة الجلال السيوطي: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٤) الضوءاللامع: ٦٧/٣.

- \* ومن أبرز أخلاق السيوطي الكرم والسخاء، ولله در عبارة السّخاوي نفسه حيث اعترف بذلك، والفضل ما شهدت به الأعداء يقول السخاوي: «وقد تطفلنا على شمول سخائه، وأنخنا ركاب شدتنا برحاب رخائه» فالسيوطي سخي النفس إلى جانب كونه يُعين برخائه، ويسعد الناس بجوده:
- \* والسيوطي مضرب المثل في الأمانة العلمية، وسوف نورد أمثلة على هذه الأمانة عند الحديث عن منهجه في التأليف.
- \* والسيوطي كما أشرنا سابقاً كبير النفس حتى على السلاطين فقد ردّ هدية الغورى، وطلبه السلاطين للسير في ركابهم ونيل الخطوة عندهم، ولكنه أبى كما وضّحت ذلك سابقاً.
- السيوطي غضوب حينما تُمس كرامته، وهذا من شأن العلماء الذين وثقوا في أنفسهم، ما دام الحق معهم.
- \* والسيوطي سمح النّفس غير جبار أو متكبر كما وصفه حسّادة ولا أدل على ذلك من القصة التي جرت بينه وبين معاصره برهان الدين قاض مكة. فعلى الرغم من سوء التفاهم الذي حدث بينهما استجاب السيوطي لصوت الصلح والصفاء وسماحة لنهس، وزالت الجفوة بينه وبين برهان الدين وكتب بذلك رسالة أو كتاباً سماه: كتاب «الصفاء» يفيض روعة ويفطر حناناً، وقد سبق أن سجلت هذه الرسالة عند حديثي عن برهان الدين قاض مكة.
- \* والسيوطي من أخلاقه ألا يبدأ بالخصام والمعاداة، فكل خصوماته هي من باب الدفاع عن النفس لا من باب الهجوم ولا أدل على ذلك من أنه اتفق مع ابن الكركى أن يتسالما وينبذا الخصام.

وقد وقى السيوطي بعهده، ولكن ابن الكركي عاد فنقض العهد. فما كان من السيوطي إلا أن سلقه بقلمه الحاد في مقامته المشهورة، والتي قدمنا بعض نصوصها سابقاً وهي: «طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة» افتتحها بقوله: «أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم»(١)، ثم قال: «يأيها الناس أصيخوا إليّ أنبئكم بتأويله، وأحدثكم بجملة الأمر وتفصيله، اعتدى على عاد، وظلمني ظلم عاد، وبدأني بالإساءة وعاد، وأكثر على من السفه، وملاً بشتمي فاه والشفة، ومدّ لسانه إليّ وهو قصير، ونظر إلى بعين النقص، فانقلب إليه البصر خاسئاً وهو حسير»(١).

#### كرامساتسه:

أفاض صاحب «الكواكب السائرة» في إضفاء كثير من الكرامات على الإمام جلال الدين السيوطي .

وفي رأيي أن هذه الكرامات ليست مستحيلة بالنسبة للسيوطي، فرجل خدم العلم هذه الخدمة، وعاش فيه بكل وجدانه ومشاعره ليس عجيباً أن يمنحه الله هذه المنزلة ويخصه بهذه الكرامات.

والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد من عباده الصالحين من باب التكريم.

فقد روى الشيخ عبد القادر الشاذليّ من كتاب ترجمته للسيوطي أن السّيوطي كان يقول: « رأيت النبي على يقطة ، فقال لي: يا شيخ الحديث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) مكتبة الجلال السيوطي: ٣٣٣، ٣٣٤.

فقلت: يا رسول الله: أمن أهل الجنة أنا؟ قال: نعم، فقلت: من غير عذاب يسبق، فقال ﷺ: لك ذلك. وألف السيوطي من ذلك كتاب: «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» «(١).

هذا وقد ظفرت بهذا الكتاب في كتابه النههور: «الحاوى للفتاوى» وقد جاء في مقدمته: «وبعد فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي على في اليقظة. وأنّ طائفة من أهل هذا العصر ممن لا قدم لهم في العلم بالغوا في إنكار ذلك، والتعجب منه، وادعوا أنه مستحيل، فألّفْتُ هذه الكراسة في ذلك، وسميتها: «تنوير الحلّك، في إمكان رؤية النبي والملك(٢).»

وأخذ السيوطي يسرد الأدلة والحجج من ذلك، وأشبع هذا الموضوع بحثاً وتدقيقاً. ويروي لنا الشيخ عبد القادر الشاذلي مرة أخرى أنه قال للسيوطي: «يا سيدي كم رأيت النبي على يقطة الله فقال: بضعاً وسبعين مرة» (٣).

ويروي خادمه قصة تدل على أن السيوطي له قدم راسخ في باب الكرامات، والسيوطي لم يرو هذه القصة في كتبه تحرّجاً منه، وأدباً مع الله وخلاصة القصة أن خادمه محمد بن على الحبّاك ذكر أن السيوطي قال له يوماً: «وقت القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي بمصر بالقرافة: نريد أن نصلي العصر في مكة بشرط أن أن تكتم ذلك على حتى أموت قال:

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ٢٢٨/١، ٢٢٩.. وفي مكتبة الجلال نص على أن السيوطيّ نسبه لنفسه في حسن المحاضرة، وعزاه إليه خليفة في: «كشف الظنون» مرّة بلفظ أنوار الحلك، ومرة بلفظ: تنوير الحلك، يوجد مخطوطاً بالتيمورية ودار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) الحاوي للفتاوي: ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الكواكب السائرة: ١/٢٢٩.

فقلت: نعم، قال: فأخذ بيدي، وقال: غمض عينيك فغمضتها، فرّمل (١) في نحب سبع وعشرين خطوة، ثم قال لي: افتح عينيك فإذا نحن بباب (المعلا)، فزرنا أمنا خديجة، والفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، ودخلت الحرم فطفنا وشربنا من ماء زمزم، وجلسنا خلف المقام حتى صلينا العصر، وطفنا وشربنا من زمزم، ثم قال لي: يا فلان ليس العجب من طيّ الأرض لنا، وإنما العجب من كون أحد من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا، ثم قال لي: إن شئت تمضي معي، وإن شئت تقم حتى يأتي الحج، قال: فقلت: بل اذهب مع سيدي، فمشينا إلى باب المعلى، وقال لي: افتح غمض عينيك، فإذا نحن بالقرب من الجيوشي فنزلنا إلى سيدي عمربن الفارض، ثم عينيك، فإذا نحن بالقرب من الجيوشي فنزلنا إلى سيدي عمربن الفارض، ثم ركب الشيخ حمارته، وذهبنا إلى بيته في جامع طولون» (٢).

هذه رواية أو قصة تحدث بها خادم السيوطي ذكرها بعد موته التزاماً بالعهد الذي بينه وبينه، ولوكان السيوطي محبّاً للادعاء، مغرماً بالرياء، شغوفاً بتعلق الناس به، وبإضفاء الولاية عليه لأوحى إلى خادمه أن يذكر هذه القصة في حياته.

وهي، على أية حال، رواية خادم وليست برواية عالم، والباحث يقف أمامها بدون تعليق، فقد تكون حقاً وصدقاً، وقد تكون من خيال خادمه الذي يرىأنه من البر بسيده أن يذيع عنه مثل هذه الكرامات. وليس بعجيب أن يكون السيوطي كذلك فالكرامات غير منكرة في الإسلام، وفي القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) الرَّمل بفتحتين: الهرولة.

<sup>(</sup>٢) الكواكب السائرة: ٢٢١/١.

عجائب من هذه الكرامات كولادة عيسى وانبشاق الحياة في جذع النخلة الخاوية لتسقط على أمه مريم رطباً جنيًا إلى غير ذلك.

#### زهسده:

بعد هذه الحياة الطويلة التي قضاها في صراع مع منافسيه، بعد هذا العراك الطويل في ميدان العلم، وحقل المعرفة مع علماء عصره وشيوخه مؤيداً ومعترضاً، محاوراً ومناقشاً، مسجلاً ثمار هذا الحوار والنقاش في كتب فاضت بها المكتبة العربية، وما زال الكثير منها مخطوطاً.

أقول بعد أن عاش بكل ما يملك من رصيد فكري، كتبه بنفسه أو سجله علماء عصره، أو حرره بعض طلابه، بعد أن عاش بهذا الرصيد عملاقاً في زمنه، نجماً في سماء مجتمعه، فرض نفسه بزاده الفكري على عصره، فكان درّة تاجه، ومشرق نوره، ومصدر فكره، بعد هذا كله حبب إليه الخلاء، فاتجه إلى بيته في: «الروضة» بالقاهرة ليغلقه على نفسه تاركاً الصّراع لأهله مدبراً عن مشكلات الدنيا والحياة، زاهداً بما في أبدي الناس.

والله درّ السّيوطيّ، فقد أراح الباحث من الجرّي وراء الأسباب والتعليلات لهذا الزهد في الحياة الذي جعله يؤثر أن يفرّ من الناس ليصحب نفسه متأمّلاً، ويصاحب كتبه مبتهجاً، ويعيش مع مؤلفاته مؤنساً أقول: لقد أراح الباحث من عناء البحث وراء هذا التحوّل الجديد بما سطّره السّيوطيّ نفسه بقلمه مبيّناً الأسباب، كاشفاً النقاب عن سرّ تحوله إلى هذا الاتجاه، فقال في المقامة اللؤلؤيّة: «هذا زمان الصبر، والصابر فيه كالقابض على الجمر، رأينا فيه ماأنذر به الرسول، وصَحّت به الأحاديث لكل مسؤول، من آيات وعلامات، ما كانت تقع فيما مضى منامات، من ذلك الشحّ المطاع، ودنيا مؤثرة، وهوى

له أتباع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وذلك عين الابتداع، وقد مرجت<sup>(۱)</sup> الأمانات والعهود، وكثر القائلون بالزّور والشهود، وجمّ الاختلاف، وقلّ الاثتلاف، وكذب الصادق، وصدق الكاذب المائق، وخوّن الأمين، واؤتمن الخائن ومَنْ يمين، ورفعت الأشرار، ووضعت الأخيار...

إلى أن قال: «واستعلى الجهال على العلماء، وقهر السفهاء الحلماء وولي الرأي غير أهله، وظهر الفحش من كل جاهل على قدر جهله، وأرشدنا نبيّنا الهادي ﷺ، ما راح رائح، وغدا غاد إلى أننا إذا رأينا ذلك قد وقع، وبدا لنا نجمه الكاسف وطلع، فلنجلس في البيوت، ولنلزم السكوت.

وكم من عاقل قبلي قد قبل هذه الوصية، إذ رأى ما ليس له قبل، وترك الإقراء والإفتاء وأقبل على خاصة نفسه والعمل، وقد اقتديت بهم، ونعم القدوة، وائتسيت بالحديث الذي هو لكل مؤمن أسوة، طالما قطعت نهاري في التدريس والإفتاء، واستغرقت أوقاتي في نفع الناس وقتاً فوقتاً، ولم أسلم على ذلك ممّن يوليني أذيً ومقتاً، ويرميني كذباً وبهتاً.

إلى أن يقول: «قد تدبرت المصالح، واقتديت في الترك والعزلة بالسلف الصالح، وانتظرت رحمة الله وهي قريب، وعدلت عن طريق من هو في شك من ذلك مريب، وكررت على سمعي حديث: «كن في الدنيا كأنك غريب» (٢).

ويحدّد لنا صاحب: «الكواكب السائرة» تاريخ انقطاعه عن الناس فيقول: «ولما بلغ أربعين سنة من عمره أخذ في التجرّد للعبادة والانقطاع إلى

<sup>(</sup>١) مرج الأمر: اختلط.

<sup>(</sup>٢) انظر: مكتبة الجلال السيوطي : ٣٣.

الله، والاشتغال به صِرْفاً، والإعراض عن الدنيا وأهلها، كأنه لم يعرف أحداً منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف ألفه وسمّاه: «التنفيس في الاعتذار عن الإفتاء والتدريس» (١) وأقام في «روضة المقياس»، فلم يتحوّل منها إلى أن مات، لم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناء، وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته، ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردّها» (٢).

ولهذه العزلة التي قرّرها في بيته بالرّوضة أفسّر عدم استقباله لمعاصره المؤلف المشهور الإمام القسطلاني، فقد حدث بينهما خلاف في سند حديث شريف، وقد أشرت إلى هذه الواقعة العلمية في ترجمة القسطلاني «فقه حكى الشيخ جار الله بن فهد أن القسطلاني قصد إزالة ما في خاطر جلال السيوطيّ فمشى من القاهرة إلى الروضة إلى باب السّيوطيّ ودق الباب فقال له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني، جئت إليك حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك، فقال له: قد طاب خاطري عليك ولم يفتح له الباب ولم يقابله»(٣).

وتعليقي على هذه الزيارة يتلخض فيما يأتي:

١ ــ لولا مكانة السيوطيّ العظيمة في نفس معاصره القسطلاني ذلك الرجل الـذي له وزن كبير في عصره، لما كلّف نفسه هـذا العناء الشاق من المشي والإرهاق ابتداءً من القاهرة إلى الروضة.

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>۲) شذرات الذهب: ۱۲۱/۸، ۱۲۲، ۱۲۳،

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب: ١٢١/٨، ١٢٢، ١٢٣٠.

- ٢ إتيانه إلى السيوطيّ حافي القدمين، مكشوف الرأس يدل دلالة واضحة على أن السيوطيّ ليس رجلًا عاديًا كرجال العصر أو علمائهم فإلى جانب علمه يتمتع بإيمان عظيم، وخلق كريم وروح شفافة، وعلاقة بالله وطيدة، ولولا إحساس القسطلاني بذلك لما جاء على هذه الصورة.
- " صرامة السيوطيّ في التزامه مبدأ العزلة، ولولا هذه الصرامة لفتح الرجل باب بيته للذي جاء إليه معتذراً خاشعاً خاضعاً ولا أدل على ذلك من أن السيوطيّ قبل عذره، ومسح ما في نفسه من جهته، ولكن التزام العمزلة حال بينه وبين لقاء هذا الرجل.

وبعد، فقد ظلّ السّيوطيّ في عـزلته يؤلف ويبحث ويكتب ويـدقق ويقرأ ويلخص حتى وافاه الأجل.

#### وفساتسه:

توفي السيوطيّ كما يقول العماد: «بعد أذان الفجر المسفر صباحه عن يوم الجمعة تاسع عشر جمادي الأول سنة ٩١١هم (١).

وفي مقدمة المحقق لـ «معترك الأقران» للسيوطيّ نقل المحقق نصّاً عن ذيل طبقات الشعراني، فقال (٢): «أرسل لي ورقة مع والذي بإجازته لي بجميع مروياته ومؤلفاته، ثم جئت إلى مصر قبيل وفاته، واجتمعت به مرّة واحدة، فقرأت عليه بعض أحاديث من الكتب السّتة، وشيئاً من «المنهاج» في الفقه تبركاً، ثم بعد شهر سمعت ناعية تنعي موته، فحضرت الصلاة عليه عند الشيخ أحمد الأباريقي بالروضة عَقِبَ صلاة الجمعة.

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب: ٢٣٤/١ \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) القائل الشعران.

ومات رضي الله عنه في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة.

وكان مرضه سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسار، فقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر، وثمانية عشر يوماً وكان له مشهد عظيم، ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة، وقبره ظاهر وعليه قبة (١).

وقال صاحب: «السنا الباهر» يذكر تكرمة الأمير (قرقماش) للسيوطيّ بعد موته واحتفاله بجنازته: «وعمل له الأمير الكبير قرقماش صندوقاً من خشب، وستراً أسود خليفياً مطرّزاً بالأبيض بآية الكرسي».

وقال أيضاً: «لما مات لم يتعرّض أحد في تركته مع أن الزمن كان زمن جسور، وقسال الخسوريّ: لم يقبسل الشيخ منا شيئاً في حياته فلا نتعرّض لتركته»(٢).

\* \* \*

أما الزاوية التي دفن بها السيوطيّ، فقد تحدّث عنها علي مبارك باشا في خططه، فقال: «هذه الزاوية عندباب القرافة، وهي عامرة، وشعائرها الإسلامية مقامة، يجري عليها إيراد الطاحون، ومنزلين تحت نظر الديوان، وبها ضريح العلمة الشيخ جلال الدين السيوطيّ، ويعمل له مولد كل سنة في شعبان» (٣).

وقبرَ السّيوطيّ لم ينْسَ العلاّمة أحمد تيمور باشا أن يوضح لنا صفته وشكله، فقال: «في مقال نشرته مجلة الزهراء بعنوان: «قبر الإمام السّيوطيّ، وتحقيق موضعه»، فقال: «أما صفته فهو زاوية متوسّطة يقع فيها بجوار حائط

<sup>(</sup>١) مقدمة معتزل الأقران، للمحقق/ص:ل.

 <sup>(</sup>٢) نقلًا عن مكتبة الجلال السيوطيّ: ٣٤، ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) نقلًا عن مكتبة الجلال السيوطي : ٣٥، ٣٦.

القبلة في مقصورة من خشب تحت قبة صغيرة، وفوقه تابوت مغطّى بستر أخضر مطرّز بآيات كريمة».

وعلى باب الزاوية من الخارج لوح رخام نقش فيه: «هذا مسجد العارف بالله سيدي جلال الدين السيوطي»(١).

أمّا قبره في أسيوط فإن العلّامة أحمد تيمور ينكره على الرغم من النذور التي تقدّم إليه، والموالد التي تقام كل عام في شهر شعبان.

يقول العلامة المصري أحمد تيمور: «مما ينبغي التنبه له أن في مدينة أسيوط مسجداً يعرف بجامع سيدي جلال السيوطيّ، وبه ضريح تزعم العامّة جهلاً أنه ضريحه، ومن عاداتهم إقامة مولد له كل سنة ليلة ٢٧ من شعبان فيجتمع . . المريدون بالطبول والأعلام، ويحملون ستر الضريح فيطوفون به شوارع المدينة، ثم يجتمعون بالمسجد للذكر، وتلاوة القرآن، ودلائل الخيرات وغيرها إلى الصباح . . ويجعلون تلك الليلة ويومها ميقاتاً لإيفاء الندور» (٢٠).

# رثاء السيوطى:

بعد موته رثاه عبد الباسط بن خليل الحنفي بقصيدة جاء فيها:

مات جلال الدين غيث الورى وحافظ السنة مهدي الهدى فيا عيونى انهملى بعده

مجتهد العصر إمام الوجود ومرشد الضال بنفع يعود ويا قلوب انفطرى بالوقود

<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السيوطي: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والصفحة، بتصرّف.

إلى أن يقول:

مصيبة حلّت فحلّت بنا وأورثت نار اشتعال الكبود صبيرنيا الله عليها وأو وعهمه منه بوبل البرضا

لاه نعيما حلّ دار الخلود والغيث بالرحمة بين اللحود

ويذكر صاحب: «الكواكب السائرة» أنه: «لعله رثى بالمرائي الحافلة، ولم أقف إلّا على هذه القصيدة في تاريخ ابن طولون، ذكر أنه استملاها من بعض من قدم عليهم دمشق من القادمين، فكتبها هنا من خطه، لئلا تخلو الترجمة من مرثية ما، رحمه الله تعالى ١٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة: ٢٣١.

# الغصل الثالث مؤلّفات السّيــوطيّ

#### تمهيد:

مؤلّفات السيوطي كثُرت وفاضت حتى ملأت المكتبة الإسلامية والعربية، وما زال المخطوط من هذه المكتبة قابعاً في مكانه، ولم ير النور إلا القليل الذي سنذكره في هذا الفصل إن شاء الله.

والسيوطي فلتة من فلتات التاريخ الإسلامي، فلم نجد من علماء عصره أو ممن سبقه أو ممن جاء بعده من استولى على العلم هذا الاستيلاء، وسيطر على الفكر هذه السيطرة.

لم يترك شيئاً إلا وكتب فيه، ولم يطرق باباً من أبواب المعرفة إلا وفتح هذا الباب على مصراعيه.

كتب في كل فن، وأبدع في كل علم، وعاش في محراب الفكر متبتلاً، فقدم لنا هذا الزاد الذي تفخر به المكتبة الإسلامية. وكان السيوطي على حق حينما قال بدون مبالغة: «ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفاً بأقوالها، وأدلّتها النقليّة والقياسية ومداركها ونقوضها، وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولي ولا بقوّتي»(١).

\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٣٩.

ومؤلفات السيوطي متنوعة، استوعبت كل جوانب الفكر الإسلامي، والحضارة العربية في مجالاتها المختلفة.

ولمًا كانت كتب السيوطيّ المخطوط منها أكثر من المطبوع، والمحقّق قليل بالنسبة لما لم يُحقِّق، رأيت من الفائدة العلمية أن أسرد هذه المؤلفات مبيّناً منها المخطوط والمطبوع، مستعرضاً أيضاً المؤلفات المفقودة التي أشارت إليها كتب الفهارس، ولم تحدد أمكنتها.

كل ذلك لأسهّل على الباحث المحقّق مئونة البحث في كتب الفهارس ليبدأ عمله في تحقيق ما يستطيع تحقيقه من هذا التراث السيوطي الذي نحن في أشدّ الحاجة إليه، ليضيف جديداً، ويشري المكتبة التراثية المحققة بزاد من هذا الفيض العظيم الذي ما زال قابعاً في سراديب المكتبات في العالم الإسلامي وغيره ليرى النور من جديد في عصر الفن الطباعي، والتحقيق والإخراج.

ومن حسن الحظ أن المكتبة العربية في عصرنا الحاضر ظفرت بكتابين موقوفين على فهرسة كتب السيوطي، وبيان المخطوط منها والمطبوع والمفقود، واكتفيت بهما لأنهما تخصصا في هذه الفهرسة من ناحية، وعدم تكرار الجهد من ناحية أخرى، وهما:

- (أ) كتاب: «مكتبة الجلال السيوطي، سجل يجمع ويصف مؤلفات جلال الدين عبد الرحمن السيوطي»، تأليف أحمد الشرقاوي إقبال، طبع بمطبعة دارالمغرب للتأليف والترجمة والنشر بالرباط سنة ١٩٧٧م.
- (ب) كتاب: «دليل مخطوطات السيوطي، وأماكن وجودها»، للأستاذين أحمد الخازندار، رئيس مكتبة المخطوطات العربية بجامعة الكويت.. ومحمد إبراهيم الشيباني، مسؤول لجنة المخطوطات،

جمعية إحياء التراث، نشر مكتبة ابن تيميّة، الطبعة الأولى، سنة ١٩٨٣م.

هذان المؤلَّفان في فهرسة مكتبة جلال الدين السّيوطيّ يكمّـل أحدهمـا الآخر، فالكتاب الأول قام منهجه غلى ما يأتي:

١ ــ بيان المطبوع من المؤلفات السيوطية مع معرفة تاريخ الطباعة والجهة التي طبعت فيها هذه المؤلفات.

٢ ــ حرص مؤلف هذا الكتاب على أن يورد طوالع الكتب التي وقعت
 تحت يده أو التي أشارت إلى طوالعها كتب الفهارس مثل كشف الظنون.

وهذه الطوالع مهمة جداً للتعريف بالكتاب، لأنه يبيّن فيه هدفه من التأليف، ومنهجه فيه.

وإلى جانب ذلك حرص المؤلف على الإتيان بالخواتم، لأن السيوطي كما يقول المؤلف يذكر فيها أحياناً مدّة التأليف، وتاريخ الفراغ منه.

٣ ـ عنى المؤلف أيضاً بتوضيح علاقة المؤلفات السيوطية بما تقدمها من مؤلفات أسلافه، فالسيوطي كثيراً ما تدور مؤلفاته حول شروح لمؤلفات ألفت في عصره أو قبل عصره.

٤ ــ وقد بلغت المؤلفات التي أحصاها المؤلف للسيوطيّ في هذا الكتاب ٧٢٥ مؤلفاً.

وهبو كتاب قيم، وجهد عظيم يغني الدارسين لمؤلفات السيوطي في مجال معرفة أماكنها، وموضوعاتها، وأهدافها عن الجري وراء الفهارس المبعثرة في أمهات كتب التراث.

وتبرز قيمة هذا المؤلف أنه استوعب المراجع التراثية في فن الفهارس واستخرج منها بعد عناء هذا الجهد العظيم المتمثل في «مكتبة الجلال السيوطي»، غير أن هذا الكتاب ترك جانباً مهماً، وهو أماكن وجود هذه المؤلفات المخطوطة، حقاً إنه أشار إلى بعض هذه الأماكن من هذه المخطوطات السيوطية، ولكنه لم يستوعب، فضلاً عن أنه ترك الكثير من هذه المخطوطات في مجال معرفة أماكنها، وأرقامها في هذه الأماكن التي تقبع فيها.

ومن حسن الحظ، هذا النقص قام بتكملته زميلنا وصديقنا الأستاذ أحمد الخازندار وزميله الأستاذ محمد إبراهيم الشيباني في كتابهما، وهو: «دليل مخطوطات السيوطيّ وأماكن وجودها».

# \* ومنهج هذا الكتاب يقوم على ما يأتي:

١ - تقصّي وتتبع مؤلفات السيوطيّ وجمعها من فهارس مكتبات العالم، وقد كان مجموع هذه الفهارس التي اعتمدوا عليها في فهرسة مؤلفات السيوطيّ ماثة وعشرون فهرساً.

٢ ــ وتمثّل عمل المؤلفين في بيان اسم الكتاب، وأماكن وجوده في الخزتئن العالمية والمكتبات الخاصة، وبيان رقم المؤلف في الخزانة إذا كان الرقم مستقلًا أو في مجاميع.

٣ ـ بيان طبعات الكتاب إذا كان مطبوعاً وعدد طبعاته، وتاريخ الطبع واسم المطبعة، والمكتبة الناشرة له وفي أيّ بلد.

٤ ــ وقد قام المؤلفان بترتيب موضوعات الكتاب مع تذييله بفهرس
 هجائى للعناوين، وفهرساً للمكتبات العالمية والخزائن الخاصة.

هـ أحجم المؤلفان عن بيان بعض المؤلفات وأماكن وجودها دفعاً
 للحياء، لأنها أسماء مخلة بالأداب والأخلاق الإسلامية.

هذا هو خلاصة منهجهما كما نقلته حرفياً من مقدمة كتابهما.

\* \* \*

والحق، أنه جهد عظيم في تذليل معرفة مؤلفات السيوطيّ وأماكن وجودها أمام الباحثين والدارسين، فقبل هذا التنسيق والتبويب، والتبع لهذه المؤلفات كان يصعب على الباحث أو المحقق أن يلمّ بمؤلفات السيوطيّ هذا الإلمام. غير أنهما لم يسجّلا بعض المؤلفات، وبيان أماكن وجودها لأنها مخلّة بالأداب، وفي رأيي أن ناقل الكفر ليس بكافر، وفي تراثنا الكثير من هذه النصوص المخلّة بالآداب من وجهة نظر المؤلفين، لكن العلم لا يعترف بهذا المبدأ، فقد يهتم باحث بالحياة الاجتماعية في عصر السيوطيّ أو المجالس الترفيهية الأدبيّة التي كانت تضمّ أعداداً من العلماء والمفكّرين. . أقول قد يهتم باحث لدراسة هذه الظاهرة علمياً، ومع ذلك لا يجد المرجع الذي يعين في هذا المجال.

وفي كتب التفسير والحديث واللغة والنحو فضلاً عن الأدب، سيل من هذه النصوص التي تدرّس في قاعات الدرس للطلاب والطالبات، لأنها تمثّل ظاهرة فكرية أو اجتماعية أو لغوية أو طرفة أدبية.

\* \* \*

ولمّا كان السّيوطيّ قد عدّد مؤلفاته، وسجّلها في كتابه «حسن المحاضرة»، فإننى سأكتفي بالمؤلفات التي نسبها السّيوطيّ لنفسه.

أما المؤلَّفات التي لم ينسبها لنفسه، ونسبها إليه المفهرسون،

فلا أتعرّض لها هنا، ومن طلبها وجدها في المرجعين الحديثين لفهرسة مؤلفات السيوطي اللذين أشرت إليهما، أو كتب الفهارس القديمة.

على أنّ السيوطي بيّن لنا في «حسن المحاضرة» أنّ مؤلفاته بلغت ثلاثمائة كتاب سوى ما غسله ورجع عنه (۱). غير أن الشيخ عبد الحيّ الكتاني في فهرس الفهارس (۲/۳۰۹)، يقول: «وقد ظفرت بكراسة من تأليف السيوطيّ عدّد فيها تآليفه إلى سنة ٤٠٩ه قبل موته بسبع سنين أوصل فيها عدد مؤلفاته إلى ٥٣٨»(٢).

وقد اختلفت كتب الفهارس والتراجم في أعداد هذه المؤلفات:

فابن العماد في شذرات الذهب، ذهب إلى أن عدتها نافت على خمسمائة مؤلف.

وابن إياس أوصلها إلى خمسمائة مؤلف.

وحاجي خليفة في كشف الظنون أوصلها إلى ستمائة مؤلَّف.

وإسماعيل البغدادي في هديّة العارفين أوصلها إلى ستمائة مؤلّف، كصاحب كشف الظنون.

وأوصلها بروكلمان إلى ٤٢٥ مؤلَّفاً.

وقد أوصلها صاحب: مكتبة الجلال السيوطيّ إلى ٧٢٥ مؤلّفاً (٣).

وأوصلها صاحبا: دليل مخطوطات السّيوطيّ إلى ٩٨١ مؤلّفاً (٤).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) مكتبة الجلال السيوطى: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مكتبة الجلال السيوطى: ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الصفحة الأخيرة من دليل مخطوطات السيوطي .

# مؤلفات السيوطيّ التي نسبها إلى نفسه

مؤلّفات السّيوطيّ التي نسبها إلى نفسه في كتابه: «حسن المحاضرة»(١) هي التي أهتم بها من حيث تعريفها، وأماكن وجودها مطبوعة ومخطوطة. وليس معنى ذلك أنني أنفي ما نسبته إليه كتب الفهارس من مؤلفات أخرى.. لأن هذه المؤلفات قد تحتمل أن تكون للسّيوطيّ نفسه، وقد تحتمل أيضاً أن تكون لغيره.

لهذا، فإني أعرض هذه المؤلفات التي ذكرها بنفسه في كتابه «حسن المحاضرة» بالترتيب، والتقسيم الذي اختاره السيوطيّ مع أنه روادتني فكرة ترتيب هذه الكتب أو المؤلفات حسب حروف الأبجدية تيسيراً للقارىء، ولكن رأيت أنّ السيوطيّ لم يفعل ذلك، وهو أقدر على هذا مني، فتركت هذه الفكرة، واقتصرت على الترتيب الذي ذكره لمؤلفاته والتقسيم الذي وضعه لهذه المؤلفات.

ومنهجي في سرد كتبه يقوم على ما يأتي: ١ ــ ذكر المؤلف كما ورد اسمه في حسن المحاضرة.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ٣٣٩/١ - ٣٤٤.

٢ ــ التعقیب على هذا المؤلف لمعرفة موضوعه إذا أمكن، وطبعه إذا
 طبع، أو رقمه ومكان وجوده إذا كان مخطوطاً.

٣ ـ الاكتفاء في هذا التعقيب بما ورد في الكتابين المشار إليهما سابقاً، وهما كتاب «مكتبة جلال الدين السيوطي»، و «دليل مخطوطات السيوطي».

٤ ــ ذكـر أرقام مؤلفات السيوطي في أماكن وجودها بالنسبة للمخطوطات فقط.

# سرد مؤلفاته

# أولاً :

# فن التفسير وتعَلّقاته والقراءات

١ ـ «الإتقان في علوم القرآن»:

\* كتاب مشهور، ومطبوع عدة طبعات.

#### \* \* \*

## ٢ ـ «الدر المنثور في التفسير المأثور»:

- \* لخصه من تفسيره المسند الذي سمّاه: «ترجمان القرآن»، بحذف الأسانيد، والاقتصار على متون الأحاديث مع عزوها إلى من خرَّ جهامن الأثمة. قال مؤلّفه: «ألّفت كتاب «ترجمان القرآن»، وهو التفسير المسند عن رسول الله على وأصحاب رصي الله عنهم، وتم بحمد الله في مجلّدات».
- \* ثم قال السيوطي: «فرغت من تبييضه يـوم عيد الفـطر سنة ١٩٨٨، والحمد لله وحده»(١).
- \* طبع بالمطبعة الميمنية عام ١٣١٤ه في ستة أجزاء كبار، صفحاتها زهاء ٢٥٠٠ وبهامشه تفسير ابن عباس (٢).

<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السيوطي: ١٩١، ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والصفحة.

\* وطبع أيضاً بالمكتبة الإسلامية بطهران سنة ١٣٧٧ ه، نشر محمد أمين دمج.

#### \* \* \*

## ٣ ـ «ترجمان القرآن في التفسير»:

\* تحدّث عنه السيوطي في الإتقان بقوله: «جمعت كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبي على والصحابة، فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم والحمد لله في أربعة مجلدات».

\* وفي مكتبة الجلال السيبوطي ورد في صفحة ١٣١: «ترجمان القرآن القرآن» فقط وورد في: «دليل مخطوطات السيوطي»: «ترجمان القرآن في تفسير المسند». ونصّ على أنه طبع بمصر سنة ١٣١٤ه، على حين لم ينصّ على ذلك كتاب: «مكتبة الجلال السيوطي».

#### \* \* \*

# ٤ - «أسرار التنزيل، يسمى «قطف الأزهار في كشف الأسرار»:

\* ذكر هذا الكتاب السيوطيّ في كتاب «الإتقان» في النوع «الشالث والستين» «في الأيات المتشابهات»، قائلًا: «وفي كتاب أسرار التنزيل المسمّى: «قطف الأزهار في كشف الأسرار»، من ذلك الدرمّ الغفيسر والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى، وفواصل مختلفة»(١).

\* ونص فهرس دليل مخطوطات السيوطي على أنه يوجد في (برلين رقم ٦/٧٢٣).

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/١١٥.

#### «لباب النقول في أسباب النزول»:

\* طبع على هامش الجلالين بمطبعة وهبي عام ١٩٢٧، وبالأزهرية عام ١٣٠١ه، وبالخيرية على هامش الجلالين عام ١٣١٦ه، وبمطبعة دار إحياء الكتب العربية على هامش الجلالين عام ١٩٤٢م، وطبع البابي الحلبي سنة ١٩٥١، ١٩٥٤م والدار التونسية للنشر سنة ١٩٨٤م.

#### \* \* \*

## ٦ «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن»:

\* يقول السيوطي في مقدمته: «فإن من علوم القرآن التي يجب الاعتناء بها معرفة مبهماته»... إلى أن يقول: «وعزو كل قول إلى من قالمه مخرجاً من كتب الحديث والتفاسير المسندة، فإن ذلك أدعى لقبوله، وأوقع في النفس».

\* طبع ببولاق سنة ١٢٨٤ه، وبمطبعة محمد أفندي مصطفى سنة ١٣٠٣ه على هامش «الفتوحات الإلهية»، لسليمان الجمل، وبالميمنية سنة ١٣٠٩ه، وبمطبعة السعادة مع: «فتح المنّان»، للسجاعي سنة ١٣٤٦ه، وطبع حديثاً في مؤسسة علوم القرآن، سوريا سنة ١٩٨٣م.

#### \* \* \*

# ٧ ــ «المهدّب فيما وقع في القرآن من المعرّب»:

\* قال فيه السيوطيّ: «فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعرّبة في القرآن، بعد الفحص الشديد سنين، ولم يجتمع قبل في كتاب قبل هذا»، وكُتِبَ بآخر مخطوطته المحفوظة بمكتبة الأوقاف العامة بالعراق ما نصّه: «علّقه مؤلفه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة سنة ٨٧٨ه».

\* طبع المهذّب محقّقاً ضمن المجلّد الأول من مجلّة المورد العراقية سنة ١٩٧١م بعناية السيد عبد الله الجبوري أمين مكتبة الأوقاف العامة بالعراق.

\* \* \*

### ۸ - «الإكليل في استنباط التنزيل»:

- \* قال فيه السيوطي: «ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن».
- \* طبع بدلهي على هامش جامع البيان في تفسير القرآن، لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الايجي سنة ١٢٩٦ه، وطبع بالقاهرة بعناية السيد عبد الله الغمارى سنة ١٩٥٤م.

\* \* \*

# ٩ ـ «تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلّى»:

\* هذا الكتاب اشتهر بكتاب «الجلالين»، وقد طُبع عدّة مرات ومن الكتب المتداولة المشهورة للسيوطي.

\* \* \*

#### ۱۰ «التحبير في علوم التفسير»:

- \* قال فيه السيوطي: «وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تجلّى في آخر الزمان بأحسن زينة: علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث»... إلى أن يقول: «فجرّدت الهمّة إلى وضع كتاب في هذا العلم أجمع به إن شاء الله شوارده».
- \* وبيَّن السيوطيّ تاريخ الانتهاء من تأليفه، بقوله: «وقد تمّ هذا الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين، وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولى التحقيق».

- \* منه مخطوطة بالتيمورية، فرغ منها ناسخها سنة ٩٨١هـ.
  - \* ونسخة بآيا صوفيا بتركيا رقم (٢٩٨٣).
- \* ونسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم
   (١٦٩/ تفسير).
  - \* ونسخة شيستر بيتي رقم (٥١١٢،٤٦٥٥).
  - \* ونسخة مخطوطات جامعة الكويت رقم (٣١٥٢، ٣٦٠٩).
    - \* ونسخة ليدن رقم (٩٣٤).
- \* مخطوطات الأوقاف العراقية، الموصل، خزانة حسن باشا الحلبي رقم (٣/٥).
- \* مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود رقم (١١٢٥/ف،
   ٤٦٥٥/ف).

\* \* \*

#### ۱۱ ـ «حاشية على تفسير البيضاوي»:

- \* سقط من فهرس «مكتبة الجلال السيوطي».
- \* وأشار إليه: «دليل مخطوطات السّيوطيّ» وبيّن أنه في مكتبة (برلين) رقم (٨٣٤).

\* \* \*

# ۱۲ ـ «تناسق الدرر في تناسب السور»:

\* كتابه السابق رقم (٤) : «أسرار التنزيل» الذي عرّفت به.

- لحض السيوطي منه مناسبة السور خاصة في جزء لطيف فرغ من تأليفه عام ٨٨٣هـ.
- \* يـوجد مخـطوطاً بـالخزانـة التيموريـة، والظاهـريـة رقم (٥٠٥٠)، وشيستـر بيتي رقم (٥٠١٢)، ومخـطوطـات جـامعـة الكـويت رقم (٣٦٠٩)، فهرس المخطوطات اليمنية بحضرموت رقم (٣٦٢).
  - \* جامعة الإمام محمد بن سعود رقم (١١٢٥/ف، ٢٧٢٥).
- \* وقد عرّفه الدكتور محمد حجّي في فهرس الخزانة العلمية الصبيحيّة، فقال: «أول المخطوط: الحمد لله الذي أنزل كتابه على أحسن أسلوب. آخره: سورة الناس. رقمه (١/٣٥٨) »(١).

#### \* \* \*

## 17 - «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع»:

- موضوعه: التناسب بين فواتح بعض السور القرآنية وخواتيمها.
  - \* منه نسخة مخطوطة بمكتبة شيستر بيتي رقم (١١٢٥).
    - \* من مخطوطات جامعة الكويت رقم (٣٦٠٩).
      - \* منه نسخة مخطوطة بليدن رقم (٢٤/٤٧٤).

 <sup>(</sup>۱) انظر فهرس الخرائة العلمية الصبيحية، للدكتور محمد حجي، صفحة رقم
 (۳۱)، من منشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت.

### ١٤ ـ «مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير»:

\* ذكره السيوطي في مقدّمة «الإتقان»، إذ يقول عن: «الإتقان» ما نصّه: «جعلته مقدّمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه، وسمّيته بمجمع البحرين، ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية، وتقرير الدراية»(۱).

\* ويبدو أن الكتاب مفقود، فلم تشر الكتب التي فهرست مؤلفات السيوطي إلى أمكنة وجوده.

\* \* \*

# ١٥ ـ «مفاتيح الغيب في التفسير»:

هـذا الكتاب مفقود، لعدم الإشارة إلى أمكنة وجوده في فهارس مؤلفات السيوطى.

\* \* \*

#### ١٦ ـ «الأزهار الفائحة على الفاتحة»:

 \* ذكر في دليل مخطوطات السيوطي أنّ نسخة منه في برلين برقم (١٦/٩٤٩).

\* \* \*

# ١٧ ـ «شرح الاستعاذة والبسملة»:

\* هذا الكتاب يعتبر أول مؤلّف للسّيوطيّ، فقد قال في: «حسن المحاضرة»: «إن أول شيء ألّفته شرح الاستعادة والبسملة، وأوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظاً»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر صفحة رقم (٦) من الإتقان.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة: ٢/٣٣٧.

- وقد كان ذلك في سنة ست وستين.
- \* وفي دليل مخطوطات السيوطي : سمّي : «رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة».
- \* والسيوطيّ لم ينصّ على كلمة: «رياض الطالبين» في كتابه «حسن المحاضرة». وفي هذا الدليل أيضاً نجد أنّ نسخة المخطوطة موزّعة على المكتبات على النحو التالى:
  - \* برلين برقم (٢٢٥٨).
  - \* دار الكتب المصرية برقم (٤٧٤) مجاميع.
    - الخزانة التيمورية,
    - \* الخزانة العامّة بالرباط.
  - \* جامعة الإمام محمد بن سعود رقم (٤٧٢٥).

\* \* \*

### ۱۸ ـ «الكلام على أول الفتح»:

- \* قال السيوطي عنه في «حسن المحاضرة»: (١) «وهو تصدير ألقيته لمّا باشرت التدريس بجامع شيخون بحضرة شيخنا البلقيني».
- \* ليس له ذكر في «دليل مخطوطات السّيوطي»، مما يبدل على أنه مفقود.

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٤٠.

#### ١٩ - (شرح الشاطبية):

- من تآليف السيوطى المطبوعة.
- وفي دليل مخطوطات السيوطي توجد منه:
- \* نسخة في الظاهرية رقم ٢٩٩ (١٠ قراءات).
- \* نسخة في دار الكتب المصرية رقم (٣٣، ٨٠، ١٥٨).
  - \* نسخة في برلين رقم (١٩/٦١٢).
    - نسخة في الخزانة التيمورية.

#### \* \* \*

#### ۲۰ ـ «الألفية في القراءات العشر»:

لم تشر الفهارس إلى أماكن وجوده.

#### \* \* \*

## ٢١ ـ «خمائل الزهر في فضائل السور»:

ذكر في «دليل فهارس مخطوطات السيوطي» أنه يوجد في برلين رقم (٤٦٢).

#### \* \* \*

- ٢٢ ــ «فتح الجليل للعبد الذليل في الأنواع البديعيّة المستخرجة من قوله تعالى: ﴿الله وليّ الذين آمنوا. . . ﴾، الآية، وعدّتها مائة وعشرون نوعاً»:
- \* صدرت منه طبعة بمصر ليس بها اسم المطبعة، ولا تاريخ الطبع.
- \* وطبع بالمطبعة المحمدية في لاهور بالهند ضمن مجموع رسائل.

٢٣ \_ «القول الفصيح في تعيين الذبيح»:

\* رسالة طبعت في (الحاوي للفتاوي).

\* \* \*

٢٤ \_ «اليد البسطى في الصلاة الوسطى»:

\* مخطوط بالخزانة التيمورية.

\* سقط من مخطوطات: «دليل المخطوطات للسيوطي».

\* \* \*

۲٥ ـ «معترك الأقران في مشترك القرآن»(١):

\* طبع بدار الفكر العربي سنة ١٩٦٩م، بتحقيق علي محمد البجاوي.

<sup>(</sup>١) حقق باسم: «معترك القرآن في إعجاز القرآن».

# ثانياً: فنّ الحديث وتعلّقاته:

# ٢٦ - «كشف المغطّى في شرح الموطّا»:

- والموطأ هو كتاب مالك بن أنس في الحديث الشريف.
- \* سقط هذا المخطوط من فهرس: «دليل مخطوطات السيوطى».
- والكتاب مفقود، لأن فهرس مكتبة الجلال السيوطي لم يشر إلى
   أماكن وجوده.

#### \* \* \*

## ٧٧ ـ «إسعاف المبطّا برجال الموطّا»:

- \* موضوع هذا الكتاب ترجمة رواة الموطأ لـلإمام مـالك بن أنس مـع إشادته بمالك، رضي الله عنـه في تحرّيه ودقّته، واحتياطه في التلقّي عن هؤلاء الرجال.
  - طبع في حيدرآباد سنة ١٣٢٠ه. .
- \* وطبع أيضاً بمصر بمطبعة دار إحياء الكتب العربية مع كتابه: «تنوير الحوالك»، بدون تاريخ.
  - \* وقد سقط هذا الكتاب من: «دليل مخطوطات السيوطي».

### ٢٨ ـ «التوشيح على الجامع الصحيح»:

\* موضوعه: قال السيوطي: «هذا تعليق على صحيح الأستاذ شيخ الإسلام أمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري، سمِّي بالتوشيح... يشتمل على ما يحتاج إليه القارىء والمستمع من ضبط ألفاظه، وتفسير غريبه، وبيان اختلاف رواياته».

#### \* مخطوطاته:

١ ــ مخطوطة محفوظة بخزانة ابن يوسف بمراكش برقم (١٣٦)، كان السلطان المغربي زيدان السعدي وقفها على جامع الحرة القائم بمراكش.

٢ \_ مكتبة حسن حسني عبد الوهاب، بتونس، رقم (١٨٢٠٩).

٣ ـ برلين برقم (١٢٢٥/ ٣٥).

٤ ــ المكتبة الوطنية باستانبول ــ فيض الله برقم (٣٢٠).

مخطوطة جيدة صحيحة محفوظة بمكتبة الجامع الأعظم بتطوان
 وقفها عليه السلطان المغربي محمد بن عبد الله العلوي.

٦ \_ مخطوطة محفوظة بالمكتبة التيمورية.

٧ ــ مخطوطة محفوظة بأوقاف بغداد.

٨ مخطوطة محفوظة بمكتبة الخزانة العلمية الصبيحية رقم (٣٤) ، وفي آخرها كتب السيوطي: «هذا آخر ما تيسر تعليقه على الصحيح. وفرغت من تأليفه يوم الخميس ١٥ من شعبان سنة ٨٨هـ»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس الخزانة العلمية الصبيحية: ٧٧.

لم يرد هذا المخطوط في كتابي: «مكتبة الجلال السيوطي»،
 و «دليل المخطوطات».

#### \* \* \*

## ٢٩ ـ «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج»:

- \* بعد أن فرغ السيوطي من التعليق على صحيح البخاري، قال: «وجهت الـوجهة إلى تعليق مثله على صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسمّىً بالـديباج... يشتمل على ما يحتاج إليه القارىء والمستمع من ضبط ألفاظه وتفسير غريبه... وتسمية مبهم، وإعراب مشكل»... إلخ.
  - \* مخطوطاته:
- ١ مخطوطة بمكتبة الأستاذ أحمد الكنوسي أحمد علماء مراكش وشيوخها.
  - ٢ \_ مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٢١٩).
    - ٣ \_ مخطوطة الأوقاف العراقية برقم (٧٠١).
  - ٤ ــ المكتبة الوطنية باستانبول (فيض الله / ٣٢١).
  - ٥ \_ مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس برقم (١٨٢٠٩).

#### \* \* \*

### ٣٠ ... «مرقاة الصعود إلى سنن أبسى داود»:

- \* علق عليه العالم المغربي علي بن سليمان الدمغاني البوجمعوي حاشية سمّاها: «درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود».
  - طبع هذا الكتاب بالمطبعة الوهبية عام ١٢٩٨ه.
  - \* وقد سقط هذا الكتاب من كتاب: «دليل مخطوطات السيوطيّ».

#### ٣١ ـ «شرح ابن ماجة»:

- \* سقط هذا الكتاب من كتاب: مكتبة الجلال السيوطي».
- ولم يشر فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» إلى أماكن وجوده،
   مما يظن أنه مفقود.

#### \* \* \*

### ٣٢ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»:

- \* طبع: تدريب الراوي في القاهرة بالمطبعة الخيرية عام ١٣٠٧ه.
- \* وقد حقّقه وراجع أصوله الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، الأستاذ المساعد بكلّية أصول الدين بجامعة الأزهر.
- \* وعلى غلاف الكتاب إشارة إلى أنه طبع لأول مرة، ولعل المحقق لم يطّلع على طبعة المطبعة الخيرية التي أشرت إليها آنفاً.

#### \* \* \*

٣٣ - «شرح ألفيّة العراقي، وتسمى: «نظم الدرر في علم الأثر»، وشرحها يسمى: قطر الدرر»:

## \* مخطوطاته:

- ١ ــ مخطوطة بالاسكوريال ضمن مجموع يحويه.
- ٢ ــ مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم (٢٣٢٣٤/ب).
  - ٣ ــ مخطوطة ببرلين برقم (١٠٨٣/٥).
  - ٤ ــ مخطوطة الأوقاف العراقية برقم (٧٦٧).
    - ٥ ــ مخطوطة الظاهرية برقم (١١٤٨).

### ٣٤ ـ «التهذيب في الزوائد على التقريب»:

- \* سقط هذا الكتاب من فهرس «مكنبة الجلال السيوطي».
- \* ولم يشر إليه فهرس «دليل مخطوطات السيوطي»، إلا بقوله: «حسن المحاضرة ج/٣٤٠. ولم يبيّن أماكن وجوده، ولعلّ الكتاب مفقود.

### ٣٥ ـ «عين الإصابة في معرفة الصحابة»:

- \* هو تلخيص لكتاب الإصابة لابن حجر، وتكلُّم عنه صاحب كشف الظنون في حرف العين، حيث قال: «وله عين الإصابة في معرفة الصحابة»... لم يتم<sup>(١)</sup>.
  - \* وقد سقط هذا الكتاب من سجل «دليل مخطوطات السيوطي».

#### ٣٦ \_ «كشف التلبيس عن قلب أهل التدليس»:

\* يوجد في برلين مخطوطاً، رقم (١٦٤١/١٠).

## ٣٧ ـ «توضيح المدرك في تصحيح المستدرك»:

- \* وكتاب المستدرك هو للحاكم النيسابوري عبد الله محمد بن عبد الله، المتوفي سنة ٥٠٤هـ، أورد فيه ما لم يذكره البخاري ومسلم.
- \* وقد انتقدت طائفة من المحدّثين هذا الكتاب، ولكنّ السيوطي دافع عنه في كتابه هذا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطي في حرف العين.

<sup>(</sup>٢) مكتبة الجلال السيوطي: ١٥.

- \* وفي فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» إشارة بأنه لم يتمّ.
- \* ويبدو أنّ الكتاب مفقود، لأنّ كتابه «فهرست مؤلفات السّيوطي» لم يشر إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

### ٣٨ \_ «اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»:

\* طبع بالهند سنة ١٣٠٣ه، وبالمطبعة التجارية الكبرى بالقاهرة سنة ١٩٨٧ه. في مجلدين.

\* \* \*

### ٣٩ ــ «النكت البديعيات في الموضوعات

اقتصر في هذا الكتاب على إيراد الحديث، وذكر من أعله،
 والإشارة إلى من خرّجه من الأئمة المعتبرين.

#### \* مخطوطاته:

١ مخطوطة بدار الكتب المصرية بخط محمد بن علي الداوودي تلميل السيوطي (١)، بأرقام: (٦٠، ١٤٩٧، ١٧٦٠، ١٩٦٢، ١٩٦٢، ١٩٦٢، ٥٢٥).

۲ ـ مخطوطة ببرلين، رقم (١٦٤١/١٠٤).

<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السّيوطيّ: ٣٧٢.

## ٠٤ ـ «الذيل على القول المسدد»:

- \* في مكتبة الجلال السيوطي سمّاه: «النيل الممهّد، على القول المسدّد»، جعله ذيلاً على مؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي الفه دفاعاً عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، والذي سمّاه: «القول المسدّد في الذّبّ عن مسند أحمد».
- پبدو أن الكتاب مفقود، لأنه لا تـوجد إشـارة إلى أماكن وجـوده في فهرسَى مؤلّفات السيوطى.

\* \* \*

### ١٤ \_ (أ) «لب اللباب في تحرير الأنساب»:

- \* هذا الكتاب مطبوع، وقد أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المشي ببغداد، لصاحبها قاسم محمد الرجب.
- \* وهذا الكتاب قال عنه السيوطي في مقدمته: «هذا ما اشتدّت إليه حاجة المتحدّث اللبيب عن مختصر في الأنساب... نقّحت فيه اللباب لابن الأثير، واستوفيت ضبط ألفاظه مع مزيد عليه كثير، وتتبّعت فيه أشياء أهملها، واستدركت ألفاظاً أغفلها»(١)... إلخ.

\* \* \*

# ۲۱ ـ (ب) «تقریب القریب»: (۲)

لعل الكتاب مفقود، فليس في الفهرسين إشارة إلى أماكن وجوده.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة «لب اللباب».

<sup>(</sup>٢) وفي حسن المحاضرة: ١/٠٤٠: «العزيب» بالعين والزّاي، تحريف.

#### ٤٢ ـ «المدرج إلى المدرج»:

- الحديث المدرج وأقسامه تطرّق إليه النواوي في كتابه «التقريب»،
   وهو مصطلح من مصطلحات الحديث الشريف.
  - \* طبع هذا الكتاب في الدار السلفية بالكويت سنة ١٩٧٩م.

\* \* \*

## ٤٣ \_ «تذكرة المؤتسى بمن حدّث ونسى»:

- \* حقّقه عبد الله محمد الدرويش ــ دمشق، دار هشــام للطباعــة سنة ١٩٨٤م.
- \* وحقّقه أيضاً صبحي البدري السامرائي ــ الدار السلفية بالكويت سنة ١٩٨٤م.

\* \* \*

## £٤ ... «تحفة النّابه بتلخيص المتشابه»:

- \* هو تلخيص لكتاب «تلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم»، للخطيب البغدادي .
  - \* وقد اختصره السّيوطي بالتسمية المعنون لها.
- \* سقط هذا المخطوط من: «دليل مخطوطات السيوطي»، ولم يشر فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» إلى أماكن وجوده، ممّا يحتمل أنه مفقود.

# ٥٤ ـ «الروض المكلّل والورد المعلّل في المصطلح»:

\* يبدو أن الكتاب مفقود، فليس في الفهرسين إشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

# ٤٦ \_ «منتهى الأمال في شرح حديث: إنما الأعمال»:

\* نسخه المخطوطة:

۱ ـ نسخة بـدار الكتب المصرية رقم (۲۰۸۷/ حـدیث)،
 و (۲۳۲۳۸/ب).

٢ \_ نسخة برلين، رقم (١٥٩٢).

\* \* \*

#### ٧٤ ـ «المعجزات والخصائص النبويّة»:

ليس لهذا المؤلف ذكر في فهرسَيْ السيوطي، وربما يكون عنواناً لمؤلفات تتعلق بهذا الموضوع.

\* \* \*

# 

- \* في مكتبة الجلال السيوطي سُجّل باسم: «شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور».
- \* طبع محقّقاً بتحقيق: محمد حسن الحمصي بمؤسسة الإيمان بدمشق، ودار الرشيد ببيروت سنة ١٩٨٤م

## ٤٩ ـ «البدور السافرة عن أمور الآخرة»:

طبع بالهند سنة ۱۳۱۱ه، ويمطبعة كرويد بلاهـور سنة ۱۳۳۷ه،
 ونشر بمجلة المورد، مجلد ٧، عدد ٢، سنة ۱۳۹۸ه.

\* \* \*

## ٥٠ ــ «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»:

\* سقط من فهرس مكتبة الجلال السيوطي.

مخطوطاته:

١ \_ نسخة مخطوطة ببرلين، رقم (١٤٢٩).

٢ \_ نسخة مخطوطة بالظاهرية، رقم (١٥٨ احديث).

٣ نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية، رقم (٣٣/مجاميع)،
 و (١٠٢/مجاميع).

٤ \_ نسخة مخطوطة بليدن، رقم (٢/٤٥٥).

ه ـ نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية.

\* \* \*

#### ١٥ ـ «فضل موت الأولاد»:

\* يبدو أنه مفقود، فلم يُشر إليه في «فهرس مؤلفات السيوطي».

\* \* \*

#### ۲ م \_ «خصائص يوم الجمعة»:

\* فهرس مكتبة الجلال السيوطي، ورد باسم «نور اللمعة في خصائص يوم الجمعة»، وكذلك ورد بهذه التسمية في فهرس: «دليل مكتبة السيوطي».

- \* طبع بالهند، وبمصر عام ١٢٧٧ه، وبمكة المكرمة عام ١٣١٢ه بهامش كتاب: «صلح الجماعتين»، ثم طبع بالمطبعة العربية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية عام ١٣٤٣ه.
  - وطبع محقّقاً بدمشق سنة ١٩٦٤م بتحقيق محمد رياض المالح .

\* \* \*

# ٥٣ ـ «منهاج السنَّة، ومفتاح الجنَّة»:

\* في فهرس «دليل مخطوطات السيوطيّ»، أشار بأنه من مخطوطات جامعة الرياض، رقم ١٣٨٣).

\* \* \*

# ٥٤ -- «تمهيدالفرش في الخصال الموجبة لظل العرش»:

- \* وهـو تعليق على حـديث السبعـة الـذين يُـظلّهم الله يـوم لا ظـلّ إلاّ ظلّه، وبيّن فيه أن العدد لا مفهـوم له، وقـد تتبّع الأحاديث التي فيهـا الخصال الموجبة لظل العرش، وتتبعها فتمت سبعين خصلة.
- \* ثم لخص هذا الكتاب في مختصر سمّاه: «بروغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال»(١).
- \* مخطوطة بمكتبة الاسكوريال ضمن مجموع كما في «دليل مخطوطات السيوطي».

<sup>(</sup>١) ملخص من مكتبة الجلال السيوطيّ: ١٤٥، ١٤٥.

# ه - «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال»:

\* هو تلخيص للكتاب السابق.

#### \* مخطوطاته:

١ ــ مخطوطات البحرين، رقم (٢٠٤).

٢ \_ مكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس، رقم (١٨٢٥).

٣ \_ مخطوطات الأوقاف بالموصل \_ الأحمدية (مجاميع ٢٤/٨٤).

٤ \_ مخطوطات الأوقاف بالعراق، رقم (٩٥٠).

ه \_ برلین: رقم (۱۸۳۱، ۲۳۹۳/۲۸).

٦ \_ جامعة الرياض، رقم (٢٨١١).

٧\_ مكتبة الأوقاف العامّة في بغداد (حسن الانكسرالي ١٤٦/١٤٦).

٨ ــ دار الكتب المصرية (٥ مجاميع، ٤٤، مجاميع، ١٠٢،
 ٨ مجاميع)، المكتبة التيمورية.

٩ ـ الخزانة العامة بالرباط.

\* \* \*

# ٥٦ \_ «مفتاح الجنّة في الاعتصام بالسنّة»:

\* طبع بالمنيرية سنة ١٣٤٧ه، وبمطبعة النهضة بدون سنة.

﴿ طبع محقّقاً بتحقيق بدر الدين بمكتبة ابن تيمية سنة ١٤٠٢هـ .

\* طبع في سوريا، مكتبة دار السلام، حلب، سنة ١٣٩٩ه.

# ۵۷ \_ «مطلع البدرين فيمن يؤتى أجرين»:

- \* مخطوطاته:
- ١ \_ نسخة بالتيمورية.
- ٢ \_ نسخة بمكتبة أوقاف بغداد، رقم (١٢٦٥).
- ٣ \_ مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (حسن الأنكرلي ١٥٤/١٣٧٨).
  - ٤ \_ مكتبة حسن عبد الوهاب بتونس، مجموع رقم ٣٥٠.
    - ٥ \_ مكتبة شيستر بيتي، رقم (٣١٨٤، ٥٥٠٠).
  - ٦ \_ مكتبة مخطوطات جامعة الكويت، رقم (١٦٨٣، ٣٩٩٧).
    - ٧ \_ مكتبة برلين، رقم (٥٥٨٧).
    - ٨ \_ جامعة الرياض، رقم (٣١٣٨٣).
- ۹ ــ دار الکتب المصریة (٥ مجامیع)، و (۳۲ مجامیع)، (۲۲۰)،
   و (۲۹۵)، و (۲۱3).
- ۱۰ \_ أوقاف بغداد، الكشاف، رقم (۲/۲۰۲۳، ۲۳٬۱۰۰۳۳). ۲/۷۱۲۲، ۲/۱۰۰۵۷).

\* \* \*

# ٥٨ \_ «سهام الإصابة في الدعوات المجابة»:

- \* طبع بمصر سنة ١٣٠٧ه.
- \* وله مخطوطات متعدّدة. انظر: «دليل مخطوطات السيوطيّ»، صفحة

# ٥٩ ــ «الكلم السطيّب والقسول المختسار، في السمأنسور من السدعسوات والأذكار»:

- \* ذكر في مكتبة الجلال السيوطي أنه ألَّف في شعبان سنة ٨٧٨ه.
- \* وفي حسن المحاضرة: «الكلم الطيب، القول المختار»، بدون واو العطف، مما يوهم أن: «القول المختار» كتاب آخر.

#### \* مخطوطاته:

۱ ـ جامعـة كمبردج، رقم (۱/۱۳۶۷، مجاميع ۱۰/۳۲۵۷، ۲۰ ۹٤۲/۱،

٢ ـ دار الكتب المصرية، رقم (١٢٦م، ١٢٤ مجاميع).

-7 مخطوطات الموصل، خزانة داود الجلبي، رقم (-7) ج ، ص 109).

٤ \_ الخزانة التيمورية.

\* \* \*

## ٦٠ \_ «أذكار الأذكار»:

- \* هو مختصر الأذكار للنووى.
  - \* مخطوطاته:
- ١ ـ جامعة الرياض (فيلم ٧).
- ٢ \_ عارف حكمت بالمدينة، رقم (١٠٨ مجاميع).
  - ٣ الظاهرية، رقم (١١١٤ حديث، عام ٦٦١٠).
- ٤ دار الكتب المصرية، رقم (٧ مجاميع، ٤١٦ مجاميع).
  - ٥ \_ جامعة الإمارات، رقم (٢٢٣ \_ ٢ / ٣٠).

#### ٦١ - «الطبّ النبوي»:

- \* مخطوطاته:
- ۱ ــ برلين، رقم (٦٣٠١).
- ٢ \_ دار الكتب المصرية، رقم (٣١٥٧).

#### \* \* \*

#### ٦٢ ـ «كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة»:

- \* عرف به في إيضاح مفهرس مكتبة الجلال السيوطيّ، وبيّن أنّ هذا الكتاب يحتوي على قسمين رئيسيين يحتوي أولهما: ما جاء في الزلازل من الآيات والأحاديث والأخبار.
- \* ويحتوي ثانيهما: ذكر بعض الزلازل الحادثة قبل الإسلام، ثم ذكر الزلازل التي حدثت في ديار الإسلام منذ ظهوره إلى بداية القرن العاشر.
- \* ترجم مختصراً إلى اللغة الإنجليزية سنة ١٨٤٣ه، وهي من عمل سبرانكر اعتمد فيها على نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، رقم (٤٦٥٩).
- أعاد ترجمته إلى الإنجليزية السيد امبراسي سنة ١٩٦١م معتمداً
   على مخطوطة المتحف البريطاني.
- \* صدرت له طبعة محقّقة بالمغرب بتحقيق الدكتور عبد اللطيف السعداتي، وقدّم لها الأستاذ محمد الفاسي منوّها بالكتاب، ومعرّفاً بقيمته.
- وحققه أيضاً عبد الرحمن عبد الجبّار الفريوائي بالجامعة الإسلامية
   بالمدينة المنورة.

#### ٦٣ - «الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة»:

- \* ويسمى: التعظيم والمنّة في أن أبوي النبي على في الجنّة».
  - \* طبع بحيدرآباد عام ١٣١٧ه.
- \* وفي فهرس دليل مخطوطات السيوطيّ ورد بالتسمية الأتية: «التعظيم والمنّة في أن أبوي النبي على في الجنّة».
  - \* مخطوطاته:
  - ١ \_ برلين، رقم (٢٧٣٠).
  - ٢ ـ المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (مجموع).
    - ٣ ـ الخزانة التيمورية.
    - ٤ ـ مكتبة الاسكوريال.
    - \* طبع بحيدرآباد سنة ١٣١٧ه.
    - \* \* \*

# 75 - «المسلسلات الكبرى»:

- ذكر صاحب كشف الظنون أنها حمسة وثمانون حديثاً (١).
- \* والحديث المسلسل مصطلح من مصطلحات علم الحديث.
  - \* منه نسخة في مكتبة برلين برقم (١٦١٩/٨).
    - \* \* \*

#### ٦٥ - «جياد المسلسلات»:

- \* في فهـرس مكتبة الجـلال: ١٧١، ذكر أن عــدة مـا فيـه من المسلسلات ٢٣ حديثاً.
  - \* يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية .
    - \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ٣١٨.

## 77 \_ «أبواب السعادة في أسباب الشهادة»:

\* ذكر في مكتبة الجلال السيوطي أنه أتى فيه بالأحاديث الواردة في الشهادة.

#### \* مخطوطاته:

١ مخطوطة بدار الكتب المصرية، ضمن مجموع تمت كتابته سنة
 ١ ٢٨٢هـ.

٢ \_ مخطوطتان بالتيمورية كتبت إحداهما سنة ١٠٨٧ه.

٣ \_ مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع.

\* ويضيف فهرس دليل السيوطي إلى مخطوطة دار الكتب المصرية (٥٣٠ ٣٢ مجاميع).

\* وكذلك يضيف المخطوطات الآتية:

٥ \_ برلين، برقم (١٤٠٦).

٦ ـ جامعة الرياض.

٧ \_ الظاهرية، رقم (٦٦١٩).

٨\_ الخزانة العامة بالرباط مجموع (١٠٣٧).

٩ مكتبة الأوقاف العامة في بغداد (حسن الانكرلي، رقم ١٢٤/٢٣٨٧٨).

\* طبع بالهند.

## ٦٧ \_ (أخبار الملائكة):

\* سقط ذكره من سجل (مكتبة الجلال السيوطي) ولم يشر فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» إلى أماكن وجوده، ولهذا يحتمل أن بكون مفقوداً.

\* \* \*

# ٦٨ - «الثغور الباسمة في مناقب السيدة آمنة»:

\* مخطوطاته:

1 ـ دار الكتب المصرية، رقم (١٢٣ مجاميع، ٧٤٧ مجاميع).

٢ ــ الظاهرية، رقم (١١٣١ حديث).

٣ ـ برلين، رقم (٩٦٨٥، ٢٨٦٩).

\* \* \*

# ٦٩ ـ «مناهج الصفا في تخريبج أحاديث الشفا»:

- \* هي الأحاديث التي خرّجها من كتاب «الشفا في تعريف حقوق المصطفى».
  - \* طبع بمصر مع «الشفا»، سنة ١٢٧٦ه.

\* \* \*

# · ٧ - «الأساس في مناقب بني العبّاس»:

- \* مخطوطاته كما وردت في: «دليل مخطوطات السّيوطي»:
  - ۱ ــ برلين، رقم (۱۵۱۸).
- ٢ ــ دار الكتب المصرية، رقم (١٤٢٠، ١٦٦ ــ مجاميع)، جامعة الرياض، فيلم ٧.
  - ٣ \_ مكتبة عارف حكمت، رقم (١٠٨ مجاميع).
  - ٤ ـ الخزانة العامة بالرباط، مجموع ١١/١٠٢٧.

# ٧١ - «در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة»:

- مخطوطاته كما وردت في «دليل مخطوطات السيوطي»:
  - ١ ـ دار الكتب المصرية، رقم (٣٩م).
    - ۲ ـ شیستر بیتي، رقم (۲۷۱۳).
    - ٣ ـ مخطوطات جامعة الكويت.
- \* طبع بمصر ضمن كتاب «حسن المحاضرة» سنة ١٣٢١ ه.

#### \* \* \*

## ٧٧ ـ «زوائد شعب الإيمان للبيهقي»:

\* في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» بزيادة: «على الكتب الستة»، وعلى الرغم من الإشارة إليه في الفهرسين، فأنه لم يشر إلى أمكنة وجوده مما يحتمل أن يكون مفقوداً.

#### \* \* \*

## ٧٣ ـ «لمّ الأطراف، وضمّ الأطراف» :

\* فهرسا مؤلفات السيوطي لم يشر إلى أماكن وجوده، ولذا يحتمل أن كون مفقوداً.

#### \* \* \*

# ٧٤ - «أطراف الأشراف بالإشراف على الأطراف»:

على الرغم من الإشارة إليه في فهرس مؤلفات السيوطي، إلا أنهما
 لم يشيرا إلى أماكن وجوده، ولهذا يحتمل أن يكون مفقوداً.

#### \* \* \*

#### ٧٥ - «جامع المسانيد»:

\* أشار إليه الفهرسان، ومع ذلك لم يشيرا إلى أماكن وجوده، ولعله مفقود.

#### ٧٦ \_ «الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة»:

\* في فهرس مكتبة الجلال السيوطي ورد النص الآتي: «تحدّث عنه
 [أي السيوطي ] في: «الأزهار المتناثرة»، فقال بالنص التام:

«وبعد، فأني جمعت كتاباً سمّيته: «الفوائد المتكاثرة، في الأخبار المتواترة» أوردنا فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداً، مستوعباً طرق كل حديث وألفاظه، فجاء كتاباً حافلاً لم أسبق إلى مثله، إلا أنه لكثرة ما فيه من الأسانيد... رأيت تجريد مقاصده في هذه الكرّاسة ليعمّ نفعه».

\* ويبدو أنّ الكتاب مفقود، لأن الفهرسين لم يشيرا إلى أماكن وجوده.

#### \* \* \*

# ٧٧ \_ «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»:

- \* طُبع بدار التأليف بمصر مع كتاب: «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة»، وله عدّة نسخ مخطوطة موزعة في المكتبات العالمية. انظر: فهرس «دليل مخطوطات السيوطيّ»، ص ٥١.
- \* وفي فهرس مكتبة الجلال السيوطيّ تعريف بهذا الكتاب حيث بين أنّ هذا الكتاب له علاقة بالكتاب السابق، وهو: «الفوائد المتكاثرة»، لأن الكتاب الأول اقتصرفيه على مارواه من الصحابة عشرة فصاعداً.. وفي الكتاب الثاني يذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة مقروناً بالعزو إلى من خرّجه من الأئمة المشهورين. ورتّبه على الأبواب كاملة، وقد اشتمل على عشرة أحاديث ومائة حديث.

- وتم هذا الكتاب في يـوم الأربعاء ١٤ من جمـادى الأولى سنة
   ٨٨١هـ.
- انظر مخطوطاته في: «فهرس دليل مخطوطات السيوطي»،
   ص ٥١.

\* \* \*

#### ٧٨ ـ «تخريم أحاديث الدرّة الفاخرة»:

- سقط من سجل : «دليل مخطوطات السيوطي».
- الدرّة الفاخرة في كشف علوم الأخرة»، كتاب لأبي حاسد الغزالى .
- \* تحدّث السيوطيّ عنه في «الحاوي»، فقال: «وقد أمليت عليها الدرّة الفاخرة تخريجاً في خمسين مجلساً في سنة أربع وسبعين، حرّرت فيها ما وقع فيها من الأحاديث والآثار، وبيّنت ما له أصل، وما لا أصل له»(۱)، ويبدو أنّ الكتاب مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

# ٧٩ \_ «تخريج أحاديث الكفاية، يسمّى «تجريدالعناية»:

- \* في فهرس (دليل مخطوطات السّيوطيّ»، سجّل باسم: «تجريد العناية في تخريج أحاديث الكفاية».
  - وكتب محرّفاً في حسن المحاضرة: «تجربة» مكان «تجريد».
- والكفاية كتاب في فروع الشافعية، لأبي حامد محمد بن إبراهيم السهيلي.

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ١٢٧.

\* والفهرسان لم يشيرا إلى أماكن وجود هذا الكتاب، مما يـدل على فقدانه.

\* \* \*

# ٨٠ «الحصر والإشاعة لأشراط الساعة»:

\* يبدو أنّ الكتاب مفقود، لأن الفهرسين أشارا إليه ولم يذكرا مكان وجوده.

\* \* \*

#### ٨١ \_ «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»:

- \* طبع بمطبعة مصطفى البابى الحلبي سنة ١٩٣٧م.
- \* طُبع أيضاً على هامش الفتاوي الحديثية، لابن حجر، بالمطبعة الممنية.
- \* وله عدّة نسخ مخطوطة في المكتبات العالمية سجّلها فهرس: «دليل مخطوطات السّيوطيّ»، ص ٦٩، ٧٠.
- \* في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» بعض النصوص من هذا الكتاب، وهي تشير إلى أنه ربّبه على حروف المعجم ليكون أسهل في الكشف.
- خامس رجب سنة ١٨٨٠.

#### \* \* \*

# ۸۲ ـ «زوائد الرجال على تهذيب الكمال»:

\* تهذيب الكمال يعني به الكتاب الذي ألّفه الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكيّ المزي، المتوفى سنة ٢٠٠ه(١).

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ٢١٧.

\* ويظهر أن الكتاب مفقود، لأن الفهرسين لم يشيرا إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

# ٨٣ - «الدرّ المنظّم في الاسم المعظّم»:

- \* طبع بمطبعة دار الإرشاد بالقاهرة.
- \* ودار الإرشاد للشؤون الجامعية بسوريا سنة ١٩٧٩م.
- \* ونسخة المخطوطة كثيرة، وقد سجلها: فهرس «دليل مخطوطات السّيوطيّ»، ص ١٥٧.
- \* وقد طبع هذا الكتاب ضمن الرسائل التي ضمّها كتاب: «الحاوى»، للسيوطى، انظر الجزء الثاني من «الحاوي»، ص ٣٩٤.

#### \* \* \*

# ٨٤ \_ «جزء في الصلاة على النبي ﷺ»:

\* سقط من فهرس: «دليل مخطوطات السّيوطيّ»، ولم يشر الفهرس الثاني إلى أماكن وجوده، ولم تُشِر إليه كتب الفهارس الأخرى، مما يدلّ على أنه مفقود.

\* \* \*

#### 

\* سقط من سجلً «مكتبة الجلال السيوطي»، ولم يشر فهرس «مخطوطات السيوطي» إلى أماكن وجوده، مما يدلّ على أنه مفقود.

\* \* \*

# ٨٦ \_ «جزء في أسماء المدلسين»:

\* سقط من سجل : «دليل مخطوطات السيوطي».

\* وقد ذكره فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» على أنّ الذي نسبه إلى السيوطي هو السيوطي نفسه في «حسن المحاضرة» وليس له ذكر في كتب الفهارس الأخرى، والكتاب على هذا مفقود.

\* \* \*

# ٨٧ ـ «اللّمع في أسماء من وضع»:

- \* نسبته إلى السيوطي كتب الفهرسة المشهورة.
- ولم يرد في الفهرسين أية إشارة إلى أماكن وجوده، مما يدل على فقدانه.

\* \* \*

#### ٨٨ ـ «الأربعون المتباينة»:

\* الكتاب مفقود، لأن فهرس مؤلفات السيوطي لم يشير إلى أماكن وجوده، أما كتب الفهرسة التراثية فقد أشارت إليه ونسبته للسيوطي.

\* \* \*

#### ٨٩ - «درر البحار في الأحاديث القصار»:

- \* مخطوطاته:
- ۱ \_ برلین، رقم (۱۳۵۱).
- ٢ \_ المكتبة المحمودية، رقم (٦٥ مجاميع).
  - ٣ ـ جامعة الرياض، (فيلم ٧، ٨٦).
- ٤ \_ عارف حكمت، رقم (١٠٨ مجاميع، ٢٧ \_ حديث).
  - ه \_ دار الكتب المصرية، رقم (٢٣٢٤٠).
  - ٦ ... الخزانة العامّة بالرباط، رقم (١٠٢٧).

## ٩٠ \_ «الرّياضة الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة):

- \* هو مختصر كتاب: «المرقاة العليّة في شرح الأسماء النبويّة».
  - پوجد مخطوطاً ببرلین، رقم (۹۵۱٤).

\* \* \*

# ٩١ - «الآية الكبرى في شرح قضية الإسرا»:

- \* طُبع بمطبعة الترقّي بدمشق سنة ١٣٥٠هـ.
- \* ومخطوطاته سجّلها فهـرس دليل مخـطوطات السّيـوطيّ مبيّناً أمكنة وجودها وأرقامها في هذه الأمكنة. انظر ص ١٤٠.

\* \* \*

## ٩٢ \_ «أربعون حديثاً من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر»:

\* يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية برقم (٣٢ مجاميع، ٢٣ مجاميع م).

\* \* \*

#### ٩٣ \_ «فهرس المرويات»:

- \* سقط من فهرس «دليل مخطوطات السيوطي».
- \* ولم يشر فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» إلى أماكن وجوده، مما يدلّ على أنه مفقود.

\* \* \*

#### ٩٤ ـ «بغية الرّائد في الذيل على مجمع الزوائد»:

في حسن المحاضرة: «الرائد» بالراء، ونقله بالراء أيضاً سجل مكتبة الجلال السيوطي.

- \* وفي «دليل مخطوطات السيوطيّ» بالزاي، وفي رأيي أن الموقع للراء، ولو كانت الراء زاياً لقيل: «بقية الزائد على مجمع الزوائد».
- \* هذا الكتاب كما ذكر الفهرسان لم يتمه السّيوطي إذ عاجلته المنية قبل أن يفرغ من تدوينه.
  - \* وليس في الفهرسين إشارة إلى أماكن وجوده، ممايدلٌ على أنه مفقود.

\* \* \*

# ٩٥ \_ «أزهار الآكام في أخبار الأحكام»:

- پوجد مخطوطاً ببرلین، رقم (۲۸۱۰)(۳۰).
- \* ويذكر مؤلف فهرس مكتبة الجلال السيوطي أن الكتاب يعتبر ضائعاً أو في حكم الضائع(٢).
  - \* وهو ليس ضائعاً بعد ثبات أنه ببرلين.

\* \* \*

#### ٩٦ - «الهبة السنيّة في الهيئة السنيّة»:

- \* في «حسن المحاضرة»: الهبة في أول العنوان مكان: الهيئة التي وردت في: دليل فهرس مخطوطات السيوطيّ.
- أورد في هذا الكتاب ما جاء في خلق السموات والأرض، والماء والرياح وغيرها من الآثار.
  - \* مخطوطاته:
  - ١ \_ جامعة كمبردج، رقم (١/٢٢٣).
    - ٢ \_ برلين، برقم (٦٩٧٥).

<sup>(</sup>١) انظر: دليل فهرس مخطوطات السيوطي: ٩٩.

<sup>(</sup>۲) فهرس مكتبة الجلال السيوطي: ٦٢.

- ٣ ــ الظاهرية ١١٦٥، فهرس الحديث مجموع ١٢٦، عام ١٦٦٩،
   ٨٥٨١، ٢٠١٥، ٧٧٣٧، ٢٨٦١.
  - ٤ ـ جامعة الرياض، رقم (٨١١م، ٢٢٧٥، ٢٨١٠).
    - ٥ ـ عارف حكمت بالمدينة، رقم (١٠٨ مجاميع).
    - ٦ شيستر بيتي، رقم (٤٢٥٠، ١٩٤٥، ٥٥٠٠).
- ٧ ــ مخطوطات جامعة الكويت، رقم (٢٧٠٢، ٧٥١، ٣٩٩٧، ٨٩٩٧).
  - ٨ ــ الخزانة العامّة بالرباط، رقم (مجموع ١٠٠١).
  - ٩ ــ مكتبة بشير آغا باستانبول ، رقم (مجموع ٦٥٥).
  - ١٠ \_ المكتبة الغربيّة بالجامع الكبير بصنعاء ، رقم (مجموع ٢٥٩).
- ١١ ــ دار الكتب المصرية ، رقم (٥٢٨، ٥٣٠، ١٦٥١، ١٤٣٣،
  - ۱۰، ۱۰، مجاميع، ۱۰۲ مجاميع، ۱۸۵م مجاميع).
  - ١٢ \_ المتحف البريطاني، الذيل، رقم (١٢٢٦، ١٢٥٠ مجموع).
    - ١٣ ـ الخزانة التيمورية.

#### \* \* \*

# ٩٧ ــ «تخريج أحاديث شرح العقائد»:

- \* يضيف إلى هذا العنوان فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» كلمة: النسفيّة.
- العقائد النسفية متن الشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفى، المتوفى سنة ٥٣٧ه.
  - \* مخطوطاته:
  - ١ \_ الظاهرية، رقم (١١٢٥ حديث).

٢ ــ مكتبة الرباط ــ مصورات مكتبة الشيخ صبحي السامرائي، رقم
 (٢٩).

٣ \_ دار الكتب المصرية.

\* \* \*

## ٩٨ \_ «فضل الجَلَد»:

- \* في الفهارس الأخرى: «فضل الجلّد عند فقد الولّد».
- پوجد في مكتبة التيجاني الماحي بجامعة الخرطوم.
- \* ويضيف فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» أنه يوجد مخطوطاً أيضاً
   بالتيمورية ودار الكتب المصرية.

\* \* \*

- 99 \_ «الكلام على حديث ابن عباس: «احفظ الله يحفظك» هو تصدير ألقيته لمّا ولّيت درس الحديث بالشيخونيّة»:
- انفرد بذكره «حسن المحاضرة» فقط، وليس له ذكر في الفهارس
   الأخرى، مما يدل على أنه مفقود.

\* \* \*

# ١٠٠ \_ والأربعون حديثاً في فضل الجهاد،

- وقد فرغ منها عام ۲۸۸۸.
  - \* مخطوطاته:
  - ١ ـ الخزانة التيمورية.
- ٢ \_ دار الكتب المصرية ، رقم (٦١٦ مجاميع).
  - ٣ ــ جامعة الإمارات، رقم (٢٢٣ ــ ٢/٣).

# ١٠١ ـ «أربعون حديثاً في رفع البدين في الدعاء»:

\* الكتاب مفقود، فلم يشر الفهرسان إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

## ۱۰۲ - «التعريف بآداب التأليف»:

\* طبع بالقاهرة سنة ١٩٧٠م، تحقيق الدكتور عبد الصبور مرزوق.

\* \* \*

#### ۱۰۳ - «العشاريات»:

\* في فهرس: «مكتبة الجلال السيوطي»: «تحدّث عنه حاجي خليفة في الكشف قائلاً بالنص الحرفي التام:

«هي ثلاثة أحاديث خرّجها جلال الدين السيوطي، وجدت في رحلته بنواحي دمياط، قال: «اعتنى أهل الحديث بتخريجها، فخرجوا الثلاثيات، ثم الرباعيات، ثم الخماسيات، ثم السداسيات، إلى العشاريات...»، إلى أن يقول: «وقد فحصت فوقع لي أحاديث يسيرة عشارية»(١).

#### \* مخطوطاته:

١ \_ الظاهرية، رقم (١١٥١ حديث).

٢ \_ دار الكتب المصرية، رقم (١٠٢م مجاميع).

\* \* \*

١٠٤ \_ «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه، فقد عرف ربّه»:

طبع ضمن «الحاوي للفتاوي».

<sup>(</sup>١) مكتبة الجلال السيوطي: ٢٥٤.

\* وله مخطوطات متعدّدة في فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» .

#### ١٠٥ \_ «كشف النقاب عن الألقاب»:

\* يبدو أنه ضائع أو مفقود، لأنه على الرغم من ذكره في كتب الفهارس، فإن الفهرسين لم يشيرا إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ١٠٦ - «نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير»:

- \* والشرح الكبير هو شرح الرافعي الكبير على وجيز الغزالي في فقه الشافعي.
  - \* طُبع. . فقد ذكر في «فهرس الفهارس» أنه مطبوع .
- \* وتوجد منه نسخة مخطوطة في بـرلين، رقم (١٣٨٣/٥٠، ١٢/٤٤٧١).

\* \* \*

#### ١٠٧ ـ «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»:

- \* مخطوطاته:
- ١ \_ بالخزانة العامة بالرباط.
- ٢ ــ مكتبة جامعة الكويت، رقم (٣٤٠ مجموع / ٨).

\* \* \*

## ١٠٨ - «ذمّ زيارة الأمراء»:

= مخطوط ببرلين، رقم (٤١/٥٦٤٤).

#### ١٠٩ ـ «زوائد نوادر الأصول للحكيم الترمذي»:

\* يبدو أنه ضائع أو مفقود، فلا توجد أدنى إشارة في الفهرسين المعروفين إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

# ۱۱۰ - «تخريم أحاديث الصحاح، يسمى فلق الصباح»:

\* وهي الأحاديث المخرّجة من كتاب صحاح اللغة، للجوهري.

\* توجد منه نسخة ببرلين، رقم (٦٩٤٩).

\* \* \*

## ۱۱۱ \_ «ذمّ المكس»:

\* مخطوطاته:

١ \_ دار الكتب المصرية، رقم (١٤١٦).

۲ \_ مکتبة شیستربیتی، رقم (۵۰۰۰).

٣ \_ مخطوطات جامعة الكويت، رقم (٣٧٩٧).

٤ \_ برلين، رقم (٥٦٢٠).

٥ \_ الخزانة التيمورية.

\* \* \*

#### ۱۱۲ \_ «آداب الملوك»:

- \* ذكر السيوطيّ، فقال: «وقد ألّفت كتاباً في آداب الملوك من طالع ما فيه من الأحاديث والآثار علم أن غالب أمور بيت المال جارية على غير القانون الشرعيّ».
  - \* يوجد مخطوطاً في برلين، رقم (٢٨/٥٦٤٤).
    - \* وانظر «فهرس مؤلفات السيوطي».

# ثالثاً: فين الفقه وتعلقاته

# ١١٣ ـ «الأزهار الغضّة في حواشي الرّوضة»:

- الروضة كتاب في الفروع، لمحيي الدين أبي زكريا، يحيى بن شرف النووي.
- \* وفي «دليل مخطوطات السيوطي»: «الأزهار الفضّة»، بالفاء، تحريف مطبعى.
- \* وفي «دليل مخطوطات السيوطي» توجد منه نسخة ببرلين، رقم (١١٤/٤٦٦٣، ٦/٤٤٧٦).

#### \* \* \*

#### ١١٤ - «الحواشي الصّغري»:

سقط من فهرس «مكتبة الجلال السيوطي»، ولم يرد إلا في
 «حسن المحاضرة»، حيث لم تُشر إليه كتب الفهارس، ولعله مفقود.

#### \* \* \*

# ١١٥ ـ «مختصر الروضة»:

\* سقط من فهرس : «دليل مخطوطات السيوطي»، ولم يرد له ذكر إلا في «حسن المحاضرة».

# ١١٦ - «مختصر التنبيه، يسمى: «الوافي»:

- \* التنبيه، كتاب في فروع الشافعية، تأليف أبي إسحاق الشيرازي، ونص حاجي خليفة على أنّ شرح الشيخ السيوطي هو شرح ممزوج، سمّاه: «الوافي»، لكنه لم يكمّله.
  - \* توجد منه نسخة ببرلين، رقم (٢٨/٤٤٦٩).

\* \* \*

#### ١١٧ ـ «شرح التنبيه»:

ليس له ذكر إلا في «حسن المحاضرة»، ولعله مفقود.

\* \* \*

#### ١١٨ \_ «الأشياه والنظائر»:

- \* طُبع عدّة طبعات.
- ﴿ عُلِم بحيدرآبادسنة ١٣١٦هـ، وبمكة المكرمة سنة ١٣٣١هـ.
- \* وبمطبعة البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٥٩م، ومطبعة المكتبة التجارية بمصر سنة ١٣٥٩ه، ودار الكتساب العربي للطباعة والنشر ــ لبنان، سنة ١٩٨٤م.
- \* وله عدّة نُسخ مخطوطة أشار إليها فهرس «دليل مخطوطات السّيوطي».

\* \* \*

# ١١٩ - «اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق»:

على الرغم من الإشارة إليه في كتب الفهارس، إلا أن الفهرسين
 لم يشيرا إلى أماكن وجوده، ويحتمل أن يكون مفقوداً.

#### ١٢٠ \_ «نظم الرّوضة، يسمى: الخلاصة»:

\* في «فهرس مكتبة الجلال السيوطي»، ص ١٨٤ أنّ: الخلاصة نظم لكتاب الروضة في الفروع، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، فمن أبياتها التي نظمها في المواضع التي يستحبّ فيها الوضوء قوله:

ويندب الوضوء للقراءة

والعلم شرعياً وللرواية

والسمعى والموقسوف والمزيماره

والنسوم والستأذيس والإقاسة

\* ويوجد في مكتبة برلين مخطوطاً، رقم (١٨/٤٤٧٦).

\* \* \*

## ۱۲۱ \_ «دفع الخصاصة»:

\* في فهارس المخطوطات سمّي: «رفع الخصاصة في شرح الخلاصة»، والخلاصة هي النظم الذي نظم به كتاب الروضة السابق.

\* والكتاب مفقود، لأنه لم يشر إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۱۲۲ - «الورقات المقدّمة»:

\* لم يرد ذكره إلا في «حسن المحاضرة» فقط.

\* \* \*

## ۱۲۳ - «شرح الروض»

- \* للنووي، في الفروع.
- \* الرّوض اختصار لكتاب: «الرّوضة في فروع الشافعية»، للشيخ محيي الدين النووي.

\* يبدو أنه مفقود، لأن الفهرسين لم يُشيرا إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

١٢٤ ـ «حاشية على القطعة للأسنوى»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

١٢٥ ـ «العذب السلسل في تصحيح المخلاف المرسل» في الروضة:

\* منه نسخة ببرلين، رقم (١٠/١٤٤٧٦).

\* \* \*

# ١٢٦ - «جمع الجوامع»:

- \* طُبِع بدار النصر للطباعة، مصر سنة ١٩٨١م.
- \* وطُبع أيضاً بمجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، سنة ١٩٧١ ــ ١٩٧٥ م.
- \* له عدّة نسخ مخطوطة. انظر: «دليل مخطوطات السيوطي»، ص ٦٦.

۱۲۷ ـ «الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع»:

- \* وهو حاشية على الروضة في الفروع.
- \* منه نسخة مخطوطة ببرلين، رقم (٢٧٦٤/١٠).

\* \* \*

۱۲۸ \_ «مختصر الخادم، يسمى: تحصين الخادم»:

\* وهو مختصر كتاب: خادم الرافعي والرّوضة في الفروع.

- \* وسقط من فهرس: «مكتبة الجلال السيوطي».
- والكتاب مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

١٢٩ \_ «تشنيف الأسماع إلى أماكن الإجماع»:

\* ليس له وجود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

۱۳۰ - «شرح التدريب»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

١٣١ ـ «الكافي» في زوائد المهذّب على الوافي:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

۱۳۲ - «الجامع في الفرائض»:

منه نسخة في برلين، رقم (٢٧٦٠).

\* \* \*

۱۳۳ - «شرح الرحبية في الفرائض»:

- الرحبيّة أرجوزة في الفرائض من مائة وأربعة وسبعين بيتاً.
  - \* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

١٣٤ - «مختصر الأحكام السلطانية للماوردي»:

\* سقط من فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي».

\* لم يشر إلى أمكنة وجوده فهرس: «مكتبة الجلال السيوطي»، مما يرجح أنه مفقود.

# مسائل مخصوصة فقهية الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب الأبواب

# ۱۳۵ \_ «الظفر بقلم الظفر»:

- مخطوطاته:
- ۱ ـ برلين، رقم (٥٤٣٨).
- ٢ ــ الظاهرية، رقم (١١٥٠ حديث).
  - ٣ جامعة الرياض، (فيلم ٧).
- ٤ عارف حكمت بالمدينة، رقم (١٠٨ مجاميع).
- ٥ مكتبة حسن حسني عبد الـوهـاب بتـونس، رقم (١٨٠٥٦)
   مجموع).
  - ٦ \_ دار الكتب المصرية، رقم (٣٢ مجاميع).
    - ٧ الخزانة التيمورية.

#### \* \* \*

#### ۱۳٦ - «الاقتناص في مسألة النماص»:

- \* في «حسن المحاضرة»: «التماص» بالتاء، تحريف.
- \* وقد ذكر في مكتبة الجلال السيوطي معنى النّماص، وهو في اللغة نتف الشعر، والنامصة التي تنزيّن النساء بالنمص، والمتنمّصة التي تتزيّن به، والأداة التي يفعل بها ذلك هي المنماص.

- \* وفي الحديث أنّ الرسول عليه السلام \_ لَعَن النامصة والمتنمّصة (١).
- \* وفي «دليل مخطوطات السيوطي» ورد بلفظ «التماص» بالتاء، ص ٢٦٢، وهو تحريف مطبعي.
- \* والكتاب مفقود، فعلى الرغم من الإشارة إليه في كتب الفهارس إلا أنّ الفهرسين لم يشيرا إلى مكان وجوده.

\* \* \*

# ١٣٧ - «المستطرفة في أحكام دخول الحشفة»:

- والمستطرفة، كما ذكر في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي»،
   هى قصيدة لابن العليف، شرحها السيوطى.
  - \* مخطوطاتها:
  - ١ ـ ليدن، رقم (٢٧/٤٧٤).
- ٢ ... مخطوطات الأوقاف العراقية، رقم (٢١٧٥، ٢٩٩٢ مجاميع).

\* \* \*

# ١٣٨ ... «السلالة في تحقيق المقرّ والاستحالة»:

- ورد في «حسن المحاضرة» باسم: «السلالة في تحقيق المقر والاستحالة»
- \* وورد في فهرس مخطوطات السيوطي: «...المقرر والاستحالة»، بزيادة راء، والكتاب مفقود، فليس لأمكنة وجوده إشارة في الفهرسين.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٨٧.

# ١٣٩ ـ «الروض الأريض في طهر المحيض»:

- \* مخطوطاته:
- ۱ ــ برلين، رقم (۲۹ ۰۰/۹۹).
  - ٢ \_ الخزانة التيمورية.

\* \* \*

#### ١٤٠ \_ «بذل العسجد لسؤال المسجد»:

- \* موضوع هذا الكتاب: حكم السؤال في المسجد.
  - \* مخطوطاته:
  - ١ ـ الظاهرية، رقم (مجموع ١٤٧ عام ٣٨٨٠).
    - ٢ \_ جامعة الكويت، رقم (٧٤٦ مجموع ٨).
      - ٣ ـ جامعة الرياض، (فيلم ٧).
  - ٤ ـ مكتبة عارف حكمت، رقم (١٠٨ مجاميع).
- ٥ دار الكتب المصرية، رقم (١٠٥٦ مجاميع، ٣٢، مجاميع،
   ١٦٥ مجاميع).
  - \* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

#### ۱٤۱ - «الجواب الجزم على حديث التكبير جزم»:

- \* موضوعه: التعليق على حديث: «التكبير جزم»، أي النطق بالتكبير مجزوماً، هل هذا الحديث ثابت أم لا؟
  - ﴿ رسالة في ورقة أجابت عن مسائل هذا السائل.
    - \* طبع ضمن الحاوى للفتاوى.

١٤٢ ـ «الفذاذة في تحقيق محل الاستعاذة»:

\* طُبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

١٤٣ - «ميزان المعدلة في شأن البسملة»:

\* مخطوطاته:

١ \_ من مخطوطات الأوقاف العراقية، رقم (٤٩٢).

٢ \_ الخزانة التيمورية.

\* \* \*

١٤٤ - «جزء في صلاة الضحى»:

\* مخطوطاته:

١ من مخطوطات الأوقاف العراقية، رقم (٢٠٦٨، ١٣٧٦٧/٥ مجاميع).

٢ \_ الخزانة التيمورية.

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

١٤٥ ـ «المصابيح في صلاة التراويح»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* وله مخطوطات عدّة. انظر فهرس «دليل مخطوطات السيوطي»، ص ١٣٨.

\* \*

١٤٦ \_ «بسط الكف في إتمام الصفّ»:

# طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

#### ١٤٧ ـ «اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة»:

طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

١٤٨ ـ «وصول الأماني بأصول التّهاني»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

١٤٩ \_ «بلغة المحتاج في مناسك الحاج»:

\* من مخطوطات برلين، رقم (١٩/٤٠٨٢).

\* \* \*

#### ١٥٠ - «السلاف في التفضيل بين الصلاة والطواف»:

\* في «حسن المحاضرة»: «التفصيل»، بالصاد.

\* سقط من مخطوطات: «دليل مخطوطات السيوطي».

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

١٥١ - «شدّ الأثواب في سدّ الأبواب في المسجد النبوي»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

张 米 米

#### ١٥٢ - «قطع المجادلة عند تغير المعاملة»:

\* موضوعه، كما ذكر السيوطي، هو: اختلاف الخصوم في المطالبة بعد المناداة على الفلوس. وهل يطالب من عليه الدين بقيمته يوم اللزوم أو يوم المطالبة؟.

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي: ١/٩٥.

\* \* \*

١٥٣ ـ «إزالة الوهن عن مسألة الرهن»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى مكانه.

\* \* \*

١٥٤ \_ «بلل الهمة في طلب براءة الذمّة»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

٥٥١ \_ «الإنصاف في تمييز الأوقاف»:

طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

١٥٦ \_ «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»:

\* هو تلخيص لكتاب: كفاية اللبيب في خصائص الحبيب.

\* مخطوطاته:

١ \_ جامعة الإمارات، رقم (١١٦ \_ ٤/٥).

٢ \_ الأحمدية بتونس، رقم (١٥٩٤).

٣\_ مكتبة حسني عبد الوهاب، رقم (١٨٢٥).

٤ \_ مخطوطات الموصل \_ مدرسة الخياط \_ الأحمدية، مجموع . ١٦/٢٥.

٥ \_ مخطوطات الموصل، الأحمدية مجموع ٢٤/٦٣، رقم (٢١).

٦ ـ برلين، رقم (٢٥٧٧).

٧ \_ الظاهرية ١١٢١ حديث عام ٢٦١٩، ٢٨٦١، ٣٨٦٢.

٨ \_ الخزانة العامة بالرّباط، رقم (١٠٣٢).

٩ \_ جامعة الرياض، رقم (٨١١م)، (فيلم ١٥، ٧٣، ٧).

۱۰ ــ مكتبـة عـارف حكمت بـالمدينـة، ۱٤٠ مجاميع، ١٧٤ مجاميع، ١٧٤ مجاميع.

١١ ــ مكتبة الأوقاف العامة، مجموع ٥٩٣٠ ـ حسن الأنكرلي
 ١٣٤٧٨/١٣٤ .

١٢ ــ المسجد الأحمدي بطنطا، ص ٤٥، عام ٢٧٢.

۱۳ ـ دار الکتب المصریة، رقم (۲۳۲۰۰، ۲۱۵۲۰، ۶۷، ۱۱۲۷ مجامیع، ۱۱۲۷، ۱۲۸۸، ۱۲۴م، ۱۲۳۸، ۱۸۳۹، ۱۵۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹).

١٤ ـ المتحف البريطاني، الذيل (١٢٤٦).

١٥ ـ شيستربيتي، رقم (٣١٦١، ٢١١٥).

١٦ مخطوطات جامعة الكويت، رقم (١٦٦٠، ٣٦٠٩، ٧٥١ مجموع، ١٦٦٠، ١٣٩٠).

۱۷ \_ جون ریلاند، رقم (۳۰۷).

\* \* \*

# ١٥٧ - «الزهر الباسم فيما يزوّج فيه الحاكم»:

\* في الأشباه والنظائر الفقهية التي ألّفها السّيوطيّ تحدّث عن «الصور التي يزوّج فيها الحاكم»، وختمها بقوله: «وقد ألفت في هذه الصورة كراسة سميتها؛ الزهر الباسم فيما يزوّج فيه الحاكم»(١).

#### مخطوطاته:

١ \_ الظاهرية، رقم (٥٨٩٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر الفقهية: ٥٠٤،٥٠٣.

۲ ـ دار الکتب المصریة، رقم (۱۵۱۸، ۳۸۶، ۱۸۳ مجامیع،
 ۲۹۰ مجامیع، ۲۹۶ مجامیع).

٣ مسخطوطات الأوقاف المعراقية، رقم (٢٠٧٤، ١٣٧٦٧/٩ مجاميع عبد الله الجبوري (٦١١١/١).

٤ ــ المكتبة العباسية.

#### \* \* \*

### ١٥٨ ... «القول المضي في الحنث في المضي»:

\* في فهرس: «دليل المخطوطات»: القول المغني في الحنث في المعنى، تحريف، صوابه من «الحاوى على الفتاوى»، ص ٢٠٤.

\* طبع في «الحاوي على الفتاوي».

\* وبدأ بقوله: فقد تكرر السؤال عمّن حلف أنه فعل كذا أو لم يفعله أو كان كذا أو لم يكن ناسياً أو جاهلًا ثم تبين خلاف ذلك، هل يحنث في اليمين أو الطلاق أو لا يحنث فيهما؟

#### \* \* \*

١٥٩ ... «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق»:

\* طبع ضمن الحاوي.

#### \* \* \*

١٦٠ ... «فضل الكلام في ذم الكلام»:

مفقود، فلم يشر إلى أمكنة وجوده الفهرسان.

# ١٦١ ـ «جزيل المواهب في اختلاف المذاهب»:

- \* مخطوطاته:
- ۱ \_ ببرلین، رقم (۲۸۰۹).
- ٢ \_ المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، رقم (٦٥ مجاميع).
- ٣ دار الكتب المصرية ٣٠ أصول، ٣٥ مجاميع،
  - ٤١٦ مجاميع، ١٢٣م مجاميع، ٤٦٠ مجاميع.
    - ٤ \_ ليدن، رقم (٤٧٤/٣٥).
  - ه \_ مخطوطات الأوقاف العراقية، رقم (ج ٢٤٠٧/٢).
    - ٦ ... فهرس التيمورية.
  - ٧ \_ الكشاف لخزائن الأوقاف ببغداد، رقم (٤/٧٠٢٠).

#### \* \* \*

## ١٦٢ - «تقرير الإسناد في تيسير الاجتهاد»:

\* حققه الدكتور فؤاد عبد المنعم \_ الاسكندرية \_ دار الدعوة، سنة 19٨٤م.

#### \* \* \*

#### ١٦٣ ـ «رفع منار الدين، وهدم بناء المفسدين»:

\* من مخطوطات دار الكتب المصرية ، رقم (٩٩٦ - فقه شافعي) .

#### \* \* \*

#### ١٦٤ - «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»:

- \* طبع بالهند ضمن مجموع سنة ١٣١٧ه بحيدرآباد.
  - \* وطبع ضمن الحاوي للفتاوي.
  - \* \* \*

#### ١٦٥ ـ ذم القضاء»:

\* مخطوطاته:

۱ \_ مخطوط ببرلین، رقم (۱٤۱۲، ۱۵/۶۹۵۹).

٢ \_ دار الكتب المصرية، رقم (١٣٩٠).

\* \* \*

# ١٦٦ - «فصل الكلام في حكم السلام»:

\* مخطوطاته:

١ \_ مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة، رقم (٣٤ مجاميع).

۲ ــ برلین، رقم ۲۹۵۰/۹۲.

\* \* \*

# ١٦٧ \_ «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

## ١٦٨ - «طيّ اللسان عن ذمّ الطيلسان»:

\* صدرت له طبعتان بالهند، وله نسخ مخطوطة متعدّدة موزعة في مكتبة العالم. انظر ص ٢٧٣ من فهرس: «دليل مخطوطات السّيوطي».

\* \* \*

١٦٩ \_ «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبيّ والملك»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

## ۱۷۰ ـ «أدب الفتيا»:

\* يوجد مخطوطاً في المخزانة التيمورية، كتب سنة ١١٧٣ه.. وفي المكتبة الظاهرية، رقم (١١٠٦ حديث).

\* \* \*

## ۱۷۱ - «إلقام الحجر لمن زكى سباب أسى بكر وعمر»:

\* هي رسالة جاء في أولها: «أمّا بعد حمد الله تعالى . . . إلىخ ، ذكر فيها أنه سمع من بعض المبتدئين أن سابّ الشيخين تقبل شهادته فنهاه عن ذلك فما أفاد ، فكتب نصحاً للمسلمين »(١) .

#### \* مخطوطاته:

- ١ \_ مخطوطة برلين، رقم ٤٩٥٧).
- ٢ ــ دار الكتب المصرية، رقم (٣٢ مجاميع، ٤١٦ مجاميع).
  - ٣ ـ مكتبة البلدية بالاسكندرية، رقم (٣/٢٢٧٩ ح).
    - ٤ ــ شستر بيتي، رقم (٣/٤٢٩٤).
    - ٥ ــ مخطوطات جامعة الكويت، رقم (٢٧٩١).
- ٢ مخطوطات الأوقاف العراقية حسن الاتكرلي، رقم
   ١٣٧٨٢/٢٣ مجاميع، ١٣٧٨/٤ مجاميع، ١٣٧٨٢/٢٣،
   مجاميع ج ٣/٤٠٣، ٣٤/٢).
- ٧ ــ الكشاف في خــزائن بغــداد، رقم (٣/٤٠٣، ٣/١٠٠٢٠، ٢/١٠٠٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطيّ: ٩٠.

#### ۱۷۲ - «الجواب الحاتم عن سؤال الخاتم»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

۱۷۳ - «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة»:

- \* طبع: ضمن مجموع عنوانه (رسائل (اثنا عشر) للسيوطي) بالمطبعة المحمدية في لاهور.
  - \* وتوجد منه نسخ مخطوطة موزعة في مكتبات العالم.
  - \* انظر فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي»، ص ٢٤٨.

\* \* \*

١٧٤ ـ «فتح المغالق من: أنت طالق»:

\* طبع ضمن: الحاوي للفتاوي.

\* \* \*

١٧٥ ـ «فصل الخطاب في قتل الكلاب»:

\* على الرغم من وجوده في كتب الفهارس، إلاّ أنه لم يشر إلى مكان وجوده، فلعله ضائع أو مفقود.

\* \* \*

177 ـ «سيف النظار في الفرق بين الثبوت والإنكار»:

- \* وزاد في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» عبارة: «على مسند الشافعي أو السيف البتّار».
  - الكتاب مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

# رابعاً: فنّ العربيّة وتعلّقاته

١٧٧ \_ وشرح ألفيّة ابن مالك، يسمّى: البهجة المرضية في شرح الألفية»:

- \* طبع بمطبعة المدارس بمصر، سنة ١٢٩١ه.
  - \* طُبع بالمطبعة الخيرية، سنة ١٣١٠هـ.
    - \* طبع بالهند، سنة ١٢٧٤ه.
- \* طبع بالقاهرة بمطبعة البابي الحلبي، سنة ١٩٣٧م.
- \* طبع بتحقيق عبد القادر أحمد عبد القادر \_ كلية الأداب \_ جامعة دمشق.
- \* طبع بتحقيق صالح سليمان العمير ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة الإمام محمد بن سعود، بالرياض.

\* \* \*

# ١٧٨ ـ «الفريدة في النحو والتصريف والخط»:

- \* طبع بالمطبعة الشرفية بمصر سنة ١٣٣٢ه.
- \* طُبع محققاً بوزارة الأوقاف العراقية \_ قسم التراث، تحقيق الشيخ عبد الكريم مدراس، بمطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٧٧م.
- \* وطُبع محققاً أيضاً بدار الرسالة ببغداد بتحقيق الدكتور نبهان ياسين حسين. ساعدت الجامعة المستنصرية على طبعه.

#### ١٧٩ - «النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة»:

\* (أي نزهة الطرف)، للميداني.

#### \*مخطوطاته:

۱ \_ مخطوطات الموصل \_ المدرسة اليونسيّة، رقم (١٦/ ٩ ج ٨، ص  $^{(8)}$ .

٢ \_ الظاهرية، رقم (١٧٩٥، ١٧٩٥، ٨٣١٨، ٨٨٨٥).

٣ \_ جامعة الرياض، رقم (٨٤٥، فيلم ٣٧).

٤ \_ عارف حكمت بالمدينة المنورة، رقم (٢٠٧ نحو).

٥ \_ دار الكتب المصرية، رقم (٣٥٩، ٣٦٠، ٣٨٦).

٦ ـ المكتبة الأزهرية بالقاهرة، رقم (٣٠٥، ٦٤٩).

٧ \_ مدرسة الحجيات بالموصل \_ الجلبى ، رقم (١١٨).

٨ ــ المسجد الأحمدي بطنطا ، خاص ٤٠ ، عام ٤١ .

٩ \_ ليدن، رقم (٢٨٦٩).

١٠ ــ الأحمدية بتونس، رقم (٤١٧٨، ٤١٧٩، ٤١٨١، ٤١٨١).

۱۱ ـ أوقاف بغداد، رقم (۱۲۲۰، ۱۶۲۰).

١٢ ـ ثلاث نسخ بالمكتبة التيمورية.

#### \* \* \*

# ۱۸۰ ـ «الفتح القريب على مغني اللبيب»:

\* مخطوط. دار الكتب المصرية ١١٣٨ ـ نسخة فريدة.

\* تحدّث عنه في فاتحة مقدمته لشرح شواهد المغني قائلاً: «وبعد فإن لنا حاشية على مغني اللبيب، لابن هشام مسمّاة بالفتح القريب أودعتها من الفوائد والفرائد، والغرائب والزوائد ما لو رامه أحد غيرى

لم يكن له إلى ذلك سبيل، ولا فيه نصيب ١٥٠٠.

\* \* \*

# ۱۸۱ ـ «شرح شواهد المغني»:

- \* طُبع مذ يلاً بتصحيحات وتعليقات الشنقيطي، طبع لجنة التراث العربي، ببيروت.
  - \* طبع بدار مكتبة الحياة ببيروت.
  - \* طُبع قديماً بالمطبعة البهية، سنة ١٣٢٢ه.

\* \* \*

#### ۱۸۲ ... «جمع الجوامع شرحه يسمى: همع الهوامع»:

- \* حقّق الجزء الأول منه د/ عبد العال سالم مكرم، بالاشتراك مع أستاذه المحقق الكبير الأستاذ عبد السلام هارون.
- \* وانفرد د/ عبد العال سالم مكرم بتحقيق الأجزاء الخمسة الباقية بالإضافة إلى جزء سابع خاص بفهارس هذا الكتاب.
- \* وقد حقّق د/ عبد العال سالم مكرم أيضاً الدرر اللوامع على همع الهوامع، تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي، في سبعة أجزاء متعلقة بشواهد همع الهوامع.

\* \* \*

# ۱۸۳ \_ «شرح الملحة»:

\* والملحة هي «ملحة الإعراب» المشهورة، تأليف الحريري، وشرحها السيوطي في ثلاث كراريس شرحاً ممزوجاً كما ذكر كشف الظنون(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح شواهد المغني (المقدمة).

<sup>(</sup>٢) انظر: مكتبة الجلال السّيوطيّ: ٢٣٥، ٢٣٥.

\* منه نسخة فريدة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (٣٥ ش).

\* \* \*

#### ١٨٤ \_ «مختصر الملحة»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ١٨٥ ــ «مختصر الألفية ودقائقها»:

\* لم يشر إليه في فهارس المخطوطات القديمة والحديثة، ولم يرد ذكره إلا في حسن المحاضرة، مما يحتمل أنه مفقود.

\* \* \*

#### ١٨٦ ـ «الأخبار المرويّة في سبب وضع العربيّة»:

- \* طبع ضمن مجموعة: التحفة البهية والطرفة الشهية، بمطبعة الجوائب سنة ١٣٠٢ه.
- النظر ص ١٨٤ من عضر النظر ص ١٨٤ من النظر ص ١٨٤ من فهرس «دليل مخطوطات السيوطى».

\* \* \*

#### ١٨٧ \_ «المصاعد العليّة في القواعد النحويّة»:

\* منه نسخة مخطوطة بمكتبة برلين، رقم (١٨٤٤/٧٥).

\* \* \*

#### ۱۸۸ \_ «الاقتراح في أصول النحو وجدله»:

\* نُشر محققاً بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٩٧٦ بتحقيق د/ أحمد محمد قاسم، المدرس في كلية اللغة العربية \_ جامعة الأزهر.

#### ۱۸۹ ــ «رفع السّنة في نصب الزّنة»(١).

- \* في فهرس: «دليل امخطوطات» ص ١٩٨: «الزينة» بالياء مكان «الزنة»، تحريف.
- \* انظر مخطوطاته في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي»، ص ١٩٨.
  - \* وطُبع ضمن الحاوي للفتاوي، ص ٢٥٤.

\* \* \*

# ١٩٠ - «الشمعة المضيئة في علم العربيّة»:

- « ذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» أنه ألفها في ابتداء حاله، وهي ورقتان في النحو<sup>(۲)</sup>.
  - \* مخطوطاتها:
  - ۱ \_ مخطوطة ببرلين، رقم (۲۷۲۹).
    - ٢ \_ جامعة الرياض، رقم (٩٢١).
  - ٣ \_ المكتبة الأزهرية، رقم (٢٢٧٤٩، ٣٤٨٢٣).
    - ٤ ــ دار الكتب المصرية.

\* \* \*

#### ۱۹۱ ـ «شرح كافية ابن مالك»:

\* هــذا الشرح مفقود، على الرغم من الإشارة إليه في كتب الفهارس، ولم يشر أحد إلى مكان وجوده.

<sup>(</sup>١) في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده زنة عرشه. . .

<sup>(</sup>٢) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ٢٣٧.

# ١٩٢ - «درّة التاج في إعراب مشكل المنهاج»:

\* المنهاج هو: «منهاج الطالبين في فروع الشافعية»، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى عام ٢٧٦ه(١).

#### \* مخطوطاته:

١ \_ دار الكتب المصرية، رقم (٩٢١).

٢ \_ برلين، رقم (٢٠/٤٥٤٤).

٣ \_ جامعة الرياض، (فيلم ٦٠).

٤ \_ عارف حكمت، رقم (١٦٥ \_ نحو).

٥ \_ الظاهرية، رقم (٥٨٩٦).

٦ \_ المسجد الأحمدي بطنطا (خاص ٨٤، عام ١٩٤).

#### \* \* \*

## ۱۹۳ \_ «مسألة ضربي زيداً قائماً»:

- \* هو مؤلف ألحق بالأشباه والنظائر النحوية للسيوطي، وقد قمت بتحقيقه في تسعة أجزاء، نشر دار الرسالة ببيروت.
- \* هذا وقد سقط هذا المؤلف من سجل فهرس مكتبة الجلال السيوطي.

#### \* \* \*

#### ١٩٤ ـ «السلسلة الموشحة»:

\* على الرغم من إشارة السيوطي إليها في همع الهوامع، وفي مقدمة

 <sup>(</sup>١) انظر: مكتبة الجلال السيوطي: ١٨٧.

الأشباه والنظائر النحوية، وإشارة كتب الفهارس إليها فإن الكتاب مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ١٩٥ \_ «الشهد في النحو»:

- \* قصيدة في سبعين بيتاً.
- المخطوط مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

## ١٩٦ - «شذا العرف في إثبات المعنى للحرف»:

- \* سقط من فهرس: «دليل مخطوطات السيوطيّ».
- \* ولم يشر إلى أماكن وجوده فهرس «مكتبة الجلال السيوطي، مما يدلّ على أنّ الكتاب مفقود.

\* \* \*

۱۹۷ - «التوشيح على التوضيح لابن هشام»:

\* منه نسخة مخطوطة برلين، رقم (٨/٦٦٤١).

\* \* \*

۱۹۸ - «السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل»:

\* مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

۱۹۹ - «حاشية على شرح شذور الذهب»:

\* لم يذكر إلّا في «حسن المحاضرة»، فالكتاب مفقود.

#### ٢٠٠ - «شرح القصيدة الكافية في التصريف»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۲۰۱ ـ «قطر الندي في ورود الهمزة للندا»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۲۰۲ ـ «شرح تصریف العزی»:

- \* في فهرس: «دليل مخطوطات السّيوطيّ»: «الغزى» بالغين، تحريف.
- \* تصريف العزي، تأليف الزنجاني عبد الوهاب بن إبراهيم. وقد شرحه مسعود بن عمر التفتازاني.
- \* حقّق هذا الشرح د/ عبد العال سالم مكرم وطُبع ونُشر بذات السلاسل في الكويت.
- \* وشرح هذا الكتاب للسيوطي مفقود، فلم تشر الفهارس إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

# ۲۰۳ \_ «شرح ضروريّ التصريف لابن مالك» :

\* الكتاب مفقود، لعدم إشارة الفهارس إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ٢٠٤ \_ «تعريف الأعجم بحروف المعجم»:

\* توجد منه نسخة فريدة ببرلين، رقم (١٤/١٤).

#### ٢٠٥ ـ «نكت على حرف الشواهد للعيني»:

- \* حرّفت «العيني»: «المغني» في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطى».
  - \* منه نسخة ببرلين، رقم (٦٧٣١).
- \* ونسخة أخرى بمخطوطات الأوقاف الموصل، مجموع ٢٢/٩٩ ج ٣.

\* \* \*

## ٢٠٦ - «فجر الثمد في إعراب أكمل الحمد»:

- \* طُبع ضمن الحاوي للفتاوي.
- \* له مخطوطات أشار إليها فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي».

\* \* \*

## ٣٠٧ - «الزند الوري في الجواب عن السؤال السكندري»:

\* طبع ضمن الحاوي للفتاوي ، ٢/ ٢٨١.

# خامساً: فنّ الأصول والبيان والتصوّف

٢٠٨ - «شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

## ٢٠٩ \_ «الكوكب السّاطع في نظم جمع الجوامع»:

\* طبع البسفور، سنة ١٣٣٢ه.

\* له مخطوطات متعددة. انظر فهرس دليل السيوطي، ص ١٢٧.

\* \* \*

# · ٢١ \_ «شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع»:

\* مخطوطاته:

۱ \_ شستر بیتي، رقم (۲۵ ۲۵).

٢ \_ مخطوطات جامعة الكويت، رقم (٢١٩٤).

٣ \_ دار الكتب المصرية، رقم (٢٣٠٧٥).

٤\_ مخطوطات الأوقاف العراقية ببغداد، ج ١/٢٦٠٩،

۱/٤٩٣٤ مجاميع، ١/٧٣٩٠).

٥ ــ نسخة في خزانة سعيد حمزة. انظر مجلة معهد المخطوطات،
 المجلد ٢، ص ٢٠٨.

- ٦ \_ الخزانة العامة بالرباط.
- ٧ \_ خزانة ابن يوسف بمراكش.

\* \* \*

# ٢١١ \_ «شرح الكوكب الوقّاد في الاعتقاد»:

- \* الكوكب الوقّاد في الاعتقاد، منظومة لعلم الدين على بن الصمد السخاوى المتوفى سنة ٦٤٣ه، شرحها السيوطى.
  - \* مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (١١٨١، ٩٥ مجاميع).

\* \* \*

#### ٢١٢ \_ «نكت على التلخيص يسمّى الإفصاح»:

- \* تحدّث عنه خليفة في كشف الظنون (٤٧٩) قائلًا إنه: يعني تلخيص المفتاح للقزويني، وتخريج أبياته مرويّة بالإسناد مع ذكر القصيدة.
  - \* والكتاب مفقود، لعدم وجود الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ٢١٣ ـ «عقود الجمان في المعانى والبيان»:

- \* طبع بولاق سنة ١٢٩٣ه.
- \* طبع بمكتبة المنهل، بالكويت.

\* \* \*

#### ٢١٤ - «شرح عقود الجمان ي المعاني والبيان»:

- \* طبع بمطبعة شرف بالقاهرة سنة ١٣٠٢هـ، ومطبعة بولاق سنة ١٢٩٣هـ.
- \* وطبع البابي الحلبي سنة ١٩٣٩م، مطبعة التقدم العلمية سنة ١٣٢١ه.

#### ٢١٥ ـ «شرح أبيات تلخيص المفتاح»:

\* مخطوط بالأوقاف العراقية، الموصل، (مجموع ٢٢/٤ ج ٣).

\* \* \*

## ٢١٦ \_ «مختصر المفتاح»:

\* سقط من فهرس: «دليل مخطوطات السيوطيّ».

\* الكتاب مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده، ولم يشر إليه إلا في كتاب «حسن المحاضرة» فقط.

\* \* \*

# ٢١٧ \_ «نكت على حاشية المطوّل لابن الفنريّ»(١):

\* في حسن المحاضرة: (ابن الفنري) بالفاء والنون، وفي فهرس
 مكتبة السيوطي: «الغفري» بالغين والفاء تحريف.

الكتاب مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۲۱۸ \_ «حاشية على المختصر»:

\* لم يرد في كتب الفهارس، ووجد فقط في حسن المحاضرة، مما يدلّ على أنه مفقود.

\* \* \*

#### ۲۱۹ \_ «البديعية»:

نص عليها في «حسن المحاضرة» السيوطي، ولم تذكرها كتب الفهارس، مما يدل على أنها مفقودة.

<sup>(</sup>١) ابن الفنري له ترجمة في البغية ١/٩٧.

٢٢٠ \_ «الجمع والتفريق في أنواع البديع»:

﴿ طُبع بالمطبعة المصرية الوهبية سنة ١٢٩٨ ﴿.

\* \* \*

## ٢٢١ ـ «النظم البديع في مدح الشفيع»:

\* في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» تعريف بهذا النظم، فقد ورد فيه أن هذا النظم هو بديعيته التي مدح بها الرسول عليه السلام، ووري في مديحها بألقاب البديع، والتي نظمها معارضة لبديعية ابن حجة الحموي. وهي قصيدة من بحر البسيط على روي الميم، تنتظم أبياتها من ١٣٣ بيتاً، ومطلعها:

من العقيق ومن تـذكـار ذي سلم

براعة العين في استهملالهما يمدم

- \* طبعت هذه البديعية مع الشرح الذي وضعه عليها ناظمه، والذي يسمّى «الجمع والتفريق» بالمطبعة الوهبية بمصر، سنة ١٢٩٨ه(١).
- \* له عدّة مخطوطات أشار إليها فهرس: «دليل مخطوطات السّيوطي»(٢).

\* \* \*

٢٢٢ ــ «تأييد الحقيقة العليّة، وتشييد الطريقة الشاذلبّة»:

- \* طبع بالمطبعة الإسلامية، بالقاهرة، سنة ١٩٣٤م.
  - \* وله عدة مخطوطات.

<sup>(</sup>١) انظر مكتبة الجلال السيوطي: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة ٢١٦ من هذا البحث.

# ٣٢٣ ـ وتشييد الأركان في: وليس في الإمكان أبدع مما كانه:

- ختب ردًا على من أنكر على الغزالي قولته المشهورة: دليس في الإمكان أبدع ممّا كان».
  - \* مخطوطاته:
  - ۱ ــ شستربیتی، رقم (۵۵۰۰).
  - ٢ \_ مخطوطات جامعة الكويت، رقم (٣٩٩٧).
    - ٣ \_ دار الكتب المصرية، رقم (١٢).
  - ٤ \_ تيمور ٤٨ ، ٣٢ مجاميع ، ١٢٢ مجاميع م .

#### \* \* \*

# ٢٢٤ - «درج المعالى في نصرة الغزالي على المنكر المتغالي»:

- \* طبع في حيدرآباد سنة ١٣١٦ه.
- \* مخطوط في الخزانة التيمورية، وفي الخزانة العامة بالرباط.

#### \* \* \*

# ٧٢٥ ـ «الخبر الدال على وجوب القطب والأوتاد والنجباء والأبدال»:

- علب ع ضمن الحاوي للفتاوي ، ومنه عدّة نسخ مخطوطة .
- \* انظر ص ٢٢٤، ٢٢٥ من فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي».

#### \* \* \*

## ٢٢٦ \_ «مختصر الإحياء»:

- الإحياء، هو كتاب مشهور للغزالي.
- \* الكتاب مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده في الفهارس.

#### \* \* \*

#### ٢٢٧ \_ «المعانى الدقيقة في إدراك الحقيقة»:

طبع بمصر سنة ١٢٨٥ه، مع (طرح الدر) للشيخ علي يوسف.

له عدّة مخطوطات سجّلها فهرس «دليل مخطوطات السيوطي»،
 ص ١٨٣.

#### \* \* \*

# ٢٢٨ - «النَّقاية في أربعة عشر علماً»:

- \* زاد في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي»: «أو الأصول المهمّة في علوم جمّة».
  - \* هذا الكتاب أودع فيه السيوطي خلاصة أربعة عشر عَلَماً.
- \* طُبع قسم من النقاية ضمن: «التحفة البهية» عام ١٣٠٢ه.. ثم طُبعت النقاية تامّة بشرحها المسمّى: «إتمام الدراية» بفاس، عام ١٣١٧ه.
- \* من النقاية عدّة نسخ مخطوطة أشار إليها فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي»، ص ٢٥٨.

#### \* \* \*

#### ۲۲۹ \_ «شوارد الفوائد»:

- \* زاد في مكتبة الجلال السيوطى: «في الضوابط والقواعد».
- \* أشار إليه السيوطي في مقدمة كتابه: «الأشباه والنظائر في الفقه» قائلًا: «واعلم أن الحامل لي على إبداء هذا الكتاب أني كنت كتبت من ذلك أنموذجاً لطيفاً في كتاب سمّيته: «شارد الفوائد في الضوابط والقواعد»، فرأيته وقع موقعاً حسناً من الطلاب، وابتهج به كثير من أولي الألباب.
- \* وهذا الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات بحر، وشذرة من شذرات تبر»(١).

<sup>(</sup>١) مقدمة الأشباه والنظائر في الفقه: ٥.

\* منه نسخة مخطوطة برلين، رقم (٢٣/٦٨٤٤).

\* \* \*

#### ۲۳۰ \_ «قلائد الفوائد»:

- \* تحدّث عنها «كشف الظنون» قائلاً: هي منظومة، مما أودعته فوائد علمية، أو مسألة حكمية، أو نادرة بها يعتني كل ذي نفس أدبية، ورتّبتها على حروف المعجم «انظر: فهرس «مكتبة الجلال السّيوطي»، ص ٢٧٨).
- \* وفي فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي» بزيادة: «وشرائد الفوائد».
  - \* مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٢٥٢٣، ٥٢١ مجاميع).

\* \* \*

# ٢٣١ \_ ونظم التذكرة»، ويسمّى: «الفلك المشحون»:

- \* قال عنه خليفة في كشف الظنون: التذكرة في العربية هي مؤلف كبير، ثم نظمها وسمّاها: الفلك المشحون، وتذكرته في خمسين محلّداً (١).
  - پوجد مخطوطاً في مكتبة صامصون بتركيا، رقم (٩٧٠).

\* \* \*

# ٢٣٢ ـ «الجمع والتفريق في الأنواع البديعية»:

\* طبيع بالمطبعة الوهبيّة بمصر، سنة ١٢٩٨ه، وانظر رقم (٢٢١) من مؤلفاته.

<sup>(</sup>١) انظر مكتبة الجلال السيوطي: ٢٧٠.

# سادساً: فن التاريخ والأدب

#### ٢٣٣ \_ «طبقات الحفّاظ»:

- \* طُبع بمطبعة وهبة بالقاهرة، تحقيق على محمد عمر.
  - \* طُبع بفرنسا سنة ١٨٣٣ه.
- له عدّة مخطوطات. انظر فهرس دليل مخطوطات السيوطي،
   ص ٢٣٨.

#### \* \* \*

## ۲۳٤ - «طبقات النحاة الكبرى، والصغرى والوسطى»:

\* أما طبقات النحاة الكبرى، فقد تحدّث في مقدمة «بغية الوعاةعنها مبيّناً أنها كبيرة، وأنّ مسوداتها بلغت سبعة مجلدات، ثم لخصها في مجلدة تحتوي على المهمّ من التراجم، وسمّاها: «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحويين»، وهي المعنية بالطبقات الصغرى. وأما طبقات النحاة الوسطى فقد ذكر جورجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية أنّ منها مخطوطة بباريس، كما أخبرنا أنها طبعت سنة اللغة العربية أنّ منها مخطوطة بباريس، كما أخبرنا أنها طبعت سنة

<sup>(</sup>١) انظر فهرس مكتبة الجلال السيوطى: ٢٤٨، ٢٤٩.

\* ولا تنسَ أن المرحوم الأستاذ محمد أبا الفضل إبراهيم حقّق بغية الوعاة تحقيقاً علمياً بمطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١٩٦٤م.

\* \* \*

٢٣٥ - «طبقات المفسرين» - (لم يتم):

\* طُبع بليدن سنة ١٨٣٩م.

\* طُبع بطهران سنة ١٩٦٠م.

\* طُبع بمطبعة الحضارة العربية بمصر سنة ١٩٧٦م.

\* له عدة مخطوطات. انظر فهرس «دليل مخطوطات السيوطي»، ص ٢٣٩.

\* \* \*

٢٣٦ - «طبقات الأصوليين»:

\* مخطوط ببرلين ، رقم (٤٣/٩٩١٣).

\* \* \*

۲۳۷ ـ «طبقات الكتّاب»:

\* مخطوط ببرلين، رقم (٣١/١٠٠٦٣).

\* \* \*

٢٣٨ - «حلية الأولياء»: ويسمى: «طبقات الأولياء»:

\* مفقود، ولم تشر الفهارس إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

۲۳۹ سـ «طبقات شعراء العرب»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

# ۲٤٠ ـ «تاريخ الخلفاء»:

- \* طُبع بدار الفكر العربي سنة ١٣٩٤ه.
  - \* طُبع بلاهور سنة ١٨٧٠م
  - \* طُبع بكلكتا سنة ١٨٥٦م.
- \* طُبع بمطبعة المنيرة بالقاهرة سنة ١٣٥١ه.
  - \* طُبع بدار الكتب الثقافية سنة ١٩٥٢م.

\* \* \*

## ۲٤۱ ـ «تاريخ مصر»:

\* سقط من الفهارس. ولم يشر إليه إلا «حسن المحاضرة»، مما يرجح فقدانه.

\* \* \*

## ۲٤۲ ــ «تاريخ أسيوط»:

- \* وفي الفهارس: «المضبوط في أخبار أسيوط»:
- \* يوجد مخطوطاً في مكتبة برلين، رقم (٥٧/٩٨٤٥).

\* \* \*

#### ۲٤٣ ـ «حاطب ليل وجارف سيل»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۲٤٤ \_ «المنتقى» = «المعجم الصغير»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

## ۲٤٥ ـ «ترجمة النووي»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ٢٤٦ - «ترجمة البلقيني»:

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

٢٤٧ - «الملتقط من الدرر الكامنة»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۲٤٨ - «تاريخ العمر»:

\* وهو ذيل على «أنباء الغمر في أنباء العمر» لابن حجر.

مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

## ٢٤٩ ـ «رفع الباس عن بني العباس»:

\* مخطوط بمكتبة عارف حكمت، رقم (٩٦ مجاميع).

\* \* \*

## ٠٥٠ \_ «النفحة المسكيّة، والتحفة المكّية على نمط «عنوان الشرف»:

\* مخطوطاته:

١ \_ الأوقاف بالموصل، رقم (مجاميع ٢٣/١٩).

٢ ـ توجد نسخة في مكتبة الشيخ سليمان الصالح البسّام ـ المملكة العربية السعودية، مجلّة البحث العلمي، عدد ٢، سنة ١٣٩٩هـ.

- ٣ \_ الظاهرية ، رقم (٤٢٥٥).
  - ٤ \_ مكتبة الاسكوريال.
    - ه \_ مكتبة فينا.
- \* وفي «مكتبة الجلال السيوطي»، ص ٣٧٠: هي توليف ضاهى به السيوطي توليفياً ظهر نسيج وحده هو عنوان «الشرف الوافي في الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي»، لشرف الدين إسماعيل بن بكر اليمني المعروف بابن المقري المتوفى عام ٨٣٧ه.
- \* هذا، وقد ذكر السيوطي أنه ألّفها بمكة في يوم واحد في شهر رجب عام ٨٦٩ه.

\* \* \*

# ۲۵۱ \_ «درر الكلم وغرر الحكم»:

- \* مخطوطاته:
- ١ \_ دار الكتب المصرية، رقم (مجاميع ١٩٤، ١٦٦).
  - ٢ \_ جامعة الكويت، رقم (٧٥١ مجموع ٣).
    - ٣ ــ الظاهرية، رقم (١٢٠).
    - ٤ ــ برلين، رقم (٢٧/٨٢٩).
      - ه ... الخزانة العامة بالرباط.

\* \* \*

#### ۲۰۲ \_ «ديوان خطب»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

#### ۲٥٣ ـ «ديوان شعر»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ٢٥٤ \_ «المقامات»:

\* طُبع حجر بمصر سنة ١٢٧٥ه.

طُبعت بالهند.

\* طُبعت بتركيا.

\* حقّقها سمير الدروبي بكلية الأداب ـ الجامعة الأردنية (رسالة ماجستير)، عام ٨٤/٨٣.

\* \* \*

#### ٢٥٥ ـ «الرحلة الفيومية والمكية والدمياطية»:

\* توجد مخطوطة ببرلين، رقم (١٥/٦١٥٧).

\* \* \*

#### ٢٥٦ ــ «الوسائل إلى معرفة الأوائل»:

\* نشره المستشرق النمساوي جوخه سنة ١٨٦٧م.

\* نشره الدكتور أسعد طلس بالعراق سنة ١٩٥٤م.

\* له عدّة نسخ مخطوطة. انظر فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي».

\* \* \*

#### ۲۵۷ ــ «مختصر معجم البلدان لياقوت»:

\* سقط من فهرس: «مكتبة الجلال السيوطي» و «دليل مخطوطات السيوطي»، فهو مفقود.

# ۲۵۸ - «الشماريخ في علم التاريخ»:

- \* طُبع في ليدن سنة ١٨٩٤م.
- \* طُبع في العراق سنة ١٩٧١م.
- \* طبع في الكويت سنة ١٩٧٩، تحقيق محمد الشيباني، طبعة دار
   السلفية.

\* \* \*

# ٢٥٩ ـ «الجمانة في تفسير ألفاظ متداولة»:

- وردت باسم الحماسة في فهرس: «دليل مخطوطات السيوطي»
   وهو تحريف.
  - \* يوجد مخطوطاً في برلين، رقم (٢٣/٧٠٦١).

\* \* \*

#### ۲۹۰ ـ «مقاطع الحجاز»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ۲٦١ ــ «نور الحديقة»:

- \* وهي مختصر حديقة الأديب، وطرفة الأريب للسيوطي.
- \* يوجد مخطوطاً بدار الكتب المصرية، رقم (٧٤٢ مجاميع).

\* \* \*

# ٢٦٢ - من نظم القول المجمل في الرد على المهمل»:

\* ليس له ذكر في فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» و «دليل مخطوطات السيوطي»، فهو مفقود.

#### ۲۲۳ - «المني في الكني»:

\* سقط من فهرس «مكتبة الجلال السيوطي» و «دليل مخطوطات السيوطي»، فهو مفقود.

\* \* \*

#### ٢٦٤ \_ «فضل الشتاء»:

- \* وفي فهرس «دليل مخطوطات السيوطي» ورد باسم أحاديث الشتاء.
  - \* مخطوطاته:
  - ١ ــ دار الكتب المصرية، رقم (٣٥ مجاميع).
    - ۲ \_ الظاهرية، رقم (۱۱۰۹ حديث).
      - ٣ \_ الخزانة التيمورية.

\* \* \*

#### ٧٦٥ \_ «مختصر تهذيب الأسماء للنووي»:

مفقود لعدم الإشارة إلى أماكن وجوده.

\* \* \*

#### ٢٦٦ ــ «الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية»:

- \* طبع ضمن الحاوي للفتاوي.
- ويوجد مخطوطاً بالمكتبة العربية بالجامع الكبير بصنعاء، رقم (مجموع ۱۸۷).

\* \* \*

## ٢٦٧ \_ «رفع شأن الحبشان»:

- مخطوطاته:
- ۱ \_ فورشوتلي بتركيا، رقم (۱٤٣/٤).

٢ \_ كوبريلى بتركيا، رقم (٤٥٨).

٣ ـ الخزانة التيمورية.

٤ \_ مكتبة الاسكوريال.

\* \* \*

٢٦٨ .. «أحاسن الأقباس في محاسن الاقتباس»:

پوجد مخطوطاً ببرلین، رقم (۲/۷۳٤۸).

\* \* \*

٢٦٩ ـ «تحفة المذاكر في المنتقى من تاريخ ابن عساكر»:

پ یوجد مخطوطاً في برلین رقم (۹۷۸۸).

\* \* \*

۲۷۰ ـ «شرح بانت سعاد»:

\* يوجد مخطوطاً ببرلين، رقم (٧٤٩٧).

\* \* \*

٢٧١ ـ «تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء»:

\* مخطوطاته:

١ ــ الأحمدية بتونس، رقم (٤٧٦٣).

٢ ـ الظاهرية، رقم (٢٠٤٢ تاريخ).

٣ ـ دار الكتب المصرية، رقم (٢٠م، ٤٧٦٥ مجموع ٢).

٤ ـ ليدن، رقم (٢٦١٧).

٥ ـ جون ريلاند، رقم (٢٥٠).

## ۲۷۲ - «قصيدة رائية»:

\* مفقود، لعدم الإشارة إلى أماكن وجودها.

\* \* \*

# ٣٧٣ ـ «مختصر شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل»:

- \* اختصره في كتاب آخر سمّاه: الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب.

[انتهت مؤلفات السيوطي]

# دراسة إحصائية لمؤلفات السيوطي

في ضوء مؤلفاته التي ذكرتها مرقمة، ورتبتها على حسب ورودها في «حسن المحاضرة» مع عدم تناول المؤلفات الأخرى التي نسبت إليه والاكتفاء بما سجله هو في كتابه: «حسن المحاضرة. تبين لنا ما يأتي:

أولاً ــ المؤلفات التي طبعت وحققت:

| مؤلف         | مسلسل | مؤلف       | مسلسل |
|--------------|-------|------------|-------|
| 174          | 1.    | ٧          | 1     |
| 177          | 11    | 10         | *     |
| 174          | 14    | 44         | ٣     |
| 141          | ۱۳    | ٤٨         |       |
| 147          | 14    | •4         | ø     |
| 144          | 10    | <b>0</b> 7 | ٦     |
| 144          | 17    | 37         | Y     |
| 704          | 17    | 1.4        | ٨     |
| Y <b>0</b> Y | ۱۸    | 137        | 4     |

ثانياً ــ مؤلفات طبعت بدون تحقيق:

| مؤلف       | مسلسل      | مؤلف           | مسلسل         |
|------------|------------|----------------|---------------|
| <b>A</b> 1 | 77         |                | 1             |
| 41         | YV         | ١              | ' <b>Y</b>    |
| 1.1        | 7.         |                | ,<br><b>4</b> |
| 1.2        | 79         | ٣              |               |
| 1.1        |            | •              | £             |
| 114        | ۳۰         | ٦              | •             |
| \ \        | ۳۱         | ۸              | <b>1</b>      |
| 177        | **         | 4              | <b>v</b>      |
| 18.        | **         | 17             | ٨             |
| 1 8 1      | ٣٤         | **             | 4             |
| 1 2 4      | ٣٥         | 74             | ١.            |
| 101        | ٣٦         | **             | 11            |
| 107        | ٣٧         | ۳۰             | ir            |
| 108        | <b>T</b> A | 44             | ١٣            |
| 100        | 74         | 11             | 11            |
| 104        | <b>t</b> • | £ <del>*</del> | 10            |
| 144        | £1         | 41             | 13            |
| 171        | 24         |                | 17            |
| 177        | ٤٣         | @A             | ١٨            |
| 174        | ŧŧ         | 34             | 14            |
| 174        | 10         | 77             | ٧.            |
| 177        | 13         | 79             | 71            |
| TV1        | <b>1</b> V | ٧١             | 77            |
| 177        | ٤٨         | <b>VV</b>      | 77            |
| 149        | 29         | ۸١             | 71            |
| 1+3        | 0.         | ۸۳             | 70            |

| مؤلف<br>                     | مسلسل | مؤلف | مسلسل |
|------------------------------|-------|------|-------|
| <b>Y</b> YA                  | ٥٩    | 7.7  | ٥١    |
| 747                          | ٣.    | Y•4  | ۲۵    |
| <b>۲۳</b> ۳                  | 71    | 714  | ٣٥    |
| <b>Y * * * * * * * * * *</b> | 77    | 718  | ٥٤    |
| 744                          | 74    | 44.  | ٥٥    |
| 704                          | ٦٤    | 771  | ۲۵    |
| Y00                          | 70    | 770  | ٥٧    |
| 470                          | **    | 117  | ٥٨    |

# ثالثاً \_ مؤلفات مخطوطة في مكتبات العالم ولها أرقامها المختلفة:

| مؤلف | مسلسل | مؤلف | مسلسل |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
| 44   | 1 £   | ٤    | 1     |
| 44   | 10    | 1.   | 4     |
| ٤٦   | ١٦    | 11   | ۴     |
| • •  | 1     | 14   | ٤     |
| 04   | 1.4   | 14   | ٥     |
| οξ   | 14    | 17   | ٦     |
| 00   | ٧.    | ۱۷   | Y     |
| ٥٧   | 41    | 14   | ٨     |
| 09   | **    | 41   | •     |
| ٦.   | 74    | 75   | ١٠    |
| 71   | 71    | 44   | 11    |
| 71   | 70    | 79   | 17    |
| 70   | 77    | 444  | ۱۳    |

| سلسل     | مؤلف       | مسلسل | مؤلف<br>      |
|----------|------------|-------|---------------|
| YV       | ٦٨         | 00    | 171           |
| 47       | ٧٠         | 70    | 174           |
| 79       | ۸۹         | ۷۵    | 170           |
| ٣٠       | ٩.         | ٥٨    | 177           |
| ٣١       | 44         | ٥٩    | ١٧٠           |
| 44       | 40         | ٦.    | 174           |
| Jaga     | 44         | 71    | ۱٧٤           |
| 4.8      | 4.4        | 77    | 174           |
| 40       | 1          | 74    | ١٨٠           |
| rad.     | 1.7        | 78    | ١٨٣           |
| ٣٧       | 1.4        | 70    | ١٨٦           |
| ۳۸       | 11.        | 77    | ١٨٧           |
| 79       | 111        | 77    | 14.           |
| ٤٠       | 117        | ۱ ۸۶  | 144           |
| ٤١       | 114        | 74    | 147           |
| £ Y      | 117        | ٧٠    | 1 • £         |
| 43       | 14.        | VI    | 1+0           |
| ŧŧ       | 140<br>144 | ٧٢    | r <b>1</b> •  |
| 20       | 144        | ٧٣    | (11           |
| £7<br>£V | 140        | ٧٤    | 111           |
|          | 140        | ٧٠    | 110           |
| £A       | 184        | ٧٦ ]  | 174           |
| 47<br>01 | 120        | vv    | 171           |
| ۵۱       | 114        | ٧. ا  | 179           |
| ۰۲       | 119        | V4    | ۳.            |
| ٥٣       | 701        | ۸۰    | <b>'</b> '' 1 |
| 0 {      | 100        | ۸۱    |               |

| مؤلف        | مسلسل | مؤلف | مسلسل |
|-------------|-------|------|-------|
| Y7.         | ٨٩    | 747  | ٨٢    |
| Y7 <b>Y</b> | 4.    | 711  | ٨٣    |
| 777         | 41    | 759  | ٨٤    |
| 777         | 44    | Yo.  | ٨٥    |
| <b>Y</b> 7A | 44    | 408  | ۲۸    |
| 779         | 4 \$  | Y0A  | AY    |

رابعاً ... مؤلفات مفقودة، مشار إليها في الفهارس التراثية، وليس لها أماكن توجد فيها:

| مؤلف       | مسلسل | مؤلف | مسلسل       |
|------------|-------|------|-------------|
|            |       |      | <del></del> |
| ٤٧         | 1 £   | 11   | 1           |
| •1         | 10    | 10   | <b>Y</b>    |
| 17         | 71    | 14   | ٣           |
| **         | 17    | ٧.   | ٤           |
| ٧٣         | 18    | 47   | •           |
| Yį         | 14    | ٣١   | 7           |
| ٧٠         | ₹•    | 78   | Y           |
| 77         | *1    | 40   | ٨           |
| YA         | **    | **   | 4           |
| <b>Y</b> 4 | 74    | ٤٠   | 1 •         |
| ۸•         | 71    | ٤١   | 11          |
| ٨٤         | 40    | ٤٤   | 17          |
| ٨٥         | 77    | to   | ١٣          |

| مؤلف<br>    | مسلبيل | مؤلف | مسلسل |
|-------------|--------|------|-------|
|             |        |      |       |
| 104         | • £    | ۸٦   | **    |
| 17.         | ••     | ۸٧   | ٨٢    |
| 140         | ٥٦     | ٨٨   | 79    |
| 112         | ٥٧     | 44   | ٣٠    |
| 141         | ۰۸     | 4 £  | ٣١    |
| 148         | ٥٩     | 44   | ٣٢    |
| 190         | ٦,     | 1+1  | ٣٣    |
| 144         | 71     | 1.0  | 4.5   |
| 144         | ٦٢     | 1.9  | ٣٥    |
| 144         | 74     | 118  | ٣٦    |
| Y           | 78     | 110  | **    |
| 7.1         | 70     | 114  | ٣٨    |
| Y• Y        | 11     | 119  | 44    |
| Y•A         | 77     | 171  | ٤٠    |
| Y1 Y        | ٨٢     | 177  | ٤١    |
| 717         | 79     | 174  | 44    |
| <b>Y1</b> Y | ٧٠     | ١٧٨  | ۲3    |
| Y14         | ٧١ ]   | 174  | ££    |
| ***         | ٧٧     | 179  | ٤٥    |
| 747         | ٧٣ }   | 14.  | ٤٦    |
| <b>የ</b> ዮለ | ٧٤     | 171  | ٤٧    |
| 71.         | ٧٥     | 144  | ٤٨    |
| 717         | ٧٦     | 148  | ٤٩    |
| 754         | ٧٧     | 141  | ٥٠    |
| 711         | ٧٨     | 147  | ٥١    |
| 710         | ٧٩     | 144  | ٥٢    |
| 717         | ۸۰     | ١0٠  | ۰۳    |

| مؤلف        | مسلسل | مؤلف                     | مسلسل |
|-------------|-------|--------------------------|-------|
| 771         | ٨٥    | YEV                      | ۸۱    |
| 777         | 7.4   | 701                      | ΑY    |
| <b>77</b> £ | ۸۷    | 707                      | ٨٣    |
| **1         | ٨٨    | 737<br>707<br>707<br>P07 | ٨٤    |

## من خلال هذه الاحصائية تبين لنا ما يأتي:

- ١ \_ الكتب المحققة من تراث السيوطي وطُبعت \_١٨ كتاباً.
  - ٢ \_ الكتب المطبوعة بدون تحقيق \_ ٦٦ كتاباً.
- ٣ ــ الكتب المخطوطة وتنتظر من يخرجها من الظلمات إلى النور ــ ٩٤ كتاباً.
- ٤ ــ الكتب المفقودة التي لم تسجل في فهارس مكتبات العالم،
   ولا يعرف لها وجود ــ ٨٨ كتاباً.

وأكرر القول مرة أخرى أن هذه الكتب هي التي نص عليها مؤلفها في كتابه المشهور المطبوع: «حسن المحاضرة»، وتركت بقية الكتب التي نسبت إليه لأنها تحتاج إلى مساحة أوسع من هذا الكتاب والحصول عليها سهل، فقد وفق الله تعالى صديقنا وأخانا أحمد الخازندار وزميله بالقيام بفهرستها، والإشارة إلى الخزائن التي تحتويها، رما ذكرته في هذا الفصل من مؤلفات أخذ من فهرسهما، وفهرس مكتبة الجلال السيوطي كما بينت سابقاً في مقدمة هذا الفصل.

# كشرة كتب السيوطي في ضوء البحث والمناقشة

يعتقد كثير من الباحثين أن السيوطيّ لم يجمع نصوص هذه المؤلفات بقلمه، وإنما جمعها طلابه وتلاميذه من المؤلفات التي ورثها عصر السيوطيّ من العصور التي سبقته، وهذه المؤلفات تناولت العلوم الإسلامية السائدة في هذه العصور وعمل تلاميذه \_ كما يدعي بعض الباحثين \_ هـو التنقيب عن النصوص المختلفة، وجمعها ثم تقديمها للسيوطيّ ليرتبها حسب قدرته الاستيعابية لعلوم عصره، أي أن السيوطيّ قدّمت له المادة، فتولاها بالتنقيح والتهذيب، والتصنيف والتبويب مما ساعده على أن يقوم بتأليف هذه الكتب التي كثر عددها.

وفي رأيي أن هذا الرأي لوصح لما كان في ذلك نقص لفكر السيوطي، او اتهام لعقله، فلاضير مطلقاً أن يوجه طلابه إلى البحث، ويشير إلى المراجع التي تحتوي النصوص، ثم تقدّم هذه النصوص للسيوطي، فيعمل فيها عقله، ويطوع لها فكره، وينسقها ويهذبها، ثم يخرجها شراباً سائغاً لمفكري عصره ليرتووا منه وفي ذلك إسهام فكري في ثقافة عصره من ناحية، وبناء علمي لتلاميذه حيث يعودهم على البحث، ويدربهم على جمع النصوص، ويعرفهم مصادر المعرفة من ناحية أخرى.

أقمول لو صبح هذا الرأي لما كان في ذلك عيب يلتصق بالسّيوطيّ،

أو نقص يغضّ من قيمته العلميّة، ولكن الأمر ليس كما يدّعي هؤلاء الباحشون للأمور الآتية:

ا ـ لم يحدّثنا نقّاد السّيوطيّ ومنافسوه الذين عاصروه كالسّخاويّ وغيره بهذه الفكرة التي تتردّد على ألسنة كثير من المفكرين في العصر الحاضر، فعلى الرغم من ضراوة المنافسة التي كانت بينه وبين السّخاويّ لم نجد نصّاً واحداً يشير به السّخاويّ إلى هذا الادّعاء، ولو كان الأمر كما يقولون لاتخذها السّخاويّ فرصة سانحة للتنديد بالرجل، والتقليل من شأنه، لأن علمه المتمثّل في كتبه ليس له فيه إلّا التهذيب والترتيب والتنظيم، وهذا لم يفعله السّخاويّ مما يؤكد أن التهمة باطلة، والادّعاء غير سليم.

Y \_ حقاً إن السّخاوي اتهمه بالاختلاس من مصنفات مشايخه حيث ذكر في «الضوء اللامع» عند التعرّض لمؤلفات السّيوطيّ أن كتبه «فيها ما اختلسه من مصانيف شيخنا: «لباب النقول في أسباب النزول»، و«عين الإصابة في معرفة الصحابة»... إلى أن يقول: «فكل هذه تصانيف شيخنا، وليته إذا اختلس لم يمسخها، ولو نسخها على وجهها لكان أنفع، وفيها ممّا هو لغيره الكثير». رحم الله السّخاويّ، فقد كان مبالغاً إلى حدٍ كبيرٍ في اتهامه للسّيوطيّ، ووجه المبالغة أن معظم مشايخ السّخاويّ هم مشايخ السّيوطيّ، فلا يستطيع معاصر أن ينقل عن مشايخه المعاصرين الأحياء كتبهم وينسبها لنفسه في عصر ازدهرت ثقافته، ولا يخفي لصوص الكلمة على أحد، فأغلب النفسه في عصر ازدهرت ثقافته، ولا يخفي لصوص الكلمة على أحد، فأغلب النفسة في عصر ازدهرت ثقافته، ولا يخفي لصوص الكلمة على أحد، فأغلب النفسة أن السّخاويّ أطلق الاتهام من غير أن يقدّم الدليل، فلم يبيّن لنا الطريقة التي مسخ بها السّيوطيّ كتب شيوخه أو الاختلاس الذي اختلسه من مؤلفاتهم ومصنفاتهم. هذه ناحية، وناحية أخرى كيف يرضى شيوخه الأحياء أن تمسخ كتبهم أمام أعينهم وهم ساكتون، مع أن هؤلاء الشيوخ الكثير منهم

كما قدّمنا سابقاً أشادوا بالسيوطيّ وأجازوه، وأعطوه قدره من الإجلال والتكريم. لهذا لا نأخذ بكلام السّخاويّ في هذه القضيّة، لأنه كلام منافس لا يصدر منه إلّا ما يكرهه السّيوطيّ وقد قدمنا قول ابن عبّاس في منافسة العلماء إذ يقول: «العلماء أشدّ تغايراً من التيوس في زروبها»(١).

٣ ـ تحدثنا كتب التاريخ للسيوطيّ «لما بلغ أربعين سنة من عمره أخذ في التجرّد للعبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والاستقلال به صرْفاً، والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم»(٢). ومعنى ذلك أن السيوطيّ تجرّد للعبادة والتأليف، وترك الفتيا والتدريس وبقي على حاله في هذا الميدان طوال ٢٢ عاماً، ففي خلال هذه المدّة ألف هذا العدد الضخم من المؤلفات، وهذا أمر ليس بغريب لأن السيوطيّ لم يشغله شيء في الحياة سوى العلم فإضافة مؤلفاته التي ألفها قبل سنّ الأربعين إلى المؤلفات التي ألفها في فترة الانقطاع ومدتها اثنان وعشرون عاماً يتضح لنا أن هذه الكثرة طبيعية جددًا، وليست غريبة حتى تنسب إلى تلاميله كما يدعي بعض المحدثين.

٤ على أن هذه المؤلفات بعضها لا يتجاوز ورقات، أو في حجم كرّاسة من الكرّاسات وقد اعترف بذلك السّخاويّ نفسه حينما قال عن كتبه: «رأيت فيها ما هو ورقة أو دون الكرّاسة»(٣). والناظر إلى مؤلفات السّيوطي التي عرضها سابقاً يجد أن السّيوطيّ نفسه بين أن بعض مؤلفاته تلخيص من

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تدريب الراوي: ١٧.

<sup>(</sup>۲) الكواكب السائرة: ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٦٨/٣.

مؤلفات أخرى له، أي أنه يلخص ما ألف ويسميه كتاباً، وقد يعلق عليه، ويسميه كتاباً أخر، ومن هنا تعدّدت المؤلفات وكثرت.

٥ ـ الكثير من كتب السيوطيّ حواها كتاب: «الحاوي للفتاوي» الذي طبع في جزأين ويحوي كثيراً من علوم الفقه والتفسير، والنحو، والإعراب، وسائر الفنون يضمّ هذا المؤلف حوالي ٧٨ كتاباً. وقد ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في مقدمة تحقيقه لكتاب: «معترك الأقران» «أنه إذا كان العدد الذي ذكره السيوطيّ وغيره يحوي أمثال هذه الكتب الصغيرة فليس بعيداً صحة ما نسب إليه من الكتب»(١).

ولا أدل على ذلك من أن كتاب «الأشباه والنظائر» في النحو الذي حققته ألحق به كتاب للسيوطيّ سمّاه في الأشباه والنظائر: «الكلام على مسألة ضرّبي زيداً قائماً» وهو لا يتجاوز خمس صفحات، وكتاب آخر سمّاه: «تحفة النجبا في قولهم: هذا بسراً أطيب منه رطباً» وهدو لا يتجاوز خمس صفحات أيضاً.

7 - تيسير الحصول على المراجع والمصادر، هذا التيسير لا شك أنه ساعد السيوطي على إنجاز مؤلفاته بهذا العدد الوفير، والسرعة المنقطعة النظير فالسيوطي أشار علماء عصره أنه «أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيراً من التصانيف المتقدّمة التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون، فغيّر فيها يسيراً وقدّم وأخر، ونسبها إلى نفسه، وهوّل في مقدّماتها بما يتوهّم منه الجاهل شيئاً مما لا يوفى ببعضه»(٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب: معترك الأقران ص: ك.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع: الجزء الأول ترجمة رقم (٢٢٨).

وهذا القول نسبه صاحب «البدر الطالع» إلى السَّخاويّ.

أمّا المكتبة المحموديّة فهي المكتبة التي ألحقت بالمدرسة المحموديّة التي تحدّثت عنها سابقاً.

ويبدو أن هذه المكتبة كان السيوطيّ من روّادها الذين عاشوا في أحضانها وليس بعيب أن يستوعب السيوطيّ مصادر أو مراجع هذه المدرسة ليؤلف في ضوء هذه المصادر، واعتماداً على هذه المراجع ما أصدره من كتب وما ألفه من فنون، وما سطرّه من علوم.

وكان للسيوطيّ رأي في مراجع هذه المكتبة ومؤلّفاتها وخلاصة رأيه أن العلم لا يحبس، فمن حق القراء أن يستعيروا من هذه المكتبة ما شاءوا ليقرءوا في المكان الذي يستريحون إليه، وفي الوقت الذي يريدون تسهيلًا لطلب المعرفة، وتذليلًا للبحث العلمي.

والـذي حمله على ذلـك أن واقف الكتب على هـذه المكتبـة اشتـرط الله على على على منها كتاب خارج مبناها بإعارة أو غيرها.

وقد ظفرت بوثيقة تضم فتوى السيوطيّ في شأن مؤلفات هذه المكتبة وهي وثيقة رائعة تدلّ دلالة واضحةً على قدسية العلم والمؤلفات في هذا العصر المزدهر.

نشرت هذه الوثيقة في مجلة معهد المخطوطات العربيّة الجزء الأولّ من المجلّد الرابع مايو سنة ١٩٥٨ه: باسم «بذل المجهود في خزانة محمود»، وبتحقيق المرحوم فؤاد سيد.

وهذه الوثيقة هي من مؤلفات السيوطيّ التي أشارت إليها كتب الفهارس مع أنها لا تتجاوز صفحتين ونصف. وقد أشار المحقق إلى مكان وجودها ورقمها، فقال: «عن المجموعة الخطيّة رقم (٣٥) المخطوطة بدار الكتب المصرية من ورقة ٣٤ ــ ٣٥ وهي بخط شهاب الدين بن ناصر الدين بن أحمد بن محمد بن يوسف العبّادي الغمري الشافعي سنة ٩٨١هـ(1).

(١) أنظر صفحة ١٣٤ من مجلة معهد المخطوطات العربيّة.

# نصّ وثيقة الفتوى تأليف جلال الدين السّيوطيّ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

وقف محمود الاستادار كتباً، وجعل مقرها بمدرسته، وشرط ألا تخرج من المدرسة، وقد رأيت شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني، وشيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي، يستعيران منها، ويخرجان منها الكتب إلى منزلهما، وتمكث عندهما الأيام الكثيرة، وهما الإمامان يقتدى بهما، فإنهما كانا من الفقه بالمحلّ الأعلى، بحيث بلغا رتبة الاجتهاد في المذهب، وكان المناويّ صوفياً له أحوال وكرامات، فلو لا رأيا ذلك جائزاً ما فعلاه.

فإن قيل: ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط الواقف؟

قلت: لـه أربعة أوجه، وجهان ضعيفان، ووجه حسن، ووجه قوي صحيح:

- \* الوجه الأول: إن هذا الشرط باطل جنح إليهم بعضهم، لكنه ردّه السّبكي، وقال: إنه شرط صحيح، لأن للواقف فيه غرضاً صحيحاً، لأن إخراجها مظنّة ضياعها.
- \* الوجه الثاني: أن يحمل قول الواقف: «لا تخرج» على نقلها من مقرّها بالمدرسة إلى محل يجعل مقرّها فيه، فيمتنع، وإن رأى الناظر ذلك، لا، لأن الإخراج لمستعير ينتفع به، ثم يعيده.

وهذا التأويل وإن كان بعيداً إلا أنه قد يقرّ به أن عبارة الواقف وشرطه أن لا يخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة، فجعل نفي الإخراج منصباً أوّلاً على مجموع الكتب، فهذا يقرّب أن المراد بالإخراج نقل الكتب بأسرها من هذا المقرّ إلى مقرّ آخر لا الإخراج لمستعير، فإنه لم تجر العادة في الخزائن بإعارة ما فيها دفعة واحدة، وبالجملة فهذا الوجه والذي قبله ضعيفان.

\* الموجه الشالث: أن بعض الأئمة جوّز مخالفة شرط الواقف، إذا اقتضت المصحلة ذلك، ويعزي هذا المذهب إلى الإمام أحمد، فإن كان هو المشهور عندهم، فهو وجه حسن، يصلح للاستناد إليه.

\* الوجه الرابع: وهو القوي: أن من قواعد الشرع أنه يجوز أن يستنبط من النصّ معنىً يخصصه، وذلك معلوم، فإذا كان هذا في نصّ الشارع ففي نصّ الواقف أولى، فيقال: إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ، فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف، وذلك لا يمكنه على الوجه الأتمّ في المدرسة، ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له. ويستثنى من المنع، ويخصّص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط كما خصّص عموم قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾(١)، واستثنى منه المحارم بالمعنى المستنبط، وهو الشهوة، ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا الاستنباط، فكذلك هذا.

وقد ذكر الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه: أن في بعض السنين ببغداد منع معلّموا الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا رجلاً واحداً كان موصوفاً بالخير فاستثنوه من المنع.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٦.

وإنهم استفتوا الماوردي صاحب «الحاوي» من أثمتنا(١)، والقدوري من أئمة الحنفية وغيرهما فأفتوا باستثنائه، واستدلوا بأنه على أمر بسد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وقاسوا استثناءهم لهذا الرجل على استثناء خوخة أبي بكر.

وهذا استنباط دقيق، لا يدركه إلا الأئمة المجتهدون كالماوردي والقدوري ونحوهما. وقد استندت إلى قولهم هذا قديماً حين استفتيت في أبنية القرافة، فأفتيت بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصالحين، فاستفدت في هذا الاستثناء إلى ما صنفه الماوردي والقدوري، ثم إن هنا أمرين لا بدّ من التنبيه عليهما:

أحمدهما: أنه ينبغي ألا يُستعار من همذه الخزانة إلا ما لا يتيسّر وجوده في غيرهما.

والثاني: أنه لا يمكث عند المستعير إلا بقدر ما تقضي حاجته منه في العادة، ومدُّرك الأمرين. أن ما جاز للضرورة يتقدَّر بقدرها.

وهـذا كنت كتبته مؤلفاً سنة سبع وستين وثمانمائة، وسميته: «بذل المجهود في خزانة محمود».

هـذه فتوى السّيـوطيّ في استعارة الكتب، وهي وثيقة يجب أن تـدرس في المعاهد المتخصّصة في المكتبات.

فللَّه درِّ الرجل، فقد قدَّم لنا في هذه الفتوى ما يبرهن على عقلية السيوطيّ الفدّة، وقدرته في الاستنباط، وإحاطنه بالتاريخ، وفقهه بالقضايا وغوصه إلى أعماق النصوص.

<sup>(</sup>١) أي الشافعية.

ثم إننا لو ألقينا نظرة على تاريخ هذه الفتوى لرأينا أمراً عجيباً، فمن المعروف أن السيوطيّ ولد سنة ٨٤٩ه، وهذه الفتوى أفتى بها السيوطيّ في مؤلف سنة ٨٦٧ه أي أن سن السيوطيّ لم تتجاوز ١٧ عاماً.

مدهش حقاً أن تفتح عبقرية في تاريخ الإنسانية في هذه السن المبكرة. وهي فتوى ليست سهلة المنال، لا يدرك غورها إلا أعاظم الرجال، فكيف بفتى في هذه الحداثة يصل إلى ما لم يصل إليه أكابر العلماء.

على أية حال هي حكمة الله، والله يؤتي الحكمة من يشاء.

على أننا قبل أن ننهي الحديث في قضية كثرة كتب السيوطيّ أحبّ أن أستنبط من هذه الفتوى كما أستنبط السيوطي: أنه وراء هذه الفتوى هدفاً كبيراً للسيوطيّ، وهو الانتفاع بذخائر هذه المكتبة ويبدو أنها مكتبة تميزت عن المكتبات الأخرى السائدة والمتعدّدة في هذا العصر بأنها تحوي كتباً نادرة لا توجد في غيرها، ومراجع ثمينة لا توجد إلّا فيها.

ولا شك أن السيوطيّ البحّاثة عاش في بواكير سنّه بين رفوفها يقلب الصفحات، ويجري وراء النصوص حتى خبرها خبرة دقيقة مما حدا به إلى أن يقدّم هذه الفتوى لتتاح له فرصة نقل ما يشاء منها في بيته إذ يقول: «فإذا وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف، وذلك لا يمكن على الوجه الأتمّ في المدرسة، ووثق بتمام حفظه وصونه جاز الإخراج له».

والسيوطيّ ليس بدعاً في هذا، فشيخ الإسلام علم الدين البلقيني وشيخ الإسلام شرف الدين المناوي كانا يستعيران منها، ويخرجان منها الكتب إلى منزلهما.

لهذا أقرر أنه ليس بعجيب على رجل استولى على هذه المكتبة في هذه السن المبكرة أن يؤلف هذه الكتب الكثيرة، والمؤلفات الغزيرة.

وليس بغريب على رجل يملك من القدرة الفكرية مع امتلاكه هذه المكتبة المحموديّة أن يمتعنا بهذا التراث الضخم في المكتبة الإسلامية والعربيّة.

7 - وأكبر ردّ على هؤلاء الناقدين للسّيوطيّ قديماً وحديثاً في الاختلاس أو السرقة أو استغلال نفوذه نحو طلابه لينقلوا له ما يريد كُتُب السّيوطيّ نفسها ومؤلفاته، لا تجد نصاً نقله غفلاً من الكتاب الذي نقل عنه، وفي كل نص من النصوص المنقولة عن المصادر أو المراجع يشير إليه عند الانتهاء من نقله بكلمة «انتهى» ممّا يدلّ على الدقة في النقل، والأمانة في العلم، ومن الأمثلة على ذلك:

(أ) يسرد في الأشباه والنظائر الذي حققته: «خواص ظن وأخواتها» فينقل نصّاً لابن القوّاس في «شرح الدرّة» لخواص هذه الأفعال، فيقول: «فائدة» قال ابن القوّاس في «شرح الدرّة»: لهذه الأفعال خواص لا يشاركها فيها غيرها من الأفعال المتقدمة... ثم يختم النصّ بقوله: انتهى(١).

(ب) وفي باب الفاعل يذكر أن الفاعل جزء من أجزاء الأفعال، ثم يسرد قول أبي البقاء في «اللباب» الأدلة على ذلك.

فلأمانته بعد أن انتهى من سرد الأوجه، عقب على ذلك بقوله: «وهذه الأوجه مأخوذة من «سرّ الصناعة لابن جنيّ» أي لم يؤثر السكوت في هذا الموطن، ويكتفي بالنقل من أبي البقاء العكبري لأن الأمانة العلميّة تقتضي أن يبيّن من أبي استقى العكبري هذه الأوجه، فبيّن مصدر العكبري في هذا وهو كتاب:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر، المحقق: ١٣٤/٣، تحقيق د. / عبد العال سالم مكرم.

«سر الصناعة لابن جني» إنه ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقول المثال: أعطى الأمانة حقها، ثم بين لنا إلى جانب هذه الأمانة قدرته في استيعاب التراث، وأنه لا يخفى عليه شيء منه.

(ج) ولأمانة السيوطيّ العلميّة نجده يثور على هؤلاء المؤلفين الذين سرقوا من كتبه ومن كتب غيره ولم يشيروا إلى ذلك، ولوكان السيوطيّ مختلساً أو سارقاً كما يقول خصومه ومنافسوه لسكت عن هذا النقد، وأطفأ هذه الثورة في نفسه، لأن عين الرضا كليلة عن كل عيب، كلا إن السيوطيّ لم يكن مختلساً ولذلك تلمس ثورته على الناقلين والأخذين بدون أدنى إشارة إلى ذلك بالقضية النحوية التي سجلها في كتابه «الأشباه» قال تحت العنوان: الفروع هي المحتاجة إلى العلامات، والأصول لا تحتاج إلى علامة، قال الشيخ بهاء الدين النحاس في التعليقة(١).

وجد ذلك بخط عالى بن عثمان بن جنّى عن أبيه، قال: بدليل أنك تقول في المذكر : قائم، وإذا أردت التأنيث قلت : قائمة، فجئت بالعلامة عند المؤنث، ولم تأت للمذكر بعلامة، وتقول : رأيت رجلاً فلا يحتاج إلى العلامة، وإن أردت التعريف أدخلت العلامة، فقلت : رأيت الرجل، فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعريف ولم تدخلها في التنكير، وإذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت عليه السين، لتدلّ بها على استقباله، وذلك يدلّ على أن أصله موضوع الحال، ولوكان الاستقبال فيه أصلاً لما احتاج إلى علامة، انتهى.

قال السيوطي معلقاً:

<sup>(</sup>١) التعليقة هي كتاب لابن النحاس علق به على المقرّب، لابن عصفور.

وانظر إلى دين الشيخ بهاء الدين بأمانته، كيف وجد فائدة بخط ولد ابن جنّي نقلها عن أبيه، ولم تسطّر في كتاب، فنقلها عنه، ولم يستجز ذكرها من غير عزو إليه كالسارق الذي أغار على تصانيفي التي أقمت في تتبعها سنين، وهي كتاب: «المعجزات الكبرى» وكتاب «المعجزات الصغرى» وغير ذلك فسرقها وضمّها وغيرها ممّا سرقه من كتب الخيضري والسّخاويّ شيئاً مما نقله منها، وليس هذا من أداء الأمانة في العلم»(١).

هـذا، ولو ذهبت أعـدد الأدلة على أمـانة السّيـوطيّ في كـل مـاكتبـه، وبخاصة الكتب اللغـوية والنحـوية التي عـايشت فيها السّيـوطيّ لقدّمنـا الكثير الذي يضيق هذا الكتاب عن استيعابه لكن يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق.

ولننتقل إلى نقطة أخرى وهي قضية التلخيص في كتب السيوطيّ.

## قضية التلخيص في كتب السيوطي:

أومات سابقاً إلى أن السّيوطيّ كان مغرماً بالتلخيص لكتب غيره، ولكتبه أحياناً فما السّر في هذه الظاهر إذاً؟

الواقع أن التراث الإسلامي والعربيّ بعد سقوط بغداد سنة ٢٥٦ه تبدّد الكثير منه، وما بقي تناولته الأيدي المختلفة من هنا وهناك حتى أصبح موزّعاً في أمكنة مختلفة في بلاد متعدّدة.

ولولا أن المماليك كانوا على وعي تام بهذه الكتب القيمة التي بقيت بعد هذه الهجمة التتارية على الفكر الإسلامي، فقاموا بإنشاء المكتبات المتعدددة والحقوها بمدارسهم، ففي كل مدرسة تقريباً مكتبة تحوي شتى ألوان المعارف.

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر، تحقيق د. /عبد العال سالم مكرم: ٢٨٢/٣، ٢٨٣.

أقول: لولا هذا الوعي المملوكي لما بقي من تراثنا الإسلامي والعربي إلاّ القليل الذي لا يروي غليلًا، ولا يبل ظمأ، ومن هذه المكتبات المكتبة المحمودية التي تحدّثنا عنها آنفاً.

ولما فتح السّيوطيّ عينيه على التراث الإسلامي، وجد أنه في حاجة إلى إعادته عن طريق التلخيص والتهذيب، والتبويب والتقسيم.

فالسّيوطيّ من الظلم ان ننكر عبقريته، لأنه ملخص، والتلخيص ظاهـرة شائعة في كتبه.

ولا أبالغ إذا قلت: إن التلخيص فن وقدرة، واستيعاب، ولا يستطيع السّيوطيّ أن يلخص إلاّ إذا كان متمتعاً بعقل نفاذ، وشخصية قوية.

وإذا لخص السيوطيّ فليس تلخيصاً مشوّهاً، ولكن تلخيص العالم الفطن الذي يعرف ماذا يأخذ من الأفكار، وماذا يترك؟

على أن معظم الكتب التي لخصها السيوطيّ لم تكن معروفة لدى كثير من الباحثين في عصره، فبتلخيصه قدّم لنا مادّة حيّة من التراث تعتز بها المكتبة الإسلامية.

إلى جانب ذلك كانت هناك مؤلفات مفقودة، وأعيانها غير موجودة، وقد ظفر بها السيوطي، ولو نسبها إلى نفسه لما عرف ذلك أحد، ولكن السيوطي أحس في نفسه أن بعض معاصريه قد يتهمه بالسرقة عن غيره، وإن كان في حقيقة الأمر ملخصاً أو من غير معاصريه الذين عاشوا في رحاب كتبه التي خلدت من بعده، وملأت رفوف المكتبات في العالم الإسلامي والعربي، فلإزالة هذه الشبه من النفوس ألف كتابه الشهير ليضع النقاط على الحروف في قضية السرقة والتلخيص، وهو كتاب: «الفارق بين المصنف والسارق»،

وهو مقامة طريفة من مقاماته البديعية، وقد ذكرها حاجي خليفة في كشف الطنون، وبين السبب في هذا المؤلف أو في هذه المقامة، وهو أن أحد المعاصرين انتحل بعض كتبه، ونقل من بعضها من غير إشارة إلى ما نقل عنه، فكتب هذه المقامة ليفضح ذلك السارق، فقال:

«هل أتاك حديث الطارق، وما أدراك ما الطارق، الخائن السارق والمائن المارق الذي توسّل إلينا بأولاد الحنفاء، وتوصّل إلينا بأبناء الخلفاء فأوسعناه برّاً، فقابله بجفاء، وعاملنا بغدر إذ عاملناه بوفاء، وتطفّل علينا في الموائد، فأنعمنا له بشيء ممّا لدينا من الفوائد، وأذنّا لطلبتنا أن يسمحوا له بإعارة مصنفاتنا «الدرر الفرائد»، فما كان من هذا العديم الذوق إلّا أنه نبذ الأمانة وراء ظهره وخان، وجنى ثمار غروسنا، وهو فيما جناه جانٍ، وافتض أبكار عرائسنا التي لم يطمئهن إنس قبلنا ولا جانّ».

ثم قال عنه: «وهذا الرجل لست أعرفه في سرّ ولا جهر، وإنما قيل لي عند السؤال، وأنا بالروضة: إنه رجل من أهل ما وراء النهر، فما أجدر هذا السارق الأعجم بأن تقطع منه اليُمنى، ويؤخذ منه باليمين، وإن حلف على يمين أنه لم يسرق فإنه يمين، (1).

في هذه المقامة وضّح لنا في جلاء أن السيوطيّ سمّى السارق المختلس: خائناً وماراقاً، وطلب أن تقطع يده اليمنى، لأنه صنع جريمة وارتكب إثماً، فكيف إذاً يتهم السّيوطيّ بالسرقة حينما يلخّص، وبالاختلاس جينما يهذّب، وبالأخذ عن غيره دون أن ينسب.

<sup>(</sup>١) انظر فهرس مكتبة الجلال السّيوطيّ: ٣٣٥، ٣٣٦.

والسّيوطيّ رحمه الله يعرف تمام المعرفة أنه خادم للعلم، وخادم العلم لا بدّ أن يكون صادقاً مع نفسه ليكون صادقاً مع غيره.

وفي كتابات السيوطي وتآليفه تحسبهذا الصدق، وتشعر بعمق الإخلاص حينما تقرأ له بحثاً، أو تدرس له كتاباً، حقّاً إنه يشيد بكتابه، ويرفع من قدر مؤلفه، وهذه ليست تزكية للنفس، وإنما هي إحساس صادق في أعماق نفسه، وحقيقة ساطعة في قرارة شعوره ولا يملك إلّا أن يعبّر عنها بما يحسّ وبما يشعر، وهذه هي الأمانة حتى في نقل الشعور، وعرض الإخساسات.

ومن الأمثلة على صدقه مع الإشادة بكتبه ما ذكره في الوجه الخامس والثلاثين من وجوه إعجاز القرآن الكريم، قال السيوطيّ بنصّه وفضّه: «وقد أفردها بالتصنيف خلائق من المتقدّمين والمتأخرين كالهروي، وابن أم قاسم وابن هشام، وأنفعها هذا الكتاب(١) البديع المثال، المنيع المقال، بنيت لك مصاعد، ترتقي عليها إلى مقاصد، وتطلع فيه على فهم الكتاب المنزّل، وفتحت لك من كنوزه كل باب مقفل، فخذه كه «قُرْصة»(٢) نقيّ منقى، من كل خلط ردي، وكل إن كنت آكلاً، وإلاّ فلا تمنعه من الناقل إن لم تكن ناقلاً».

وبعد هذه الإشادة بكتابه كما نقل ذلك عن شعوره وحسه يبدأ صفحة أخرى من التواضع الجمّ، والخلق العلميّ، فيقول: «على أني ليس لي فيه مزيّة، وإنما الفضل لمتقدمي علماء الأمة المحمّدية، ملأ الله قبورهم نوراً، وزاد قلوبهم حبوراً، وأفاض من بركاتهم يوم نلقى كتابنا منشوراً، فنظرنا إليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا خفيّة محرّفة عندنا إلاّ عدّها

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك مؤلفه.

<sup>(</sup>٢) القرصة: من الخبز.

واستقصاها، وأسمعنا تعالى عظيم كلامه، وخاطبنا بعتابه وملامه، وقال: عبدي، أدنُ مني، فدنوت منه بقلب خافق وجل، فيقول: عبدي طالما أمرتك فعصبتني وأمهلتك فما راعيتني، وخوّفتك عتابي فماخفتني، وتسترت بالقبيح من عبادي، وبه بارزتني، ألم أكن على قلبك وجوارحك رقيباً؟ «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»(١).

فهناك يخرس اللسان، وتطيش العقول والأذهان، ولا تطيق من الهيبة البيان، بل تشهد جوارح الإنسان.

اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني من والد علم ولا ولد علم في ذلك الموقف العظيم غير الاشتغال بخدمة كتابك، واستخراج زبده ودرره، واقتطاف ثمره وأزهاره. فاجعله لنا شافعاً مشفعاً، وخصوصاً هذا الكتاب، فإني أودعت فيه فنون العلم على تنوعها، ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددها، وختمته بأقوال كلية، فخلصت سبائكها، وفوائد مهمة سبكت تبرها، وأقوال محمدية على بعض آياتك رجاء بركتها» (٢).

\* \* \*

وبعد، فهذا هو السيوطيّ المؤلّف، والسيوطيّ الملخّص، والسيوطيّ الأمين، والسيوطيّ المتواضع، والسيوطيّ الذي اشتغل بالعلم من أجل العلم، ولذلك عمّ نفعه، وأزهر ثمره، وكثر خيره، وقدم للمكتبة الإسلامية والعربيّة مائدة حافلة، فيها من كل لون، وبها من كل فنّ، وعليها كل صنف مما يغذيّ العقول، وينمّي الأفكار، ويبدّد ظلام الليل بالأنوار الساطعة من فكره والأشعة المضيئة من عقله، فلله دره \_ رحمه الله.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن: ١٨/١٥.

# الباب الثاني أثر السيوطي في الدراسات اللغوية

الفصل الأول:

مـؤلفاته اللغـويـة.

الفصل الثاني:

ألوان من الدراسة اللغوية في المزهر.

الفصل الثالث:

أثر السيوطي في الدراسات اللغوية

من خلال القرآن الكسريم.

الفصل الرابع :

كلمات لغوية في إطار قضايا فكرية.

## الباب الثاني أثر السيوطي في الدراسات اللغوية

#### تمهيد:

يعتبر السيوطي في عصره نجماً من نجوم الدراسات اللغوية، فقد كان الرجل بحق مستوعباً للعلوم اللغوية، وذلك بفضل تتبعه لنصوص اللغويين اللذين سبقوه في هذا المضمار، والبحث في المصادر اللغوية التي وقعت تحت يده لاستخراج كنوزها، وعرضها عرضاً جذاباً في مؤلفاته ومصنفاته.

وساعده على ذلك حب بالغ وصل به إلى درجة العشق لهذه اللغة مما جعله يسيطر سيطرة كاملة على المكتبة العربية بفنونها، فليس هناك كتاب من كتبها أو مصدر من مصادرها إلا والسيوطي يعرفه معرفة جيدة، لا تغيب عنه شاردة من شوارده، ولا نص من نصوصه، ولا نادرة من نوادره، ولا غريب من غرائبه.

فالرجل \_ رحمه الله \_ أشبه بمكتبة متنقلة اختزنها في خلايا مخه ، واكتنزها في صفحات عقله ، ومنابع تفكيره مما جعله يقول عن نفسه في مقام الاعتراف بنعمة الله بعيداً عن الفخر والرياء: «ولوشت أن أكتب من كل مسألة مصنفاً بأقوالها ، وأدلّتها النقلية والقياسية ، ومداركها ، ونقوضها وأجوبتها ، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على ذلك ، من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي »(١).

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ١/٣٣٩.

وللسيوطي مؤلفات لغوية، منها ما هو مفقود، سجلته كتب الفهارس ولكنها لم تشر إلى أماكن وجوده، ومنها ما هو مخطوط ما زال قابعاً في سراديب المكتبات في العالم، وينتظر من ينير له الطريق ليخرج من ظلمته، ومنها ما هو مطبوع لم يحقق بعد، ومنها أيضاً ما هو مطبوع محقق وذلك ما نسجله في الفصل التالي:

## الغصل الأول مؤلفاته اللغوية

#### \* من مؤلفاته اللغوية المفقودة:

### شذا العرُّف في إثبات المعنى للحرُّف:

هذا الكتاب أشار إليه السيوطي في كتابه: «حسن المحاضرة»(١) ولم تشر فهارس المخطوطات إلى أماكن وجوده.

#### \* \* \*

#### ٢ - (شرح القصيدة الكافية في التصريف لابن مالك):

أشار السيوطي في كتابه «حسن المحاضرة» إليه، ونسبه إلى نفسه (٢) وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون مطلع هذه القصيدة، وهو:

أقسول له قريضي ما كفاكا فخلد ما فيه كي تحوي مناكا

قال في كشف الظنون، شرحها جلال الدين السيوطي وأولها: «الحمد لله المنفرد في ملكه بالتصريف الخ، قال، أمليته في ثلاثة مجالس، آخرها سابع عشر من محرم سنة ١٨٨٤، والكتاب مفقود لم تشر الفهارس إلى أماكن وجوده (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر مسلسل رقم (١٩٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) انظر مسلسل رقم (۲۰۰) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر مكتبة الجلال السيوطي : ٢٣٣.

### ٣ - (شرح تصريف العزي):

وتصريف العزّي من تأليف الزنجاني: عبد الوهاب بن إبراهيم، ومن أعظم شروحه شرح مسعود بن عمر التفتازاني الذي قمت بتحقيقه (١)، وقد أشار السيوطي إليه ضمن كتبه التي احتواها: «حسن المحاضرة» وقد سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب.

#### ٤ – (شرح ضروري التصريف):

وهو مختصر في التصريف لابن مالك صاحب الألفية المتوفى ٦٧٢ه.

وهذا مفقود حيث لم تشر إلى أماكن وجوده كتب الفهارس.

\* \* \*

#### \* من مؤلفاته اللغوية المخطوطة والمعروفة:

#### ه \_ (تعريف الأعجم بحروف المعجم):

هذا الكتاب توجد منه نسخة مخطوطة ببرلين رقم ١٤ / ١٥(٢). وقد أشار إليه السيوطي في «حسن المحاضرة» ضمن مؤلفاته في فنون العربية، وقد وردت إشارة إلى هذا الكتاب في كتاب: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي. فمن الأسئلة التكرورية التي وردت إلى السيوطي من التكرور في شوال سنة ١٩٨٨ سؤال من رجل معاصر يسأل عن حروف التهجّي، ونص السؤال كما ورد في الحاوى للفتاوى:

«وبلغني أنَّـك ألَّفت شيئًا في حروف التَّهجّي، فـلا يليق بكـرمـك أن

<sup>(</sup>١) نشرته ذات السلاسل بالكويت.

<sup>(</sup>٢) انظر مسلسل رقم (٢٠٤) في مؤلفات السّيوطيّ.

تكتمه عنا، وأنا أحبك في الله، وإني لمشتاق إلى لقائك غاية واسمي محمد بن محمد بن علي اللمتوني، فلاتنسني في دعائك والسلام ١٥٠٠.

فأجابه السيوطي بما نصه: «وسألت عن الرسالة التي في حروف في التهجي، وسأرسل لكم منها نسخة أيضاً، وإني أحبّك في الله كما أحببتني، ونرجو من فضل الله أن يجمعنا في الجنّة من غير عذاب سبق، ولا تنسني من دعائك، والسلام عليك ورحمة الله»(١).

\* \* \*

### \* ومن مؤلفاته اللغوية المطبوعة:

#### ٦ \_ المتوكلي:

وهـوكتاب مشتمـل على الألفاظ التي جـاءت في القرآن الكـريم بغيـر العربية ألفه باسم المتوكل على الله الخليفة العباسي بمصر.

وقد طبع بمطبعة الترقي بـدمشق سنة ١٣٤٨ه. وذكر نـاشره أنـه طبعه على أصل من ملك السيد عبد الباقي الحسني الجـزائري، ونسبـه إليه خليفـة في كشف الظنون، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (٢).

## \* ومن أبحاثه اللغوية المطبوعة:

#### الوية النصر في «خصيصي» بالقصر:

أشرت إلى هذا البحث، وسجّلت نصوصه في مجال الخلافات الفكرية بينه وبين معاصريه، ومن أهمّهم المحدّث المؤرّخ شمس الدين السّخاوي (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحاوي للفتاوي: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر مكتبة الجلال السيوطي : ٣٠٥.

على أنّ أهم كتاب لغوي ألفه جلال الدين السيوطي هو كتاب: «المزهر» الذي طبقت شهرته الأفاق، وأبدع فيه السيوطي أيّما إبداع، ولأهميّة هذا الكتاب نخصه بمزيد من البحث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ١٨٥ ــ ١٨٩ من هذا الكتاب.

# المزهر في علوم اللغة وأنواعها ومنهجه في الدراسة اللغوية

على الرغم من أنّ كتاب: «المزهر» طبع طبعات عِدّة، فإنه لم يحقق حتى الآن تحقيقاً علمياً.

أمّا طبعاته فهي: طبعة بولاق عام ١٢٨٦ه، ثم طبعة السعادة بمصر، ثم طبعة صبيح بالقاهرة (١)، ثم طبع أخيراً طبعة مصححة مشروحة بعناية محمد أحمد جاد المولى بك، ومحمد (أبو الفضل) وعلى البجاوي (٢)».

ومما يدعو للعجب أنّ لهذا الكتاب الثمين نسخاً مخطوطة، مبعثرة في مكتبات العالم ومع ذلك فإن أساتذتنا الفضلاء لم يقوموابتحقيقه تحقيقاً علمياً، وذلك بإحضار نسخه المخطوطة ومقابلة بعضها ببعض لمعرفة ما زاد وما نقص، وتوثيق ما ضُبِطَ وما نُقِل.

ومن الحق أن نقول: إن أساتـذتنا الفضـلاء كانـوا على مستوى من الخلق العظيم حال بينهم وبين أن يسجلوا على غـلاف هذا الكتـاب كلمة «تحقيق» وإنما وضعوا على غلافه هذه العبـارة: «شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته، وعلق حواشيه».

<sup>(</sup>١) انظر مكتبة الجلال السيوطي: ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) طبع عيسى البابي الحلبي.

محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم.

وقد بينوا ذلك في عبارة صريحة بقولهم في تقديمهم لهذا الكتاب: « وهذا الكتاب طبع ثلاث مرات: أولها بالمطبعة الأميرية سنة ١٢٨٢ه وثانيها بمطبعة السعادة، والأخيرة بمطبعة صبيح بالقاهرة.

ولما عزمنا على طبع هذا الكتاب رجعنا إلى الثلاث الطبعات ، فوجدناها جميعاً صورة واحدة لا تختلف واحدة عن الأخرى، ورأيناها كلها قد ملئت تحريفاً وتصحيفاً.

ولما كان السيوطي قد نقل كتابه كما أسلفنا من كتب اللغة، فقد رجعنا في تصحيحه إلى ما عثرنا عليه من مراجعه الأصلية أولاً، ثم إلى المعجمات اللغوية ثانياً، وصححنا مئات من الأخطاء التي كانت قد شوهت الكتاب وحالت دون الإفادة منه (١)».

ومما يدعو إلى العجب أن أساتـ ذتنا الفضلاء علقوا في الهامش على نسخة المطبعة الأميرية بقولهم في هامش رقم (١): «رجعناإلى دار الكتب نرجو إطلاعنا على نسخ الكتاب المخطوطة، فأجابنا الثقات فيها أن المطبوعة الأميرية لا تختلف في حرف واحد عن النسخ المخطوطة من الكتاب» وكانهم اقتنعوا بهذه الإجابة، قائلين في أنفسهم: «قطعت جهيزة قول كل خطيب».

وإنني في حيرة من أمري كيف يقع هؤلاء الأساتذة الكبار الذين يعتبرون في عهدهم من رواد التراث العربي، ومن قوّاد اللغة العربية في

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الكتاب.

هذا الخطأ ، هل يكفي الاقتناع بأقوال بعض موظفي المخطوطات بأن هذه المخطوطات لا تختلف عن النسخة الأميرية، ؟ هل هؤلاء الموظفون يستطيعون أن يحكموا هذا الحكم إلا بعد مقابلة النسخة الأميرية بالنسنخ المخطوطة ؟.

وهل نسخ دار الكتاب المصرية وحدها تكفي بالإقتناع بما قال الموظفون فهناك نسخ مخطوطة من هذا الكتاب موزعة في مكتبات العالم خلاف نسخ دار الكتب المصرية؟.

أكبر الظن أن أساتذتنا الكبار رأوا أن مقابلة النسخة الأميرية بالنسخ الممخطوطة يكلّف جهداً، ويأخذ وقتاً، ويحملهم على العناء والتعب والسهر والمشقة، فآثروا السلامة، ورضوا من الغنيمة بالإياب.

على أن هناك عبارة في هامش التقديم، وهي تعليق على قولهم في التقديم: « ولمّا كان السّيوطي قدنقل كتابه كما أسلفنا من كتب اللغة فقد رجعنا في تصحيحه إلى ما عثرنا عليه من مراجعه الأصلية أولاً » فقد جاء التعليق على النحو التالى:

«بعض مراجع المزهر مفقود أو غير مطبوع»

أقول إذا كانت بعض مراجع المزهر مفقودة أو مخطوطة غير مطبوعة، فكيف إذا صححتم ما عثرتم عليه من المراجع الأصلية؟ وإذا كان البعض الآخر مخطوطاً وعثرتم عليه وصححتم في ضوئه فما هو هذا البعض الآخر المخطوط؟ إنه ليس له ذكر في هوامش الكتاب، وليس له وصف في مقدمة الكتاب.

وفي رأيي أنّ هذه التعليقات توحي بعقدة الذنب في اللاشعور لأن الواجب كان يقضي بتتبع مخطوطات المزهر، وإخراج هذا الكتاب وتحقيقه في ضوثها تحقيقاً علمياً.

هذه ناحية، وناحية أخرى وهي أن شواهد هذا الكتاب لم تخرّج تخريجاً علمياً، فمعظمها يساق بدون الإشارة في الهوامش إلى القائل والديوان، والمصادر التي ورد ذكر الشواهدفيها إلى غير ذلك مما يطول ذكره.

ولذلك فإني أرجو أن يوفقني الله تعالى أن أعيش في محراب هذا الكتاب لإخراجه إخراجاً علمياً كما فعلت من قبل في كتابيه: همع الهوامع، والأشباه والنظائر.

# رأي الناشرين الشارحين للمزهر في «المزهر»

في تقديم أساتذتنا الذين نشروا هذا الكتاب نقد للسيوطي ، لأنه ليس لم هذا الكتاب على ضخامته «إلاّ الجمع والترتيب عدا بدوات قليلة، نجدها مبعشرة في ثنايا الكتاب، وفقرات قد يقدم بها بين يديّ الباب أو يختتمه «(١).

والواقع ليس في هذا نقصان من شخصيّة السّيوطيّ، أو غضّ من قدره، فإن تنسيق النصوص واختيارها، والترتيب بينها، ووضع كل نوع مع أخيه وكل قسم مع نظيره، وراء فكرة جمعت المتشابه، ووصلت بين المتفرّق.

أقول: إن الذي يفعل ذلك يعرف كل المعرفة أسرار النصوص، فيضع كل نصّ في مكانه، وكل لفظ في موضعه، وكل نوع في بابه، وكل قسم في فصله، وكل فرع تحت أصله، وهذا تجديد، ولهذا كان السيوطيّ على حقّ حينما قال في مقدمة كتابه:

«هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها، وشروط أدائها وسماعها، حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع، وقد كان كثير ممن تقدّم يلم بأشياء من ذلك، ويعتني ببيانها بتمهيد المسالك غير أن هذا

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة التحقيق.

المجموع لم يسبقني إليه سابق، ولا طرق سبيله قبلي طارق، وقد سمّيت بدوالمزهر في علوم اللغة وهذا أكبر رد على الناشرين لهذا الكتاب، وإذا لم يكن هذا إبداعاً فماذا يكون الإبداع.

## الموضوعات التي احتواها «المزهر»:

السيوطيّ رجل منهجيّ في التأليف، لا يترك المسائل تتشابك، والموضوعات يختلط بعضها ببعض ممّا يؤدي إلى الاضطراب في الفهم، والعجز في معرفة فحوى النصوص ولهذا صنع لكتابه فهرساً يحتوي على الموضوعات، وأنواعها، وفروعها، وتقاسيمها، وإقامة الحدود والفواصل بينها حتى لا تضطرب المعاني، وتختلط الفروع، وحتى يبقى كل فرع على حدة في قالبه المرسوم، وفي وضعه الموسوم، وبذلك تحصل الفائدة، وتجنى الثمرة.

وقد شعر السيوطيّ أن كتابه «المزهر» يحتوي على خمسين موضوعاً في اللغة وأنها لو تركت وشأنها من غير تحديد لضاعت المعالم بين موضوع وموضوع وذابت الفوارق بين نصّ ونصّ، ولهذا بادر بعد تقديمه لكتابه أن يقدّم للقارىء فهرست موضوعاته، فقال:

روهذا فهرست أنواعه:

النوع الأول: معرفة الصحيح الثابت.

النوع الثاني: معرفة ما روي من اللغة ولم يصحّ ولم يثبت.

النوع الثالث: معرفة المتواتر والآحاد.

النوع الرابع: معرفة المرسل والمنقطع.

النوع الخامس: معرفة الأفراد.

النوع السادس: معرفة من تقبل روايته ومن تُرَدّ.

النوع السابع: معرفة طرق الأخذ والتّحمّل.

النوع الثامن: معرفة المصنوع وهو الموضوع، ويذكر فيه المدرج والمسروق.

وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد.

النوع التاسع: معرفة الفصيح.

النوع العاشر: معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات.

النوع الحادي عشر: معرفة الرديء المذموم من اللغات.

النوع الثاني عشر: معرفة المطّرد والشّاذ.

النوع الثالث عشر: معرفة الحوشى والغرائب والشوارد والنوادر.

النوع الرابع عشر: معرفة المهمل والمستعمل.

النوع الخامس عشر: معرفة المفاريد.

النوع السادس عشر: معرفة مختلف اللغة.

النوع السابع عشر: معرفة تداخل اللغات.

النوع الثامن عشر: معرفة توافق اللغات.

النوع التاسع عشر: معرفة المعرب.

النوع العشرون: معرفة الألفاظ الإسلامية.

النوع الحادي والعشرون: معرفة المولّد.

وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ.

النوع الثاني والعشرون: معرفة خصائص اللغة.

النوع الثالث والعشرون: معرفة الاشتقاق.

النوع الرابع والعشرون: معرفة الحقيقة والمجاز.

النوع الخامس والعشرون: معرفة المشترك.

النوع السادس والعشرون: معرفة الأضداد.

النوع السابع والعشرون: معرفة المترادف.

النوع الثامن والعشرون: معرفة الإتباع.

النوع التاسع والعشرون: معرفة المخاص والعام.

النوع الثلاثون: معرفة المطلق والمقيد.

النوع الحادي والثلاثون: معرفة المشجّر.

النوع الثاني والثلاثون: معرفة الإبدال.

النوع الثالث والثلاثون: معرفة القُلْب.

النوع الرابع والثلاثون: معرفة النّحت.

وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث المعنى.

النوع الخامس والثلاثون: معرفة الأمثال.

النوع السادس والثلاثون: معرفة الآباء والأمهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأذواء والذوات.

النوع السابع والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف.

النوع الثامن والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يعاب.

النوع التاسع والثلاثون: معرفة الملاحن والألغاز، وفتيا فقيه العرب.

وهذه الأنواع الخمسة راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحها.

النوع الأربعون: معرفة الأشباه والنظائر.

وهذا راجع إلى اللغة وضبط مفاريدها.

النوع الحادي والأربعون: معرفة آداب اللّغوي.

النوع الثاني والأربعون: معرفة كفاية اللغة.

النوع الثالث والأربعون: معرفة التصحيف والتحريف.

النوع الرابع والأربعون: معرفة الطبقات والحفّاظ، والثّقات والضعفاء.

النوع الخامس والأربعون: معرفة الأسماء والكُني والألقاب، والأنساب.

النوع السادس والأربعون: معرفة المؤتلف والمختلف.

النوع السابع والأربعون: معرفة المتفق والمفترق.

النوع الثامن والأربعون: معرفة المواليد والوفيّات.

وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى اللغة ورواتها.

النوع التاسع والأربعون: معرفة الشعر والشعراء.

النوع الخمسون: معرفة أغلاط العرب.

### مصادر كتاب «المزهر»

تعدّدت مصادر كتاب «المزهر» للسّيوطيّ فبلغت ما يقرب ١٧١ مصدراً، وبعض هذه المصادر مفقود في المكتبة الإسلامية والعربيّة، ولولا النصوص التي نقلها السّيوطيّ منها لما عرفنا عنها شيئاً.

وقد قلت عند حديثي عن الأسباب الكامنة وراء مؤلفات السّيوطيّ الكثيرة، إن التراث الإسلامي العربيّ بعد سقوط بغداد سنة ٢٥٦ه على يلا التتار تبدّد الكثير منه وتفرّق، وما بقي منه تناولته الأيدي المختلفة من هنا وهناك حتى أصبح موزّعاً في أمكنة مختلفة في بلاد متعدّدة، ولولاجهد المماليك في إنشاء المكتبات العلمية لتضم هذه المصادر الموزعة والمراجع المتفرّقة لضاع الكثير من معالم حضارتنا التي احتوتها هذه المؤلفات، ومكتبة المحموديّة التي تحدّثت عنها آنفاً واحدة من أعظم المكتبات التي تخرج فيها أساطين العلماء، وأكابر المفكرين في عصر السّيوطيّ.

والسيوطيّ نفسه سيطر على مؤلفات هذه المكتبة بفتوى سجلت نصّها فيما سبق لتبيح له أن يستعير منها ما يشاء في الوقت الذي يريد دون رسوم وشروط.

ولهذا فإننا لا نعجب إذا رأينا السيوطي ينقل هذه النصوص الكثيرة من مصادر عزَّ الكثير منها على علماء عصره، فالرجل جعل من نفسه راهباً في حقل هذه المؤلفات مما جعله خبيراً بها، عالماً بكل ما فيها، مستوعباً لكل موضوعاتها.

واستطاع السيوطيّ من هذا التراث الضخم الذي بين يديه أن يؤلّف هذه المؤلّفات الكثيرة عن طريق التلخيص والتهذيب، والتبويب والتقسيم، وإذارماه حسّاده بهذه الظاهرة، وأنه لا جهد له إلاّ جهد النقل كما قال معاصروه، أو كما قال شارحو كتابه في تقديمهم لهذا الكتاب فإنني لا أعترف بهذا الاتهام، لأن التلخيص فن، وقدرة واستيعاب ووراءه فكرة معيّنة تندرج تحتها هذه التلخيصات التي تمثلها النصوص التي يوردها للفكرة التي يعرضها.

وماذا يصنع المؤلفون في عصرنا الحاضر أكثر من هذا، فكرة تبدو، وخاطر يخطر، ثم خطوط عريضة أوّلاً لهذه الفكرة، تتلوها خطوط دقيقة حينما تكبر الفكرة وتتفرع كما تتفرع الأغصان من جذر نبت في الأرض، فإذا أثمرت الفروع نقول: إن الشجرة قد آتت أكلها، وكذلك الكتاب حينما تتشابك فروعه، وتكثر أغصانه، وتطيب ثماره، نقول: إنه قد آتى أكله، وحان قطافه.

فالسيوطي في مؤلفاته لا ينقل اعتباطاً، وإنما ينقل في ضوء فكرة يحاول أن يبرزها مستعيناً بالمصادر التي بين يديه، والنصوص التي تدعم هذه الفكرة حتى تنضج، فتزدهر ثمارها.

وهكذا كان «المزهر» الذي أزهرت ثماره، وازدحمت أفكاره، وتعدّدت مسائله وكثرت مصادره.

\* \* \*

أمّا مصادر كتاب «المزهر» فإني أنقلها كما وردت في فهرس «المزهر» ليقف القارىء على الجهد المبذول في نقل النصوص منها، وحسن استخدامها، وطريقة الانتفاع بها:

١ \_ الأباء والأمهات، للأحول.

٢ ـ الإبدال، لابن السكيت.

٣ \_ كتاب الأبنية، لابن القطاع.

٤ ــ الأحكام، للآمدي.

٥ \_ أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة، للتنوخيّ.

٦ \_ أدب الكاتب، لابن قتيبة.

٧ \_ الأدب المفرد، للبخاري.

٨ ـ الاستدراك، لأبى بكر الزبيدي.

٩ \_ الارتشاف، لأبى حيان.

١٠ \_ الأشراف، لابن أبي الدنيا.

١١ \_ إصلاح المنطق، لابن السكيت.

١٢ \_ كتاب الأصوات، لابن السكيت.

١٣ ـ الأصول، لابن السرّاج.

١٤ ــ الأضداد، لأبى داود.

١٥ ـ الأضداد، لأبى عبيد.

١٦ \_ الأضداد، لابن الأنباري.

١٧ \_ الاعتضاد، لابن مالك.

١٨ ـ الأغاني، لأبي الفرج.

١٩ \_ كتاب الأفعال، لابن القوطية.

٢٠ ــ الألفاظ والحروف، لأبى نصر الفارابي.

٢١ ـ الألقاب، للشيرازي.

٢٢ \_ إلماع الأتباع، لابن فارس.

۲۳ ــ آمالی ثعلب.

۲۶ \_ آمالی ابن درید.

٢٥ ــ آمالي الزّجاجي.

٢٦ ــ آمالي أبي عبيد.

۲۷ ــ آمالي القالي .

٢٨ ــ الأنواء، لابن قتيبة.

٢٩ ـ الأوائل، للعسكري.

٣٠ ــ الأيام والليالي، للفرّاء.

٣١ \_ أيام العرب، لأبي عبيدة.

٣٢ ـ الإيضاح، لأبي على الفارسي.

٣٣ ــ البداية والنهاية، لابن كثير.

٣٤ ـ البحر المحيط، للزركشي.

٣٥ ـ البرهان، لإمام الحرمين.

٣٦ ـ تاريخ حلب، لابن العديم.

٣٧ ـ تاريخ المسعودي.

٣٨ ـ تاريخ دمشق، لابن عساكر.

٣٩ \_ التاريخ ، لابن النجار.

٤٠ ـ تحرير التنبيه، للنووي.

٤١ ـ التحصيل، لسراج الدين الأرموي.

٤٢ ـ تذكرة ابن مكتوم.

٤٣ ـ الترقيص، لمحمد بن المعلى الأزدي.

٤٤ ـ ترقيق الأسل لتصنيف العسل، للفيروزابادي .

٤٥ \_ التسهيل، لابن مالك.

٤٦ \_ التصحيف والتحريف، للعسكري.

٤٧ ـ التفسير، لابن جزي.

- ٤٨ ــ التفسير، لابن وكيع.
- ٤٩ \_ التلخيص، لإمام الحرمين.
  - ٥٠ ــ التنوير، لابن دحية.
- ٥١ ـ تهذيب إصلاح المنطق، للتبريزي.
  - ٢٥ \_ تهذيب اللغة، للأزهري.
- ٥٣ \_ جامع الأمثال، لأبى على أحمد بن إسماعيل القمي النحوي.
  - ٤٥ \_ جزء أبى أحمد الغطريف.
    - ٥٥ \_ جمع الجوامع ، للسّبكي .
      - ٥٦ \_ الجمهرة ، لابن دريد.
  - ٥٧ ... الجوهرة، للصاحب بن عبّاد.
  - ٥٨ \_ الحاصل، لتاج الدين الأرموي .
    - ٥٩ \_ الخصائص، لابن جني.
    - ٦٠ ــ ديوان الأدب، للفارابي.
      - ٦١ ـــ ديوان ذي الرَّمَّة .
- ٦٢ \_ ديوان رسائل الشريف بن القاسم علي بن الحسين المصري .
  - ٦٣ \_ ذيل الفصيح ، للموفق البغدادي .
    - ٦٤ ــ ربيع الأبرار، للزمخشري.
  - ٦٥ \_ رسالة في الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن السّرى.
    - ٦٦ \_ رسالة في الوضع لعضد الدين الإيجي.
      - ٦٧ \_ رفع الحاجب، لابن السّبكي.
        - ٦٨ ــ الروضة، للإمام النووي.
        - ٦٩ ــ زاد المسافر (بدون نسبة).
        - ٧٠ \_ سرّ الفصاحة، للخفاجي.

٧١ ــ سرّ الصناعة، لابن جني.

٧٢ ـ شرح أدب الكاتب، للزجاجي.

٧٣ \_ شرح التسهيل لابن حيّان.

٧٤ ـ شرح جمع الجوامع، لعز الدين بن جماعة.

٧٥ \_ شرح الخطب النباتية، لعبد اللطيف البغدادي.

٧٦ \_ شرح الشافية ، للجار بردى.

٧٧ ــ شجر الدر، لأبي الطيب اللغوي.

٧٨ ـ شرح شعر هذيل، للسكرى.

٧٩ ــ شرح شواهد الجمل، لأحمد بن عبد الجليل التدميري.

٨٠ ـ شرح الشواهد لابن هشام.

٨١ ــ شرح العنوان لابن دقيق العيد.

٨٢ ـ شرح الفصيح للمرزوقي.

٨٣ ــ شرح الفصيح، لابن درستويه.

٨٤ ــ شرح الفصيح، لابن خالويه.

٨٥ ــ شرح الفصيح للبطليوسي.

٨٦ ـ شرح الفصول لابن الابار.

٨٧ \_ شرح الكامل لابن إسحاق البطليوسيّ

٨٨ \_ شرح المحصول، للقرافي.

٨٩ ـ شرح المعلقات، لابن النحاس.

٩٠ \_ شرح المفصل ، للزملكاني .

٩١ \_ شرح المقامات، لسلامة الأنباري.

٩٢ ... شرح المقامات، للمطرزي.

۹۳ \_ شرح مقصورة ابن دريد، لابن خالويه.

٩٤ \_ شرح المنهاج، للتاج السبكي.

٩٥ \_ شرح نكت الحماسة، للترميسي.

٩٦ \_ شعب الإيمان، للبيهقي.

٩٧ \_ صحيح البخاري.

۹۸ \_ صحیح مسلم

٩٩ \_ صحاح الجوهري.

١٠٠ \_ طبقات الشعراء، لابن سلام.

١٠١ \_ طبقات الشعراء ، لابن شبة .

١٠٢ \_ طبقات النحويين، للزبيديّ.

١٠٣ \_ الطريق إلى الفصاحة، لابن الفطيس.

١٠٤ \_ عروس الأفراح، لبهاء الدين السبكي.

١٠٥ \_ كتاب العسل، للفيروزابادي.

١٠٦ \_ العمدة، لابن رشيق.

١٠٧ \_ عمل من طبّ لمن حبّ، لبدر الدين الزركشي.

١٠٨ \_ كتاب العين.

١٠٩ \_ الغرّة، لابن الدّهان.

١١٠ \_ الغريب المصنف، لأبي عبيد.

١١١ \_ كتاب الفرق، لأبى محمد البطليوسي.

١١٢ \_ الفتاوي، للعزبن عبد السلام.

١١٣ \_ الفروق، لأبي الطيب للغوي.

١١٤ \_ الفصيح لثعلب.

١١٥ \_ فعلت وأفعلت، للزجاج.

١١٦ \_ فعال، للصاغاني.

- ١١٧ \_ فقه اللغة، للثعالبي.
- ١١٨ ــ فقه اللغة، لابن فارس.
- ١١٩ الفهرست، لأبي الحسن الشاري.
  - ١٢٠ ـ فوائد النجيرمي.
  - ١٢١ ـ القاموس للفيروزابادي.
    - ١٢٢ ـ الكامل، للمبرد.
    - ١٢٣ ـ الكتاب، لسيبويه.
- ٢٤١ ــ لمع الأدلّة في أصول النحو لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى.
  - ١٢٥ ـ كتاب ليس، لابن خالويه.
  - ١٢٦ \_ الليل والنهار، لأبي حاتم.
  - ١٢٧ ــ ما اتفق لفظه واختلف معناه، للمبرد.
    - ١٢٨ ــ المبتدأ، لإسحاق بن بشر.
    - ١٢٩ \_ متشابه القبائل، لابن حبيب.
    - ١٣٠ ـ المتفق والمفترق، للخطيب.
  - ١٣١ ـ متفق القبائل ومفترقها، لابن حبيب.
    - ۱۳۲ ـ المثنى، لابن السكيت.
    - ١٣٣ ـ مجاز الكلام، وتصاريفه، لثعلب.
      - ١٣٤ ـ المجتبى، لابن دريد.
      - ١٣٥ \_ المجمل، لابن فارس.
    - ١٣٦ \_ المحصول، لفخر الدين الرازي.
      - ١٣٧ \_ المحكم، لابن سيده.
      - ١٣٨ \_ المختصر لابن الحاجب.

- ١٣٩ \_ مختصر العين.
- ١٤٠ \_ مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي.
  - ١٤١ ـ المرصع لابن الأثير.
  - ١٤٢ ـ المستوفى، لابن الفرحان.
    - ١٤٣ ـ مسند الفردوس، للديلمي.
- ١٤٤ ـ كتاب المشاكلة، لأبى بكر عبد الله الأزدي.
  - ١٤٥ \_ الصاحب لأبى بكر بن أبى داود .
    - ١٤٦ ــ معجم الأدباء، لياقوت.
      - ١٤٧ المعرّب، للجواليقيّ.
- ١٤٨ ـ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني.
  - ١٤٩ ــ مقاتل الفرسان، لأبى عبيدة.
    - ١٥٠ \_ مقامات الحريري.
  - ١٥١ ـ المقصور والممدود ، لابن السكيت.
    - ١٥٢ \_ المقصور والممدود ، لابن سيدة .
      - ١٥٣ ـ المقصور والممدود ، للقالى .
    - ١٥٤ ـ المقصور والممدود، للأندلسي.
      - ١٥٥ المقصور والممدود ، لابن ولآد.
- ١٥٦ ـ الملخص في أصول الفقه، للقاضي عبد الوهاب.
  - ١٥٧ ـ الملاحن، لابن دريد.
    - ١٥٨ ـ المنحول، للغزالي.
      - ١٥٩ \_ المنهاج، لحازم.
  - ١٦٠ المؤتلف والمختلف، للآمدي.
  - ١٦١ ـ الموازنة، لحمزة بن الحسن الأصفهاني.

١٦٢ ـ نظم الفرائد، لابن مالك.

١٦٣ \_ نوادر ابن الاعرابي.

١٦٤ ــ نوادر أبى زيد.

١٦٥ ـ نوادر أبي عمرو الشيباني.

١٦٦ \_ نوادر النجيرمي.

١٦٧ \_ نوادر اليزيدي.

١٦٨ \_ نوادر يونس.

١٦٩ ــ الوشاح، لابن دريد.

١٧٠ \_ الوصول إلى الأصول، لأبي فتح بن برهان.

١٧١ ـ يتيمة الدهر ، للثعالبي.

\* \* \*

وبعد، فهذه الكثرة من المؤلفات التي وقعت في يد السيوطي تدل دلالة واضحة على غزارة علمه، لأنه استطاع أن يأخذ منها، ويقتبس من نصوصها ما ساعده على إنجاز مزهره في هذا المستوى الرائع من تلاحم الموضوعات، وتناسق النصوص في ظلال فكر مرتب منظم.

على أن هذه الكثرة تدل دلالة واضحة على الازدهار الفكري في هذا العصر، إذ كيف ينتشر الكتاب هذا الانتشار، وليس هناك وسيلة لانتشاره غير أقلام النساخ.

ولو ألقينا نظرة فاحصة على هذه المصادر لرأينا أن هذه المصادر لم تكن على مستوى واحد في النقل منها، والأخذ عنها.

فبعض المصادر نقل السيوطي عنها كثيراً من النصوص، والبعض الآخر نقل منه نصاً أو نصين أو ثلاثة تبعاً لما يقتضيه الموقف في النقل فمن المصادر التي كثر النقل منها ما يلي:

- ١ -- الصحاح، للجوهري. فقد نقل منه السيوطي ما يقرب من ١٣٨ نصاً.
  - ٢ ـ يليه أمالي القالي. فقد نقل منه ما يقرب من ٨٩ نصاً.
- ٣ ــ وتأتي بعده في كثرة النقل الجمهرة، لابن دريد. فقد نقل منها ما يقرب من ٦٤ نصاً.
  - ٤ ـ وديوان الأدب للفارابي. نقل منه ٥٩ نصاً.

ومن الغيريب أنّ الخصائص، لابن جني على البرغم من شهرته، ومن الاعتماد عليه في كتبه الأخرى في كثير من النصوص كالأشباه والهمع، فإن السّيوطي لم ينقل منه في المزهر إلّا ١٥ نصاً.

ومن المصادر التي نقل منها نصاً واحداً من كل مصدر:

١ \_ الأصول، لابن السّراج.

٢ - الأضداد، لأبي عبيد.

٣ ـ الألفاظ والحروف، لأبي نصر الفارابي.

٤ ـ الأضداد، لابن الأنبارى.

٥ ـ آمالي أبي عبيد.

٦ - الأبنية، لابن القطاع.

٧ - الإيضاح، لأبى على الفارسي . . . إلخ .

وما بين النص الواحد والنصوص الكثيرة في هذه المصادر تفاوت النقل، قلّة وكثرة تبعاً لمواقف الاستشهاد في استدعاء النصوص لتأييد فكرة، وتوضيح غرض، وبيان مقصود.

\* \* \*

وقبل أن نختم الحديث عن المصادر، أحبّ أن أبيّن بعض الحقائق

التي غفل عنها بعض المدارسين في مجال نقل هذه النصوص من هذه المصادر.

فمن الحقائق أنّ السيوطي لم يكن بدعاً في هذا النقل الذي جعله موضع اتهام عند بعض القدماء وبعض المعاصرين.

وكأنّ السيوطي أحسّ بما يدور في خلجات نفوس ناقديه، فصدر كتابه «المزهر» بمقالة ذكرها أبو الحسن أحمد بن فارس في أوّل كتابه: «فقه اللغة»، ليبيّن لهم أنه وإن نقل أو لخص، أو جمع مفرق أو اختصر مبسوط، فإنه يجري على سنن من قبله ممن سبقه من العلماء الكبار أمثال ابن فارس.

قال السّيوطيّ يوضح هذه القضيّة بما نصّه:

«وقبل الشروع في الكتاب نصدّر بمقالة ذكرها أبو الحسين أحمد بن فارس في أول كتابه «فقه اللغة»:

قال: اعلم أن لعلم العرب أصلاً وفرعاً، أما الفرع فمعرفة الأسماء والصفات، كقولنا: رجل وفرس، وطويل وقصير، وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم.

وأمّا الأصل فالقول على وضع اللغة وأوّليتها ومنشئها، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها، وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً».

إلى أن يقول:

«ثم قال: والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرّق في أصناف كتب العلماء المتقدمين (رضي الله عنهم، وجزاهم عنا أفضل الجزاء)، وإنما لنا فيه اختصار مبسوط، أو بسط مختصر، أو شرح مشكل، أو جمع متفرّق». انتهى.

قال السّيوطيّ: «وبمثل قوله أقول في هذا الكتاب، وهـذا حين الشروع في المقصود بعون الله المعبود».

## منهج السّيوطي في «المزهـر»

السّمة العامّة في منهج السّيوطيّ من حيث التقاسيم والأنواع هي سمة مناهج أهل الحديث، ولذلك قال في مقدمة كتابه: «حاكيت به علوم الحديث من التقاسيم والأنواع»:

ومما لا شكّ فيه أنّ السّيوطيّ سار في هذا المنهج بدقّة وإتقان، فلا يسوق خبراً إلاّ برواية، ولا يأتي بنصّ إلاّ وهو موثّق من حيث المصدر، ومن حيث الراوي.

فقضية اللغة أهي توقيف ووحي أم اصطلاح وتواطؤ؟

عرضها السّيوطي في كتابه عرضاً جذَّاباً على النحو التالي:

١ حرض رأي ابن فارس بأن لغة العرب توقيف، وذكر أدلته معتمداً على ما ذكره ابن عباس في هذه القضية.

وابن فارس حينما أصدر حكمه بأن لغة العرب توقيف توقع من معارضيه أدلة على هدم هذا الحكم ونقده، فرد عليهم ابن فارس أدلّتهم، وبيّن لهم موضع الفساد فيها، وينهي السيوطي رأي ابن فارس في النصوص التي نقلها من كتابه، بقوله: «هذا كله كلام ابن فارس»(۱).

<sup>(</sup>۱) «المزهر»: ۱۰/۱.

وذلك ليزيل شبهة، ويرفع لبساً، فربما ظن القارىء أن في هذه النصوص كلاماً من كلام السيوطيّ، أو قولاً من أقواله فلأمانته العلمية أنهى حديث ابن فارس بقوله السابق، ثم يشير إلى أنّ ابن فارس كان من أهل السنّة، ولأهل السنّة منهج وطريق، فجاء كلام ابن فارس في هذه القضية وفق هذا المنهج سائراً في هذا الطريق.

Y ـ ولحب السيوطي دراسة هذه القضية من جميع جوانبها، يذكر الرأي المخالف لرأي ابن فارس، وهو رأي أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني مبيناً قبل أن يسوق رأيهما بأنهما معتزلين، ليكون القارىء على بينة من هذا الرأي ليعرف السر في هذا الخلاف بين الرأيين، وأن وراءه مذهباً، والحامل عليه فكراً دينياً سنياً أو معتزلاً.

وعلى عادة السّيوطيّ بعد أن يطول حديث النقل بنصوصه المتعدّدة يبادر في نهاية النقل فيقول: «هذا كلّه كلام ابن جني»(١).

" - وحينما يعرض السيوطيّ رأي الإمام فخر الدين الرازي فإنه يعرضه لا بنصّه وفصّه، كما يقولون، ولكن يعرضه ملخصاً، وإذا كان الأمر كذلك ما دام الأسلوب أسلوبه فلا يذكر في نهاية النصوص التي ساقها العبارة العادية، وهي: انتهى كلام الإمام فخر الدين مثلًا، وإنما يقول: انتهى، لأنّ اللفظ لفظه والكلام كلامه، وإن كانت الفكرة والمعاني لغيره. ولبيان هذا المنهج بالمثال أعرض طرفاً من هذه القضيّة كما وردت في كتاب «المزهر»:

<sup>.17/1 (1)</sup> 

# قضية اللغة أتوقيف هي ووحيً أم اصـطــلاح وتـواطــؤ؟

من منهج السيوطيّ أن يجعل لكل قضية من قضاياه مقدمة أو تمهيداً موجزاً لهذه القضية، فبدأ قبل أن يدخل في صميمها ليبيّن لنا: حدّ اللغة وتصريفها ومن شأنه. أيضاً في التمهيدات أن يستشهد بكلام اللغويين في هذه التمهيدات، قال السيوطيّ: قال أبو الفتح بن جني في «الخصائص»:

حدّ اللغة: «أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم»، وبهذا التعريف المجامع والذي يصدق حدّه على جميع اللغات، انتقل السيوطيّ إلى نقل نصّ من نصوص ابن جني في تصريفها، فقال: «ثم قال [أي ابن جني]: «وأمّا تصريفها فهي (فُعلَة) من: (لَغَوْت)، أي تكلّمت، وأصلها: لغوة كـ«كرة» وقلة وثبة (۱)، كلها لامات واوات لقولهم: كروْت بالكرة، وقلوت بالقلة، ولأن (ثبة) كأنها مقلوب: ثاب يثوب. وقالوا فيها: لغاتٌ ولغُون كـ (ثبات وثبون). وقيل منها: لَغِي يَلْغي إذ اهتدى، قال:

وربّ أسراب حسجيج كُنظم من اللّغا ورَفَث السَّكلُّم

وكذلك (اللغو): «وإذا مَرّوا باللغو مَـرّوا كرامـاً» (٣)، أي بالباطل، وفي الحديث: «من قال في الجمعة صَهْ فقد لغا، أي تكلّم».

وبعد أن ساق السيوطي رأي ابن جني في هذه المقدمة التي خصّها لحد اللغة وتصريفها ينهى النص، بقوله: «انتهى كلام ابن جني»(٤).

<sup>(</sup>١) في هامش «المزهر»: القلة: عودان يلعب بها الصبيان، والثبة: الجماعة.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان: مادة «رفث».

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية ٧٢.

<sup>.</sup> ٧/١ (٤)

والسيوطيّ، المستوعب للتراث، لم يكتفِ بما ذكر ابن جني في حدّ اللغة وتصريفها، بل أضاف إلى ما ذكر ابن جني ثلاثة أقوال أخرى في هذا الموقف:

أحدها: قول إمام الحرمين في «البرهان»، إذ يقول: اللغة من لَغِيَ يُلْغِي، من باب رضي، إذا لهج بالكلام، وقيل: من لَغي يَلْغِي.

ثانيها: قـول ابن الحاجب في «مختصره»: حدّ اللغـة: كل لفظ وضع لمعنىً.

ثالثها: قول الأسنويّ في «شرح منهاج الأصول»: اللغات: عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعانى».

\* \* \*

وإلى هنا أنهى السيوطيّ الحديث عن حدّ اللغة وتصرّفها، حيث نقل نصوصاً منسوبة إلى علماء معروفين في حقل الدراسات اللغوية، ولم يكتفِ بنسبة النصوص إلى أصحابها، وإنما جرى كعادته في التدقيق في طريق التحقيق حينما ذكر المصادر التي نقل منها هذه النصوص.

وبعد هذا التمهيد، انتقل السيوطيّ إلى القضيّة الأم، وهي القضية التي بدأ بها كتابه وهي: أتوقيف اللغة ووحيّ أم اصطلاح وتواطؤ؟

بدأ يعرض السيوطيّ آراء اللغويين في هذه القضية، فبدأ بتسجيل رأي ابن فارس:

«قال أبو الحسين أحمد بن فارس في «فقه اللغة»: إعلم أنّ لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وعلّم آدم الأسماء كلها﴾(١)، فكان

<sup>(</sup>١)) سورة البقرة: آية ٣١.

ابن عباس يقول: علّمه الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابّة وأرض، وسهل وجبل، وجمل وحمار، وأشباه ذلك من الأمم وغيرها.

وروى خصيف عن مجاهد، قال: علّمه اسم كل شيء، وقال غيرهما: إنما علّمه أسماء الملائكة. وقال آخرون: علّمه أسماء ذريّته أجمعين.

قال ابن فارس: والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عبّاس. فإن قال "قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال: «ثم عرضهن أو عرضها»، فلما قال: «عرضهم» علم أنّ ذلك لأعيان بني آدم أو الملائكة، لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال لما يعقل: «عرضهم» ولما لا يعقل عرضها أو عرضهن».

قيل له: إنما قال ذلك \_ والله أعلم \_ لأنه جَمَعَ ما يعقل وما لا يعقل، فغلب ما يعقل، وهي سنّة من سنن العرب [أعني باب التغليب]، وذلك كقوله تعالى: ﴿والله خلق كلّ دابّة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع ﴾(١)، فقال: «منهم» تغليباً لمن يمشي على رجلين.

فإن قال: أفتقولون في قولنا: سيف، وحسام، وعضْب إلى غير ذلك من أوصافه(٢) إنه توقيف حتى لا يكون شيء منه مصطلحاً عليه؟ قيل له: كذلك نقول.

والدليل على صحّته إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه، أو يتفقون عليه، ثم احتجاجهم بأشعارهم.

ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منّا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق.

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أي من أوصاف السيف.

ولعل ظاناً يظن أنّ اللغة التي دللنا على أنها توقيف إنما جاءت جملة واحدة في زمان واحد، وليس الأمر كذلك، بل وقف الله عز وجلّ آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلّمه إياه مما احتاج إلى علمه من زمانه، وانتشر من ذلك ما شاء الله، ثم علّم بعد آدم من الأنبياء صلوات الله عليهم نبيّاً نبيّاً ما شاء الله أن يعلّمه، حتى انتهى الأمر إلى نبيّنا محمد على فأتاه الله من ذلك ما لم يؤته أحداً قبله تماماً على ما أحسنه من اللغة المتقدمة، ثم قرّ الأمر قراره، فلا نعلم لغة من بعده حدثت، فإن تعمّل اليوم من ذلك متعمّل وجد من نقّاد العِلْم من ينفيه ويردّه.

وقد بلغنا عن أبي الأسود الدؤلي أنّ امرءاً كلّمه ببعض ما أنكره أبو الأسود عنه، فقال: هذه لغة لم تبلّغك، فقال له: يا بن أخي، إنه لا خير فيما لم يبلغني. فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به مختلق، وخلّة (١) أخرى: أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسميته شيء من الأشياء مصطلحين عليه، فكنا نستدلّ بذلك على اصطلاح قد كان قبلهم.

وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم ــ وهم البلغاء والفصحاء ــ من النظر في العلوم الشرعية ما لا خفاء به، وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو إحداث لفظة، لم تتقدمهم.

ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلّا بانقضائه، ولا تزول إلّا بـزواله وفي كل ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب.

ثم يقول السيوطي مختتماً رأي ابن فارس: «هـذا كله كلام ابن فارس وكان من أهل السّنّة» (٢).

<sup>(</sup>١) الخلّة بالفتح: الخصلة.

<sup>(</sup>۱) المزهر: ١٠٨١.

والناظر إلى قول السيوطيّ الذي ختم به هذا النص يرى أن السيوطيّ علّى على علام ابن فارس \_ بعد الإشعار بانتهاء نصّه \_ تعليقاً موجزاً فيه فهم دقيق لنصّه، واستيعاب كبير لمعناه. فالسيوطيّ يريد أن يقول: إن ابن فارس كان سنيّا، ومن شأن أهل السنّة أن يقفوا عند النصوص فلا يحمّلوها ما لا تحتمل، وقد استمسك ابن فارس بالنصوص التي أوردها وكأنه استمسك بحبل متين، ولم يكتف بهذا بل دافع دفاعاً حاراً عن أن اللغة توقيف وليست تواطؤاً واصطلاحاً، على أن السيوطيّ كان يكفيه هذا القدر من الاستدلال بكلام ابن فارس وبخاصة فإن السيوطيّ سني يشرب مما شرب منه ابن فارس، وينهل مما ينهل، ولكن العلم عند السيوطيّ احتكاك فكر بفكر، ومقابلة رأي برأي فكان لا بدّ منه أن يأتي بالرأي الآخر، وللقارىء حرية الاختيار فيما يأنس إليه، ومن ثم ذكر رأي ابن جني وشيخه أبي علي ونصّ على أنهما من أهل المعتزلة فما النصوص التي أوردها السيوطيّ لهذين الشيخين الكبيرين؟

# رأي ابن جني وشيخه الفارسيّ في هذه القضية

قال السيوطي: قال ابن جني في الخصائص ــ وكان هو وشيخه أبو علي الفارسي معتزلين ــ: باب القول على أصل اللغة إلهام هي أم اصطلاح؟ هذا موضوع محوج إلى فضل تأمّل، غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح، لا وحيّ ولا توقيف إلّا أنّ أبا علي رحمه الله قال لي يوماً: هي من عند الله، واحتج بقوله تعالى: ﴿وعلّم آدم الأسماه كلها﴾، وهذا لا يتناول موضع الخلاف، وذلك أنه يجوز أن يكون تأويله: أقدر آدم على التواضع عليها. وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة، فإذا كان خلك محتملًا غير مستنكر سقط الاستدلال به.

وقد كان أبو عليّ \_ رحمه الله \_ أيضاً قال به في بعض كلامه، وهذا رأي أبي الحسن على أنه لم يمنع قول من قال: إنها تواضع منه، وعلى أنه قد فسر هذا بأن قيل: إنه تعالى علّم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات: العربيّة الفارسيّة، والسريانيّة، والعبرانيّة، والروميّة، وغير ذلك من سائر اللغات، فكان آدم وولده يتكلمون بها، ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا، وعلّن كل واحد منهم بلغة من تلك اللغات، فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها، لِبُعد عهدهم بها، وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده، والانطواء على القول به.

فإن قيل: فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف، وليس يجوز أن يكون المعلّم من ذلك الأسماء وحدها دون غيرها مما ليس بأسماء فكيف خصّ الأسماء وحدها؟

قيل: اعتمد ذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القُبُل<sup>(1)</sup> الثلاثة، ولا بدّ لكل كلام مفيد منفرد من الاسم، وقد تستغني الجملة المستقلّة عن كلّ واحد من الفعل والحرّف، فلما كانت الأسماء من القوّة والأوليّة في النفس والرتبة، على ما لا خفاء به جاز أن يكتفي بها عمّا هوتال لها، ومحمول في الحاجة إليه عليها.

قال: ثم لنعد، فلنقل في الاعتدال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحياً، وذلك ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، قالوا: بأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً، فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاً، إذا ذكر عرف ما مسمّاه ليمتاز عن غيره، وليغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب، وأخف وأسهل من تكلّف إحضاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله، بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدنباؤه كالفاني، وحال اجتماع الضّدين على المحلّ الواحد، وكيف يكون ذلك لوجاز، وغير هذا ممّا الضّدين على المحلّ الواحد، وكيف يكون ذلك لوجاز، وغير هذا ممّا هو جار في الاستحالة والتعدّر مجراه، فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومأوا إليه، وقالوا: إنسان إنسان إنسان، فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الفرب من المخلوق، وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى

<sup>(</sup>١) القبُلُ: الضروب والجماعة.

ذلك، فقالوا: يد، عين، رأس، قدم أو نحو ذلك، فمتى سمعت اللقطة من هذا عرف معينها، وهلم جرًّا فيما سوى ذلك من الأسماء والأفعال والحروف.

ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها، فتقول: المذي اسمه إنسان فليجعل مكان: «مرّد»، والذي اسمه رأس فليجعل مكانه «سرّ»(١) وعلى هذا بقيّة الكلام.

وكذلك لو بُدئت اللغة الفارسية، فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة من الرّوميّة، والزنجيّة وغيرهما، وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراع الصنّاع لآلات صنائعهم من الأسماء كالنّجار والصانع، والحائك والبنّاء، وكذلك الملّح، قالوا: ولكن لا بدّ لأوّلها من أن يكون متواضعاً عليه بالمشاهدة والإيماء.

قالوا: والقديم سبحانه لا يجوز أن يوصف بأن يواضع أحداً على شيء، وقد ثبت أن المواضعة لا بدّ معها من إيماء وإشارة بالجارحة، نحو الموما إليه، والمشار نحوه.

قالوا: والقديم سبحانه لا حاجة له، فيصح الإيماء والإشارة منه يها فبطل عندهم أن تصح المواضعة، على اللغة من تقدست أسماؤه».

ويسترسل السيوطيّ في نقل النصوص من خصائص ابن جني ليؤيد مذهبه بأن اللغة اصطلاح وتواضع إلى أن يقول: [والقائل ابن جني] وذهب بعضهم: إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدويّ الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب،

<sup>(</sup>١) في هامش المزهر علَق على هاتين الكلمتين بقولهم: «مرد باللغة الفارسية معناه: إنسان، و«سرّ» معناه بهذه اللغة أيضاً: رأس.

وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحوذلك، ثم ولمدت اللغات عن ذلك فيما بعد.

وهذا عندي وجه صالح، ومذهب متقبّل».

«وأعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت، دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع، فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي، مختلفة جهات التغول على فكري، وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة، وجدت فيها من الحكمة والدّقة، والإرهاف والرّقة ما يملك عليّ جانب الفكر، حتى يكاد يطمح به أمام غُلُوة السّحر فمن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا حرحمهم الله ـ ومنه ما حذوته على أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده، وبُعد مراميه وآماده، صحّة ما وفقوا لتقديمه منه، ولطف ما أسعدوا به، وفرق لهم عنه، وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله تعالى، فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفاً من الله سبحانه وأنها وحى.

ثم أقول في ضد هذا: إنه كما وقع لأصحابنا ولنا، وتنبّهوا وتنبّهنا على تأمّل هذه الحكمة الرائعة الباهرة، كذلك لا ننكر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا، وإنْ بَعُد مداه عنّا من كان ألطف منّا أذهاناً، وأسرع خواطر، وأجرأ جناناً، فأقف بين تَيْن الخلّتين حسيراً، وأكاثرهما فأنكفيء مكثوراً(١١)، وإن

<sup>(</sup>١) أي مغلوب في الكثرة.

خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف بإحدى البجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق».

ثم يختم السيوطيّ ما نقله من نصوص ابن جني في هذه القضية بقوله: «هذا كله كلام ابن جنيّ »(١).

#### \* \* \*

ولم ينقطع نفس السيوطيّ فيقف عند هذا الحدّ في هذه القضية، وإنما يحاول أن يشبعها بحثاً فيقدم لنا رأي الإمام فخر الدين الرازي وتاج الدين الأرموي، وسراج الدين الأرموي.

نقل من كتاب «المحصول» للرازي، ومن «الحاصل» لتاج الدين الأرموي و «من التحصيل» لسراج الدين الأرموي.

نظر السيوطيّ في مؤلفات هؤلاء العلماء الثلاثة التي عرضت لهذه القضية، وحتى لا تختلط نصوص هذه المؤلّفات بعضها ببعض اكتفى السيوطيّ بتلخيص هذه الآراء وفي النقطة التالية نسجل تلخيص السيوطيّ لأراء هؤلاء الأعلام الثلاثة.

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۱۰ ــ ۱٦.

# رأي الإمام فخر الدين الرازي وتابعَيْه

«وقال الإمام فخر الدين الرازي في «المحصول» وتبعه تاج الدين الأرموي في: «التحصيل» ما ملخصه: الأرموي في: «التحصيل» ما ملخصه: النظر الثاني في الواضع: الألفاظ إمّا أن تدلّ على المعاني بذواتها، أو بوضع الله إيّاها، أو بوضع الناس أو يكون البعض بوضع الله، والباقي بوضع الناس.

والأول: مذهب عباد بن سلمان.

والثاني: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فُورَك.

والثالث: مذهب أبى هاشم.

وأما الرابع: فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله، وهو مذهب قوم، أو الابتداء من الله، والتتمة من الناس، وهو مذهب أبي إسحاق الأسفرايني.

والمحققون متوقّفون في الكل إلا في مذهب عبّاد، ودليل فساده: أن اللفظ لودل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات، لعدم اختلاف الدلالات الذاتية، واللازم باطل، فالملزوم كذلك.

واحتجّ عبّاد بأنه لولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من المعاني ترجيحاً بلا مرجّح، وهو محال.

وجوابه: أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيص العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات.

وإن كان هو الناس فلعلُّه لتعيَّن الخطران(١) بالبال.

ودليل إمكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ، ووضعها بإزاء المعاني، وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعانى.

ودليل إمكان الاصطلاح: إمكان أن يتولّى واحد أوجمعٌ وضع الألفاظ لمعانٍ، ثم يُفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع أطفالهن وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع.

### \* واحتبّ القائلون بالتوقيف بوجوه:

أوّلها: قوله تعالى: ﴿وعلّم آدم الأسماء كلها﴾، فالأسماء كلها معلّمة من عند الله بالنّص، وكذا الأفعال والحروف، لعدم القائل بالفصل، ولأن الأفعال والحروف أيضاً أسماء، لأن الاسم ما كان علامة والتمييزُ من تصرّف النّحاة لا من اللغة ولأن التكلّم بالاسماء وحدها متعذّر.

وثانيها: أنه سبحانه وتعالى ذمّ قوماً في إطلاقهم اسماء غير توقيفية في قسوله تعالى: ﴿إِنْ هِي إِلاّ أسماء سميتموها﴾(٢)، وذلك يقتضي كون البواقي توقيفيّة.

<sup>(</sup>١) علَّق في هامش المزهر: ١٧/١، هكذا في كل النسخ، وفي كتب اللغة: خطر ببـاله من باب قعد وضرب.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: آية ٢٣.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آَيَاتُهُ خَلَقُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ، وَاخْتَالَافُهُ السَّنَّكُمُ وَالْوَانَكُم ﴾(١)، والألسنة اللَّحمانيّة غير مرادة لعدم اختلافها، ولأن بدائع الصنع في غيرها أكثر، فالمراد هي اللغات.

ورابعها: \_ وهو عقليّ \_ لوكانت اللغات اصطلاحية لاحْتِيجَ في التخاطب بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغة أوكتابة ويعود إليه الكلام، ويلزم إمّا اللدّور أو التسلسل في الأوضاع وهـو محال، فلابدّ من الانتهاء إلى التوقيف.

#### \* واحتج القائلون بالاصطلاح بوجهين:

أحدهما: لو كانت اللغات توقيفية لتقدّمت واسطة البعثة على التوقيف، والتّقدّم باطل، وبيان الملازمة أنها إذا كانت توقيفيّة فلا بدّ من واسطة بين الله والبشر، وهو النبيّ، لاستحالة خطاب الله تعالى مع كلّ أحد، وبيان بطلانه التقدّم قوله تعالى: ﴿مَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولُ إِلاّ بِلْسَانَ قَوْمُهُ ﴿٢).

وهذا يقتضي تقدّمَ اللغة على البعثة.

والثاني: لو كانت اللغة توقيفيّة، فذلك إمّا بأن يخلق الله تعالى عِلماً ضرورياً في العاقل أنه وضع الألفاظ لكذا، أو في غير العاقل، أو بألا يخلق علماً ضرورياً أصلاً.

والأول باطل، وإلا لكان العاقل عالماً بالله بالضرورة، لأنه إذا كان عالماً بالضرورة يكون الله وضع كذا لكذا كان علمه بالله ضرورياً، ولو كان كذلك لبطل التكاليف.

<sup>(</sup>١) سورة الروم: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: آية ٤.

والثاني باطل، لأن غير العاقل لا يمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ، والثالث باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتيج إلى توقيف آخر ولزم التسلسل.

والجواب عن الأوّل من حجج أصحاب التوقيف: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من تعليم الأسماء الإلهام، إلى وضْعها، ولا يقال: التعليم إيجاد العلم، فإنا لا نسلم ذلك، بل التعليم فعل يترتب عليه العلم ولأجله يقال: علّمته فلم يتعلّم.

سلمنا أن التعليم إيجاد العلم، لكن قد تقرّر في الكلام أن أفعال العباد، مخلوقة لله تعالى؛ فعلى هذا: العلم الحاصل بها موجَد لله تعالى. سلمناه لكن الأسماء هي سمات الأشياء وعلاماتها مثل أن يُعلّم آدم صلاح الخيال للعدو، والجمال للحمل، والثيران للحرّث، فلم قلتم: إن المراد ليس ذلك؟ وتخصيص الأسماء بالألفاظ عرف جديد.

سلّمنا أن المراد هو الألفاظ، ولكن لم لا يجوز أن تكون هـذه الألفاظ وضعها قوم آخرون قبل آدم، وعلّمها الله آدم؟

\* \* \*

وعن الثانية أنه تعالى ذمّهم، لأنهم سمّوا الأصنام آلهة واعتقدوها

\* \* \*

وعن الثالثة: أن اللسان هو الجارحة المخصوصة، وهي غير مرادة بالاتفاق، والمجاز الذي ذكرتموه يعارضه مجازات أخرى، نحو مخارج الحروف أو القدرة عليها، فلم يثبت الترجيح.

\* \* \*

وعن الرابعة: أن الاصطلاح لا يستدعي تقدم اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفل دون سابقة اصطلاح ثمّة.

\* \* \*

ويستمر السيوطيّ في تلخيصه بعد أن قدّم أدلة القائلين بالاصطلاح ليردّ حجتهم، وينقض أدلتهم فيقول: «والجواب عن الأولى من حجّتي أصحاب الاصطلاح: لا نسلّم توقّف التوقيف على البعثة، لجواز أنه يخلق الله فيهم العلم الضروريّ، بأن الألفاظ وضعت لكذا وكذا.

\* \* \*

وعن الثانية: لم لا يجوز أن يخلق الله العلم الضروريّ في العقلاء أنْ واضعاً وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني، وعلى هذا لا يكون العلم بالله ضرورياً، سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون الإله معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء.

\* \* \*

وقوله: لبطل التكليف قلنا: بالمعرفة أمّا بسائر التكاليف فلا، انتهى(١).

وهكذا لخص السيوطيّ أراء الإمام فخر الدين الرّازي وتابعيه، ولعله بعد عرض هذه القضية في هذا الإطار العلمي يتضح لنا منهج السيوطيّ في عرض القضايا اللغوية.

\* \* \*

ونسوق إلى جانب هذه القضية قضية أخرى لغوية وهي قضية: مناسبة الألفاظ للمعانى.

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۸ ــ ۲۰.

سار في عرضه لهذه القضية على المنهج نفسه الذي سار عليه في القضيّة السابقة.

بدأ بعرض رأي ابن جني في هذه القضية، فساق نصوصاً من خصائصه تثبت هذه المناسبة، وقد تفرع من هذه القضية اللغوية قضية أخرى منبثقة منها وهي قضية مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث وحين انتهى من بسط آراء ابن جني وعرضها بنصوصها التي احتوت هذه الآراء يبادر السيوطيّ فوراً ليخبرك أن ابن جني ليس فارس هذا الميدان، فقد سبقه إلى ذلك ابن دريد في الجمهرة، ومعنى ذلك أن ابن جني تابع لغيره، مستفيد ممّن سبقه.

ويسوق السّيوطيّ نصوص ما جاء في الجمهرة.

ويقوي السيوطي رأيه بأن ابن جني مسبوق بهذه الفكرة برأي ابن السكيت المتوفى سنة ٢٤٤ ه بنص يبين فيه ورود هذه الفكرة عند ابن السكيت ويضيف إلى ذلك أيضاً رأي صاحب الغريب المصنف، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائتين.

ولم يكتف السيوطيّ بهدا، فإن استيعابه للتراث استغله في هده القضية ليثبت قدرته على الإحاطة بهذه القضية من جميع جوانبها.

إنه يسوق رأي النسائي، ورأي ابن عمر، ورأي الأصمعي، ثم علّق بعد هذا العرض بتعليق لطيف مؤكداً صدق هذه النظرية، وثبات هذه القضية.

ولمّا كانت هذه القضية اللغوية تهمّ جانباً كبيراً من دارسي اللغة، والمشتغلين في حقولها المتعددة رأيت أن أعرضها هنا كما جاءت في «المزهر» بعدما وضحت طريقة السّيوطيّ ومنهجه في عرض القضايا.

### قضية مناسبة الألفاظ للمعاني

### قال السّيوطيّ :

«وقد عقد ابن جني في الخصائص باباً لمناسبة الألفاظ للمعاني وقال: اعلم أنّ هذا موضع شريف لطيف، وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه وتلقته المجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحته، قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومداً، فقالوا: «صرّ»، وفي صوت البازي تقطيعاً، فقالوا: صرصر.

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفَعَلان: إنها تأتي لللاضطراب والحركة، نحو: النقزان(١) والغليان، والغثيان، فقابلوا بتوالى حركات الأفعال.

قال ابن جني : وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا النمط.

من ذلك: المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير، نحو: الزعزعة والقلقلة، والصلصلة، والقعقعة، والجرجرة، والقرقرة(٢).

ووجدت أيضاً الفّعلي في المصادر والصفات تأتي للسرعة نحو:

<sup>(</sup>١) النقزان: الوثب.

<sup>(</sup>٢) القرقرة: الضحك الكثير.

البشكى (١)، والجمزي (٢)، والولقى (٣)...

وكذلك جعلوا تكرير العين نحو فرّح، وبشّر، فجعلوا قوّة اللفظ لقوة المعنى، وخصّوا بذلك العين، لأنها أقوى من الفاء والام، إذ هي واسطة لهما، ومكنوفة بهما، فصارا كأنهما سياج لها، ومبذولان للعوارض دونها، ولذلك نجد الإعلان بالحذف فيهما دونها.

\* \* \*

فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث، فباب عظيم واسع ونهج متلتب عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها، فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره.

من ذلك قولهم: خَضِمَ (٥) وقَضِمَ (٢)، فالخَضْم لأكل الرَّطْب كالبطيخ والقثاء، وما كان نحوها من المأكول الرَّطب، والقضْم لأكل اليابس نحو: قضمت الدَّابة شعيرها، ونحو ذلك:

وفي الخبر «قد يدرك الخضم بالقضم»، أي قد يدرك الرخاء بالشدّة والملين بالشيظف، وعليه قول أبي الدرداء: «يخضمون، ونقضَم، والموعد الله».

<sup>(</sup>١) البشكي: خفة البدين في العمل والسرعة.

<sup>(</sup>٢) الجمزي: السريع.

<sup>(</sup>٣) سرعة الناقة في العدو.

<sup>(</sup>٤) متلئبٌ: مستقيم.

<sup>(</sup>٥) كضرب وسُمِع.

<sup>(</sup>٦) كَسَمِعَ.

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّطب، والقاف لصلابتها لليابس حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث.

ومن ذلك قولهم: النّضح للماء، والنّضخ أقوى منه، قال الله سبحانه وفيهما عينان نضّاختان (١)، فجعلوا الحاء لرقّتها للماء الخفيف، والخاء لغلظها لما هو أقوى منه.

ومن ذلك قولهم: القدّ طولاً، والقطّ عَـرْضاً، لأن الـطاء أخفض للصوت، وأسرع قطعاً له من الدّال المستطيلة، فجعلوا الطاء للمناجزه لقطع العَرْض لقربه وسرعته، والدّال المماطلة لما طال من الأثر وهو قطعه طولاً.

قال: وهذا الباب واسع جدّاً لا يمكن استقصاؤه. (٢).

هذا هو نصّ ابن جني نقله السّيوطيّ من الخصائص.

ثم يعلّق السّيوطيّ بقوله: «قلت» وهذا التعليق إضافات جديدة يضيفها السّيوطي إلى رأي ابن جني، فيقول:

«قلت: ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة: الخنن في الكلام أشد من الغنن، والخُنّة أشد من الغُنّة، والأنيتُ (٣) أشد من الغنن، والسرنين أشد من الحنين.

وفي الإبدال لابن السّكيت يقال: القمصة أصغر من القبضة قال في الجمهرة: القبْص: الأخذ بأطراف الأنامل، والقبض: الأخذ بالكفّ كلها.

وفي الغريب المصنّف عن أبي عمرو: هذا صوْغ هذا: إذا كان على قدره، وهذا سوْغ هذا: إذا ولد بعد ذاك على أثره.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمان: آية ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٨١ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٣) في القاموس: أنت يأنت أنيتاً = أنَّ.

ويقال: نقب على قوم ينقُبُ نِقابة من النقيب وهو العريف.

ونكب عليهم ينكبُ نِكابة، وهو المَنكِب، وهو عون العريف.

وقال الكسائي: القضم للفرس، والخضم للإنسان.

وقال غيره: القضم بأطراف الأسنان، والخضم بأقصى الأضراس.

وقال أبو عمرو: النضحُ بالضَّاد المعجَّمة: الشرب دون الرِّيِّ .

والنصح بالصاد المهملة: الشرب حتى يروَى، والنشح بالشين المعجّمة دون النصح بالضاد المعجمة.

وقال الأصمعي من أصوات الخيل: الشخير، والنخير، والكرير، فالأول من الفم، والثاني من المَنخرين، والثالث من الصّدر.

وقال الأصمعي: الهتل من المطر أصغر من الهطل.

وفي الجمهرة: العطعطة بإهمال العين: تتابع الأصوات في الحرّب وغيرها.

والغطغطة بالإعجام: صوت غليان القدر وما أشبهه، والجمجمة بالجيم، أن يُخفي الرجل في صدره شيئاً ولا يبديه، والحمحمة بالحاء: أن يردد الفرس صوته ولا يصهل، والدحداح بالدال: الرجل القصير، والرحراح بالرّاء: الإناء القصير الواسع، والجفجفة بالجيم: هزيز الموكب، وحفيفه في السّير.

والحفحفة بالحاء: حفيف جناحي الطائر، ورجل دحدح بفتح الدالين، وإهمال الحاءين قصير، ورجل دُخدُخ بضم الدالين، وإعجام الخاءين: قصير ضخم.

والجرجرة بالجيم: صوت جَرْع الماء في جوف الشارب: والخرخرة بالخاء: صوت تردّد النفس في الصدر، وصوت جرْي الماء في مضيق.

والدردرة: حكاية صوت الماء في بطون الأودية وغيرها إذا تدافع فسَمِعْت له صوتاً.

والغرغرة: صوت ترديد الماء في الحلق من غير مجّ ولا إساغة.

والقرقرة: صوت الشراب في الحلق.

والهرهرة: صوت ترديد الأسد زئيره.

والكهكهة: صوت ترديد البعير هديره.

والقهقهة: حكاية استغراب الضحك.

والوعوعة: صوت نباح الكلب إذا ردّده.

والوقوقة: اختلاط أصوات الطير.

والوكوكة: هدير الحمام.

والزعزعة بالزاي: اضطراب الأشياء بالريح.

والرعرعة بالراء: اضطراب الماء الصافي والشراب على وجه الأرض.

والزغزغة بالزاي وإعجام الغين: اضطراب الإنسان في خفّة ونزق.

والكركرة بالكاف: الضحك.

والقرقرة بالقاف: حكاية الضحك إذا استغرق الرجل فيه.

والرفوفة بالراء: صوت أجنحة الطائر إذا حام ولم يبرح.

والزّفزفة بالزّاي: صوت حفيف الريح الشديدة الهبوب، وسمعت زفزفة الموكب: إذا سمعت هزيزه.

والسفسفة بإهمال السين: تحريك الشيء من موضعه ليُقلع مثل الوتد، وما أشبهه، ومثل السن.

والشغشغة بالإعجام: تحريك الشيء في موضعه ليتمكّن، يقال: شغشغ السّنان في الطعنة إذا حرّكه ليتمكّن.

والوسوسة بالسين: حركة الشيء كالحَلْى.

والوشوشة بالإعجام: حركة القوم ، وهمس بعضهم إلى بعض».

وعلَّق السَّيوطيّ على هذه النصوص بقوله:

«فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها، وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين، والأخفى، والأسهل، والأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملاً أو صوتاً.

وجعلت الحرف الأقوى والأشد، والأظهر والأجهر لما هـو أقوى عمـلاً، وأعظم حسّاً.

ومن ذلك المدّ والمطّ، فإن فعل المط أقوى، لأنه مدّ وزيادة جدنب فناسب الطاء التي هي أعلى من الدّال»(١).

# تأثَّر السّيوطيّ في «المزهر» بمنهج أهل الحديث

في مقدمة السيوطيّ لمزهره نصّ على ذلك صراحة، فقال: «هذا علم شريف، ابتكرت ترتيبه، واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنسواعها، وشسروط أدائها وسماعها، حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع»(١).

ولو ألقينا نظرة فاحصة على معظم القضايا التي أوردها السيوطيّ في «المزهر» لرأينا هذه المحاكاة وإضحة جليّة، لا تخفى على ذي عينين.

ففي قضية الطريق إلى معرفة اللغات يقول السيوطيّ: «قال الإمام فخر الدين الرازي في «المحصول» وأتباعه: الطريق إلى معرفة اللغات إمّا النقل المحض كأكثر اللغة، أو استنباط العقل من النقل كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرّف يدخله الاستثناء، ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، فحينئذ يستدلّ بهذين النقلين على أن صيغ الجمع للعموم.

وأمّا النّقل الصرف فلا مجال له في ذلك»(٢).

قال: «والنقل المحمض إمّا تواتر أو آحاد»

<sup>(</sup>١) مقدمة المزهر.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٧٥.

ثم قال السّيوطيّ معلّقاً على رأي الإمام فخر الدين ما نصّه:

«ولم يذكر ابن الحاجب في مختصره، ولا الأمدي في «الأحكام» سوى الطريق الأول، وهو النقل المخض إمّا تواتراً، وهو ما لا يقبل التشكيك كالسماء والأرض، والحرّ والبرد ونحوها.

وإما آحاداً كالقُرْء ونحوه من الألفاظ العربيّة»(١).

ثم نقل السيوطيّ رأي ابن فارس في هذه القضية، فقال: «وقال ابن فارس وتؤخذ سماعاً من الرّواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويُتَّقى المظنون»(٢).

ويضيف السيوطيّ إلى رأي ابن فارس رأي ابن الأنباري في ذلك في في ذلك في في ذلك في في ذلك في في ذلك فيقول: «ويؤخذ من كلامهما أن ضابط الصحيح من اللغة: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حدّ الصحيح من الحديث»(٣).

ويضع السيوطي الأمر في نصابه في منهجه اللغوي في ضوء منهج الحديث النّبوى، فيقول:

«وقال الزركشي في البحر المحيط: قال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام وتبعه الجيلي في الإعجاز: لا تلزم اللغة إلاّ بخمس شرائط:

أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل.

والثاني: عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات.

والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة، كالعرب العاربة مثل قحطان، ومعدّ وعدنان، فأمّا إذا نقلوا عمّن بعدهم بعد فساد

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٧٥.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١/٨٥.

لسانهم، واختلاف المولدّين فلا»(١).

\* \* \*

ويعقد السيوطي مقارنة بين اللغة والنحو من جانب، والفقه والحديث من جانب آخر فيقول:

«وقال عبد اللطيف البغداديّ في «شرح الخطب النباتية»: أعلم أن اللغوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعدّاه.

وأمّا النحو فشأنه أن يتصرف فيما نقله اللغوي، ويقيس عليه، ومثالهما المحدّث والفقيه، فشأن المحدّث نقل الحديث برمّته، ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرّف فيه، ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأمثال والأشباه»(٢).

\* \* \*

وفي موضع آخر نلمس أثر هذا المنهج في قول السيوطي في النوع السابع من «المزهر» معرفة طرق الأخذ والتّحمل» (٣).

قال السيوطي : هي ستّة :

أحدها: السماع من لفظ الشيخ أو العربي، قال ابن فارس: «تؤخذ اللغة اعتياداً كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة منهم على مرّ الأوقات.

وتؤخذ اللغة تلقّناً من ملقّن، وتؤخذ سماعاً من الرّواة الثّقات»(٤٠).

وللمتحمّل بهذه الطرق عند الآداء والرّواية صيغ:

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٩٥.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) المزهر: ١٤٥/١.

## (أ) الإملاء:

أعلاها أن يقول: «أملى على فلان أو أملّ عليّ فلان»(١).

وأخذ السَّيوطيّ يضرب الأمثلة على هذه الطريقة نذكر منها ما يلي:

«قال القالي: أول كلمة سمعتها من أبي بكر بن دريد، دخلت عليه وهو يُملي على الناس: العرب تقول: هذا أعلق من هذا، أي أمر منه».

وأنشدنا:

نهار شراحيل بن طَوْدٍ يريبني وليل أبي ليلى أمرُ وأعلق أي أشد مرارة».

\* \* \*

## (ب) السماع:

ويلي في القوّة الإملاء كلمة: «سمعت».

قال السيوطيّ: «ويلي ذلك: «سمعت» قال ثعلب في أماليه: حدثنا مسلمة، قال: «سمعت الفرّاء يحكي عن الكسائي: أنه سمع: «اسقني شربة ما يا هذا»، يريد شربة ماء، فقصر».

ويكرر السيوطيّ الأمثلة في نطاق كلمة: «سمعت»، فمن ذلك قال القالي: «حدثنا أبو بكر بن دريد، حدّثنا عبد الرحمن، عن عمّه الأصمعيّ، قال: «سمعت أعرابياً يدعو لرجل، فقال: جنّبك الله الأمرّين، وكفاك شر الأجوفين، وأذاقك البردين، قال القالي: الأمرّان: الفقر والعُسري، والأجوفان: البطن والفرج، والبردان: برد الغني وبرد العافية».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/١٤٥. وأملّ عليه، قال في القاموس: «أملّه، قال له، فكتب عنه».

### (ج) الحديث:

ويلي هذه المرتبة في طرق الأخذ والتحمّل أن يقول: حدثني وحدّثنا.

قال السيّوطيّ:

«ويلي ذلك أن يقول: حدّثني فلان، وحدّثنا فـلان، ويستحسن حدّثني إذا حدّث وهو وحده، وحدّثنا إذا حدّث وهو مع غيره».

وأخذ السّيوطيّ يضرب الأمثلة على ذلك، فيقول:

«وقال ثعلب في آماليه: حدّثنا ابن الأعرابي، قال: حدّثني شيخ عن محمد بن سعيد الأموي عن عبد الملك بن عمير، قال: كنت عند الحجاج بن يوسف، فقل لرجل من أهل الشام: هل أصابك مطر؟ قال: نعم، أصابني مطر أسال الأكام، وأدحض التلاع، وخرّق الرّجْع(١)، فجئتك في مثل مجرّ الضبع»(٢).

ثم سأل رجلًا من أهل الحجاز: هل أصابك مطر؟ قبال: نعم، سقتني الأسمية (٣)، فغيبت الشّفار، وأطفئت النبار، ونشكّت (٤) النساء، وتظالمت (٥) المعزى، واحتلبت الدَّرَة (٢) بالجرّة.

<sup>(</sup>١) الرَّجع: كما في القاموس: «رجع»: ممسك الماء والغدير.

<sup>(</sup>٢) في هامش المزهر: يريد السّيل قد خوق الأرض، فكأن الضّع جرت فيه.

<sup>(</sup>٣) الأسمية: جمع سهاء، والسهاء: المطر.

<sup>(</sup>٤) الشكوة: وعاء من أدم للماء واللبن، ونشكت النساء: اتخذتها (انظر هـامش المزهـر): 18٨/١.

<sup>(</sup>٥) تظالمت: تناطحت.

<sup>(</sup>٦) الدّرة: اللبن.

ثم سأل رجلًا من أهل فارس، فقال: نعم، ولا أحسن كما قال هؤلاء إلا أنى لم أزل في ماء وطين حتى وصلت إليك (١).

ومثل آخر يسوقه السّيوطيّ عن اللحن، فيقول:

«وقال: [أي تُعلب]: حدثني أبو بكر بن الأنباري، عن أبي العبّاس، عن ابن الأعرابي، قال: يقال: لَحَنّ الرجل. يلْحَن لحناً، فهو لاحن: إذا أخطأ، ولَحِن يَلْحَنُ لَحْناً فهو لَحِن: أصاب وفطن» (٢).

\* \* \*

# (د) الإخبار:

ويسترسل السّيوطيّ معدّداً طرق الأخذ والتحمّـل، فيبين لنا المرتبة التي تلى المرتبة السابقة.

هذه المرتبة تتمثل في التعبير بأخبرني فلان، وأخبرنا فلان.

قال السيوطي:

«ويلي ذلك أخبرني فلان، وأخبرنا فلان، ويستحسن الإفراد حالة الإفراد، والجمع حالة الجمع كما تقدّم (٣).

ويضرب السيوطيّ لذلك مثلاً فيقول: «قال تعلب في أماليه: «أخبرنا أبو المنهال، قال: أخبرنا أبو زيد، قال: السانح: الذي يليك ميامنه إذا مرّ من طير أو ظبي أو غيره، والبارح: الذي يليك مياسِره إذا مرّ بك، وإن استقبلك فهو ناطح، وإن استدبرك استدباراً فهو قعيد، وإن مرّ معترضاً فهو الذابح»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر: ١٥١/١.

### (ه) القول بإضافة «لي»:

ثم يمضي السيوطي فيبين درجات التحمّل والأخذ، والتلقي، فيتحدّث عن مرتبة أخرى تلى هذه المرتبة وهي مرتبة: قال لي فلان».

# قال السّيوطيّ :

«ويلي ذلك أن يقول: قال لي فلان» ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول: «قال ثعلب في أماليه: قال لي يعقوب، قال لي ابن الكلبي: بيوت العرب ستّة: قبّة من أدّم، ومِظلّة من شَعر، وخباء من صوف، وبجاد من وبر، وخيمة من شجر، وأقنة (١) من حَجَر» (٢).

#### \* \* \*

### (و) القول: بدون «لي»:

ويصف السيوطيّ الطريقة التي تلي الطريقة السابقة، فيقول: «ويلى ذلك أن يقول: قال فلان: بدون: «لى».

ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول: «قال ثعلب في أماليه: قال أبو المنهال، قال أبوزيد: لست أقول: قالت العرب إلاّ إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن، وبني كلاب، وبني هلال، أو من عالية السافلة، أو من سافلة العالية، وإلاّ لم أقل: قالت العرب»(٣).

قال: [والقائل ثعلب]: وعرضت قوله على الأخفش صاحب الخليل

<sup>(</sup>١) في القاموس: الأقنة بالضمّ: بيت من حجر.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/١٥١.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١٥١/١.

وسيبويه في النحو، فجعل يقول: قال يونس: حدثني الثقة عن العرب، قلت له: من الثقة؟ قال: أبو زيد، فقلت له: فمالك لا تسمّيه؟ قال: هو حيّ بعد، فأنا لا أسمّيه».

\* \* \*

# (ز) الزّعـم:

ودرجة القول تقرب منها درجة الزعم في رأي السيوطيّ، فيقول: «ونحو ذلك أو مثله أن يقول: زعم فلان» ويضرب لذلك مثلاً بقول القالي في أماليه:

قال السيوطيّ: «قال القالي في أماليه: قرأت على أبي عمر المطرّز حدّثنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي، قال: زعم الثقفي عثمان بن حفص أن خلفاً الأحمر أخبره عن مروان بن أبي حفصة أن هذا الشعر لابن الدمينة الثقفي:

ما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظاً، وينوي من سفاهته كسري الأبيات . . (١).

\* \* \*

# (ح) القول عن فلان:

ومن درجات أخذ اللغة وتحملها القول: «عن فلان» ويضرب لذلك مثلاً فيقول:

«ويلي ذلك أن يقول: عن فلان، قال ثعلب في أماليه: قال الأصمعي:

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۱ه.

عن أبي عمرو بن العلاء، قـال: قاتـل الله أمة بني فـلان سألتهـا عن المطر، فقالت: غثنـا ما شئنا»(١).

ويذكر السّيوطيّ مثلًا آخر، فيقول:

«قال القالي في أماليه: حدثنا أبو بكر بن دريد، حدثنا أبوحاتم، عن الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء، قال: لقيت أعرابياً بمكة، فقلت: ممن أنت؟ قال: أسدي، قلت: من أي البلاد؟ أنت؟ قال: أسدي، قلت: من أي البلاد؟ قال: من عمان، قلت: فأنّى لك هذه الفصاحة؟ قال: إنا سكنًا أرضاً لا نسمع منها ناجخة التيار، قلت: صف لي أرضك، قال: سيف أثينح، وفضاء ضحضح، وجبل صردح، ورمل أصبح، قلت: فما مالك؟ قال: النّحْل، قلت: فأين أنت عن الإبل؟ قال: إنّ النخلة حملها غذاء، وسعفها ضياء، وجذعها بناء، وكربها صلاء، وليفها رشاء، وخوصها وعاء، وقرّوها إناء» ويفسّر القالى راوي هذا الخبر الكلمات الغريبة فيه، فيقول:

« الناجخة: الصوت ، والتيار: الموج ، والسيف: شاطىء البحر ، وأفيح: واسع ، والفضاء: الواسع من الأرض ، والضحضح: الصحراء ، والصردح: الصلب ، والأصبح: الذي يعلو بياض حمرة ، والرشاء: الحبل ، والقرو: وعاء من جذع النخل النخيل ينبذ فيه «٢٠) .

# (ط) إن فلاناً:

ويضع السيوطيّ: عبارة: «إن فلاناً قال» في درجة: «عن فلان»، فيقول:

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٣٥١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٤٥١.

«ومثل: «عن»: «إن فلاناً قال»، ويعطي لذلك أمثلة نذكر منها ما يلي:

قال القالي في أماليه: حدثني أبو عمر الزاهد عن أبي العبّاس \_ يعني ثعلباً \_ عن ابن الأعرابي أنّ غليماً من بني دبير أنشده:

يا ابن الكرام حسباً ونائلًا حقًا ولا أقول ذاك باطلًا إليك أشكو الدهر والزلازلا وكلّ عام نقّح الحمائلا

قال القالي: التنقيح: القشر، قال: قشروا حمائل السيوف فباعوها لشدة زمانهم»(١).

ويضيف السيوطي إلى المثال السّابق:

قال يروي عن القالي: حدثنا أبو بكر الأنباري أنّ أبا عثمان أنشدهم عن التّوزي، عن أبي عبيدة لأعرابي طلّق امرأته، ثم ندم، فقال:

ندمت وما تُغني النّدامة بعدما خَرَجن ثلاثُ ما لهن رجوعُ ثلاث يحرّمن الحلال على الفتى ويصدعن شمل الدار وهو جميع<sup>(۲)</sup>

\* \* \*

وهكذا قدّم لنا السيوطيّ دراسة طيبة عن معرفة طرق الأخذ والتحمّل في اللغة، والسيوطيّ حينما عرض هذه الطرق عرضها في حقل الدراسة المستوعبة، والبحث العميق ذلك لأن هذه الطرق، لم يجمعها كتاب واحد، أو نسبت للغويّ واحد، وإنما هي منثورة في بطون كتب التراث، وكان دور السيوطيّ أن يقلب صفحات هذا التراث واستطاع أن يقدّم لنا هذه الطرق بعد

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: في هذه النصوص المزهر: ١/١٤٤ ــ ١٥٤.

أن نسّقها، وبوّبها ووضعها على درجات يتلو بعضها بعضاً، ولم يكتف بهذا بل أخذ يقدّم الأمثلة تلو الأمثلة ليعزز رأيه، ويقوّي فكره، ويثبت منهجه الذي أشار إليه في مقدمة كتابه وهو «منهج أهل الحديث»، فلله درّه من رجل لم تفته صغيرة ولا كبيرة في هذا المجال، إلا سجلها، وعرضها عرضاً جذاباً رائعاً.

\* \* \*

على أن السيوطيّ أيضاً لم يقف عند هذا الحدّ في تأثره بمنهج المحدّثين في «المزهر» وإنما تجاوز ذلك إلى موضوعات أخرى لها علاقة بالعلم من حيث هو علم، ولها علاقة خاصة بعلوم الحديث:

### من هذه الموضوعات:

١ ــ معرفة آداب اللغوي.

٢ ــ الدُّءوب والملازمة للعلم.

٣ \_ الكتابة والقيد.

٤ ــ الرحلة في طلب الفوائد والغرائب كما رحل الأئمة.

وسنتناول هذه الموضوعات بالدراسة والبحث في الإيجاز الذي تسمح بــه مساحة هذا الكتاب.

\* أما الموضوع الأول: وهو معرفة آداب اللغوي: فإن السيوطيّ حدّد هذه الأداب في ثلاث نقاط: الإخلاص، تصحيح النيّة، التحري في الأخذ من الثقات، ولا شك أن الإخلاص في العلم هو المفتاح الأول للوصول إلى الهدف والبلوغ إلى الغاية، وبه يفتح كل مغلق، ويتيسّر كل عسير، ويسهل كل صعب و «اتقوا الله ويعلمكم الله».

والسّيوطيّ حينما يعقد في كتابه «المزهر» باباً عن معرفة آداب اللغوي

يقول فيه ما نصّه: «أول ما يلزمه الإخلاص»(١)، فقد كان متأثراً بما ذكره أهل الحديث في باب جعلوه مختصاً بهذا المعنى وهو: معرفة آداب المحدّث يقول ابن الصلاح المحدّث الكبير في مقدمته المشهورة في باب معرفة آداب المحدّث ما نصه: «علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيّم، وينافر مساوىء الخلق، ومشاين الشيم.

وهو من علوم الأخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علوم فليقدّم تصحيح النيّة وإخلاصها» (٢).

\* وللإخلاص علاقة بالنيّة، فلا إخلاص بدون نية، وكما يقول السّيوطيّ: «وتصحيح النيّة لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).

ولا شك أن علم الحديث من أعظم العلوم التي تحتاج إلى تصحيح النيّة ولا عجب إذ يقول ابن الصلاح في مقدمة كتابه:

«إن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة، وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولهم، ويعني به محققو العلماء وكملتهم... إلى أن يقول: «وقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيماً ــ عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفّاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حَيَّة، وأفنان فنونه ببقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة»(٤).

وأما التحرّي في الأخذ عن الثقات، فإن السّيوطيّ يقول فيه:

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۳۰۲/۲.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة ابن الصلاح.

«ثم التحرّي عن الأخذ من الثقات، لقوله ﷺ: «إن العلم دين، فانظروا عمّن تأخذوا دينكم» ولا شك أن علم اللغة من الدين (١٠).

\* وعلم اللغة عند السّيوطيّ من فروض الكفايات، ولهذا يقول:

«ولا شك أن علم اللغة من الدين لأنه من فروض الكفايات وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنّة» ثم يستشهد السّيوطيّ على ذلك بما أخرجه: «أبو بكر الأنباري في كتاب: «الوقف والابتداء» بسنده عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال: لا يقرىء القرآن إلاّ عالم باللغة».

ويختم السيوطي موضوع: معرفة آداب اللغوي بما ذكره الفارابي في «خطبة ديوان الأدب»: حيث يقول:

«القرآن كلام الله وتنزيله، فصل فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، مما يأتون ويذرون، ولا سبيل إلى علمه، وإدراك معانيه إلا بالتبحر في علم هذه اللغة».

ثم يضيف السّيوطيّ إلى هذا قولاً آخر وهو:

«وقال بعض أهل العلم:

حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة فليس ينضبط دين إلا بحفظ اللغات وآخر نصّ قاله السّيوطيّ في هذا الموضوع ما ذكره ثعلب في أماليه: «الفقيه يحتاج إلى اللغة حاجة شديدة»(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المزهر: ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المزهر: ٣٠٢/٢.

\* والموضوع الشاني: وهو الدأب والملازمة في طلب اللغة، فإن السيوطي عقد فصلاً لذلك في كتابه «المزهر»، فقال:

فصل: وعليه الدُّءوب والملازمة، فبهما يدرك بغيته.

قال ثعلب في أماليه: حدّثني الحزامي، قال: حدّثني أبو ضمرة، قال: حدّثني من سمع يحيى بن أبي كثير اليماني يقول: كان يقال: لا يدرك العلم براحة الجسم.

وقال ثعلب في أماليه: وحدّثني الفضل بن سعيد بن سلمة، قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمرّ بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن، فطلب فأدرك».

وعلَّق السَّيوطي على ذلك بقوله: قلت: وإلى هذا أشار من قال:

أطلب ولا تضجر من مطلب ف آفة الطالب أن يضجرا أما ترى الماء قد أثرا(١)

\* \* \*

والسيوطيّ في هذا أفاد من كتاب: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ المتوفى سنة ٤٦٣ه، فقد وردت فيه آثار وأخبار تحث على النظر في الكتب، وطلب العلم، وتحمّل الصبر في سبيله.

فمن الأخبار أو الآثار في طلب العلم وحبه، وملازمته ما يأتي :

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ٣٠٣/٢.

١ ــ «روى الحسن اللؤلؤي أنه صح عنه أنه قال:

«لقد غبرت لي أربعون عاماً ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدرى».

٢ \_ سئل عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري عن دواء للحفظ، فقال: «إدمان النظر في الكتب».

٣\_ وقيل لأبي العبّاس أحمد بن يحيى بن ثعلب: توحشت من الناس جدًّا فلو تركت لزوم البيت بعض التـرك، وبرزت للنـاس كانـوا ينتفعون بك، وينفعك الله بهم، فمكث ساعةً، ثم أنشأ يقول:

إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبراً بحق الجليس أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤ س، وصرنا إلى عداد الفلوس فلزمنا البيوت نستخرج العل هم، ونملا به بطون الطروس

ولغييره:

لمحبىرة تجالسني نهاري ورزمـــة كــاغـــدَ في البيت عنـــدي ولطمة عالم في الخد منى

أحب إلى من أنس الصديق أحبّ إلى من عِـدْل السدقيـق ألهذ لهدى من شهرب السرحيق

٤ \_ وأنشدت لعبد الملك بن إدريس الوزير من قصيدة له مطوّله:

, أجل مكتسب، وأسنى مفخر إن السيادة تقتنى بالدفتر

واعلم بأن العلم أرفع رتبة فاسلك سبيل المقتنين له تسد سمّاه باسم الحبر حمل المحبر ما ليس يبلغ بالجياد الضّمر(١)

والعالم المدعو جداً إنما وبضمر الأقلام يبلغ أهلها

\* \* \*

\* وأما الموضوع الثالث، وهو: الكتابة والقيد، ينصح السّيوطي طلاّب اللغة أن يقيدوا ما يرونهويسمعونه كما يفعل طلاب الحديث فيقول:

#### « فىصىل »

«وليكتب كل ما يراه ويسمعه، فذاك أضبط له، وفي الحديث: «قيدوا العلم بالكتابة».

ويقدم لنا مثالاً على ذلك بما رواه القالي في أماليه: قال: «حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش، حدثنا محمد بن يريد عن أبي المحلم، قال: أنشدت يونس أبياتاً من رجز فكتبها على ذراعه، ثم قال لي: إنك لجيّاء بالخير»(٢).

ويضيف السّيوطيّ مثالاً آخر، فيقول:

«قال القالي في «المقصور والممدود»: قال الأصمعيّ: قال عيسى بن عمر: كنت أنسخ بالليل حتى ينقطع سوائي [يعنى وسطه]»(٣).

\* \* \*

والسَّيوطيّ متأثر بدعوته إلى كتابة اللغة بمنهج المحدثين في ذلك

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأخبار في «جامع بيان العلم وفضله» ٥١٠ ـــ ٥١٣.

<sup>(</sup>۲) المزهر: ۳۰۳/۲، ۳۰۶.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ٢/٤٠٣.

ولا أدلّ على ما أقول من هذه الأخبار والأحاديث التي أسوقها في هذا الموقف لتؤكد علاقة حفظ اللغة بالكتابة كما تحفظ الأحاديث الشريفة بالكتابة وها هي ذي:

ا بي هريرة أن رجلًا من الأنصار قال: قلت يا رسول الله!
 إني أسمع منك أحاديث، وأخاف أن تفلت مني، قال: «استعن بيمينك»،
 يعنى: اكتب(١).

٢ ـ عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله أقيد العلم؟
 قال: نعم، وفي رواية أخرى قلت: يا رسول الله أقيد العلم؟ قال: نعم،
 قلت: وما تقيده؟ قال: الكتاب»(٢).

ويدافع الخطيب البغدادي عن الكتابة، وأنها ضرورة علميّة لا بد منها، فيقول:

«وفي وصف رسول الله على الكتاب أنه قيد للعلم دليل على إباحة رسمه في الكتب، لمن خشي على نفسه دخول الوهم في حفظه، وحصول العجز عن إتقانه وضبطه، وقد أدّب الله سبحانه وتعالى عباده بمثل ذلك في الدّين، فقال عز وجلّ: ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا ﴿(٢).

فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظاً له، واحتياطاً عليه، وإشفاقاً من دخول الرّيب فيه، كان العلم الـذي حفظه أصعب من حفظ الـدين أحرى أن

<sup>(</sup>١) تتقيد العلم للخطيب البغدادي: ١٥.

<sup>(</sup>٢) تقيد العلم للخطيب البغدادي: ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٢٨٢.

تتاح كتابته خوفاً من دخول الرّيب والشك فيه، بل كتاب العلم في هذا الزمان مع طول الإسناد، واختلاف أسباب الرّواية أحجّ من الحفظ»(١).

\* \* \*

والموضوع الأخير وهو الرحلة في طلب العلم والغرائب كما رحل الأئمة فإن السيوطيّ يعني بذلك أن طلاب اللغة يرحلون إلى مصادرها، ويرتشفون من منابعها كما كان يفعل أهل الحديث حينما يضربون أكباد الإبل للرحلة إلى المحدّثين والحافظين لينقلوا عنهم ما رووه من الأحاديث الشريفة وما حفظوه منها.

# الرحلة إلى طلب العلم

قد عقد السيوطيّ في «المزهر» فصلًا عن الرحلة في طلب اللغة، فقال: «فصل »

«وليرحل في طلب الفوائد والغرائب كما رحل الأئمة، ويسوق لذلك رواية لمحمد بن المعلى الأزديّ في كتاب «الترقيص».

قال: حدثنا أبو ريّان عن الأصمعي، قال: كنت أغشى بيوت الأعراب، أكتب عنهم كثيراً حتى ألفوني، وعرفوا مرادي، فأنا يوماً مارٌ بعـذارى البصرة، قالت لي امرأة: يا أبا سعيد، ائت ذلك الشيخ فإن عنده حديثاً حسناً فاكتبه إن شئت، قلت: أحسن الله إرشادك، فأتيت شيخاً هِماً، فسلّمت عليه، فردّ عليّ السلام، وقال: من أنت؟ قلت: أنا عبد الملك بن قُريب الأصمعي، قال: ذو(٢) يتتبع الأعراب فيكتب ألفاظهم؟ قلت: نعم، وقد بلغني أن عندك حديثاً

<sup>(</sup>١) تقيد العلم للخطيب الغدادي: ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٢) ذو اسم موصول بمعنى الذي في لغة طئي.

حسناً معجباً رائعاً، وأخبرني باسمك ونسبك، قال: نعم، أنا حذيفة بن سور العجلاني، ولد لأبي سبع بنات متواليات، وحملت أميّ، فقلق قلقاً، كاد قلقه يفلُق حبّة قلبه من خوف بنت ثامنة، فقال له شيخ من الحيّ: ألا استغثت بمن خلقهن أن يكفيك مؤنتهن! قال: لا جرم؟ لا أدعوه إلّا في أحبّ البقاع إليه، فإنه كريم لا يضيع قصد قاصديه، ولا يخيّب آمال آمليه، فأتى البيت الحرام، وقال:

يا ربّ حسبي من بنات حسبي إنْ زدتني أخرى خلعت قلبي

، ردستي احسري حسعت فإذا بهاتف يقول:

لا تقنطن غشيت (١) يا بن سور ليس بمشمودٍ ولا منزور (٢)

رر : ۲

بلَكَر من خيرة اللَّكور محمَّدٍ من فعله مشكور

شيّبن رأسى وأكلن كشبي

وزدتنى همماً يلق صُلبي

موجّه في قومه مذكور

فرجع أبي واثقاً من الله جلّ جلاله، فوضعتني أميّ، فنشأت أحسن ما نشأ غلام عفّة وكرماً، وبلغت مبلغ الرجال، وقمت بأمر أخواتي وذوّجتهن، وكنّ عوانس، ثم قضى الله تعالى أن سترتهن ووالدتي ثم من الله عليّ أن أعطاني فأوسع وأكثر، وله الحمد، وولدت رجالاً كثيراً ونساء، وإن بين يديّ القوم من ظهري ثمانين رجلاً وامرأة "".

<sup>(</sup>١) غش الرجل المرأة: جامعها.

<sup>(</sup>٢) في هامش المزهر: الشمود: من يعطي بعد إلحاح، وكذلك المنزور.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ٣٠٧/٢، ٣٠٨.

# مصطلحات الرّواية بين المحدّثين واللغويين

سَيْر السيوطيّ على نهج المحدّثين في طرق الأخذ والتحمّل، وفي أدب المحدّث والرحلة إلى طلب الحديث، وكتابة الحديث وقيده خوفاً من النسيان، كل ذلك كان نصب عيني السيوطيّ في حديثه عن رواية اللغة، وطرق أخذها وكيفية تلقيها، وكتابتها اتباعاً لمنهج المحدّثين، وقد فصلنا القول في ذلك تفصيلاً واضحاً.

غير أن الأمر لم يقتصر على هذا التأثر المنهجي عند السيوطيّ، وإنما أضاف إلى ذلك مقارنة رواية اللغة برواية الحديث، فكما أن الأحاديث منها الصحيح والضعيف فكذلك اللغة، وكما أن الحديث منه المتواتر والآحاد، فكذلك اللغة، وكما أن الحديث منه المرسل والمنقطع فكذلك اللغة، وكما أن بعض الأحاديث مفردة، فكذلك بعض الكلمات اللغوية جاءت مفردة.

وسأحاول في إيجاز عرض هذه المصطلحات في إيجاز:

# أولاً \_ المتواتر في الحديث الشريف:

السنّة المتواترة: «هي ما اتصل بنا عن رسول الله على اتصالاً بلا شبهة وذلك أن ينقلها قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وعدالتهم، وتباين أماكنهم.

ويدوم هذا الحدّ، فيكون أوّله كآخره، وأوسطه كطرفيه. أي يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستوين في هذه الشروط.

وذلك كنقل أعداد الصلوات، وأعداد الركعات، ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك.

والتواتر نـوعـان: تـواتر لفـظيّ، وهـو أن يتفق رواة الحـديث في اللفظ والمعنى.

وتــواتــر معنـــوي: وهــو أن يتفق الـــرّواة في معنى الحـديث، ولكنهم يختلفون في اللفظ المروي بهه(١).

ويعقد السيوطيّ فصلاً في كتابه «المزهر»، خصّصه لمعرفة المتواتر والآحاد.

وجاء الحديث عن التواتر في «مزهره» بالنّص التالي:

قال السّيوطيّ: ناقلاً عن أبي البركات بن الأنباري في كتابه: «لمع الأدلّة في أصول النحو»:

«فأمّا التواتر فلغة القرآن، وما تواتر من السنّة، وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلّة النحو يفيد العلم.

واختلف العلماء في ذلك العلم، فذهب الأكثرون إلى أنه ضروري واستدلوا على ذلك بأن العلم الضروريّ هو الذي بينه وبين مدلوله ارتباط

<sup>(</sup>١) خبر الواحد في السنّة وأثره في الفقه الإسلامي، ص ١٤، نقلًا عن: «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدويّ».

معقول كالعلم الحاصل من الحواس الخمس: السمع، والبصر، والشم، والذوق واللمس، وهذا موجود في خبر التواتر فكان ضرورياً.

وذهب آخرون إلى أنه نظري، واستدلوا على ذلك بـأن بينه وبين النّـظر ارتبـاطاً، لأنـه يشترط في حصـوله نقـل جماعـة يستحيل عليهم الاتفـاق على الكذب دون غيرهم، فلما اتفقوا عُلِم أنه صدْق»(١).

#### شروط التواتر:

ويتحدّث السيوطيّ عن شرط التواتر نقلاً عن ابن الأنباري، فيقول: «واعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب، كنقلة لغة القرآن وما تواتر من السنّة، وكلام العرب، فإنهم انتهوا إلى حدّ يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب»(٢).

#### أمثلة من المتواتر:

ويقدّم لنا السّيوطيّ في «المزهر» أمثلة من المتواتر في اللغة، فيقول: «وهذه أمثلة من المتواتر، فما تواتر على ألسنة الناس من زمن العرب إلى اليوم، وليس هو في القرآن.

من ذلك أسماء الأيام والشهور، والربيع، والخريف، والقمح والشعير، والأرز والحمص والسمسم... والضفدع والضبع، والفهد، والنمر، والثعلب، والأرنب، والسرطان(٣) والضفدع، والضبع، والفهد،

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٣/١، ١١٤.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) حيوان بحري.

والنمرُ، والثعلب، والأرنب، والغزال، والنظبي، والدّب، قال ابن دريد: عربي صريح.

والزرافة، والسّدر، والحناء... والزعفران، قال ابن دريد: عربي صريح.. إلى أن يقول: «والصداع، والإسهال، والرّمد، واليرقان، والاستسقاء، والحمّى، والوباء، والطاعون، والجدريّ، والحصبة، والجرب، والجذام، والدرّة، والرصاص، قال ابن دريد: عربي صحيح، والأردب، قال الأخطل:

والخبز كالعنبر الهندي عندهم والقمح سبعون إردبا بدينار

ويختم السيوطيّ القول في هذا فيقول: «فكل هذه الألفاظ عربيّة صحيحة متواترة على ألسنة الخلق من زمن العرب إلى وقتنا هذا»(١).

# ثانياً \_ الأخبار الأحادية:

قال السيوطي ناقلًا عن ابن الأنباري:

«وأمّا الآحاد فما تفرّد بنقله بعض أهل اللغة، ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به، واختلفوا في إفادته:

. فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن، وذهب بعضهم إلى أنه يفيد العلم.

وليس بصحيح لتطرّق الاحتمال فيه.

وذهب بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة، كخبر التواتر لوجود القرائن»(٢).

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۱۲۱ – ۱۲۲، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١١٤/١.

وقد أورد السّيوطيّ نقلًا عن الإمام فخر الدين إشكـالًا على رواية اللغـة في مجال الآحاد.

قال: «وأمّا الآحاد فالإشكال عليه من جهة أن الرّواة له مجروحون ليسوا سالمين عن القدح.

بيانه: أن أصل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب «سيبويه»، وكتاب «العين»؛ أما كتاب «سيبويه» فقدْح الكوفيين فيه وفي صاحبه أظهر من الشمس، وأيضاً فالمبرد كان من أجل البصريين، وهو أفرد كتاباً في القدْح فيه.

وأمّا كتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدّح فيه.

وأيضاً، فإن ابن جني أورد باباً في كتاب «الخصائص» في قـدْح أكابـر الأدباء بعضهم في بعضه، وتكذيب بعضهم بعضاً.

وأورد باباً آخر في أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر، وغـرضـه من ذلك القَدْح في الكوفيين.

وأورد باباً آخر في كلمات من الغريب لا يُعلم أحد أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي، وروى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها، ولا سُبقا إليها... وأيضاً، فالأصمعي كان منسوباً إلى الخلاعة، ومشهوراً بأنه كان يزيد في اللغة، ما لم يكن منها.

والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجّة في الشرع، ولم يقيموا الدّلالة على ذلك في اللغة، وكان هذا أوْلى، وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات والنحو، وأن يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار، لكنهم تركوا ذلك بالكليّة

مع شدّة الحاجة إليه، فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص»(١).

على أن السيوطيّ بعد أن سجّل في كتابه «رأي الإمام فخر الدين في إشكالاته على رواية اللغة في مجال الآحاد رأى أن يتيح الفرصة للرأي الآخر ليعقب أو يعلّق على رأي الإمام فخر الدين.

والرأي الآخر هو رأي الأصبهاني في كتابه «شرح المحصول» فماذا قال؟

قال السيوطيّ: «وتعقب الأصبهاني في «شرح المحصول» بعضه ، فقال: أما قوله: وأورد ابن جني باباً في كلمات من الغريب لم يأت بها إلّ الباهلي، فاعلم أن هذا القدر، وهو انفراد شخص بنقل شيء من اللغة العربيّة لا يقدح في عدالته، ولا يلزم من نقل الغريب أنه يكون كاذباً في نقله، ولا قصد ابن جنى ذلك.

وأمّا قوله: إن الأصوليين لم يقيموا... إلى آخره فضعيف جدّاً، وذلك أن الدليل الدّال على أنّ خبر الواحد حجّة في الشرع يمكن أن يتمسك به في نقل اللغة آحاداً إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد، فلعلهم أهملوا ذلك اكتفاءً منهم بالأدلّة الدالّة على أنه حجّة في الشرع»(٢).

رأي القاضى عبد الوهاب المالكي في رواية الآحاد:

ويضيف السيوطيّ في قضية إثبات اللغة برواية الآحاد رأي القاضي عبد الوهاب المالكي، فيقول:

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٧١١، ١١٨، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٨١١، ١١٩، بتصرف.

«وفي «الملخص في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب المالكي في ثبوت اللغة باعتبار الأحاد طريقان لأصحابنا:

أحدهما: أن اللغة تثبت به، لأن الدليل إذا دلّ وجب العمل به في الشرع كان في ثبوت اللغة واجباً، لأن إثباتها إنما يراد للعمل في الشرع.

الثاني: لا تثبت لغة بأخبار الأحاد»(١).

# ثالثاً \_ الأخبار المرسلة في اللغة:

المرسل عند أهل الحديث كما ذكره أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الله على (٢٠).

ويوضح ابن الصلاح في مقدّمته صورة المرسل، فيقول:

«وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيّب وأمثالهما إذا قالا: قال رسول الله ﷺ (٣).

هذا هو المرسل في الحديث الشريف.

أمّا المرسل في اللغة فإن السّيوطيّ ينقل نصّاً في تعريفه من «لمع الأدلّة» لابن الأنباري، فيقول:

«قال الكمال بن الأنباريّ في «لمع الأدلّـة»: المرسل: هو الـذي انقطع سنده نحو أن يروي ابن دريد عن أبي زيد، وهو غير مقبول، لأن العدالة

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) مقدّمة ابن الصلاح: ٢٥.

شرط في قبول النقل، وانقطاع سند النقل يـوجب الجهل بـالعدالـة فإن من لم يذكر لا تعرف عدالته.

وذهب بعضهم إلى قبول المرسل، لأن الإرسال صدر ممّن هو لو أسند لقبل ولم يتهم في إسناده، فكذلك في إرساله، لأن التهمة لو تطرّقت إلى إرساله لتطرّقت إلى إسناده، وإذا لم يتهم في إسناده، فكذلك في إرساله.

قلنا: هذا اعتبار فاسد، لأن المسند قد صرّح فيه باسم الناقل، فأمكن الوقوف على حقيقة حاله، بخلاف المرسل، فبان بهذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل. انتهى ما ذكره ابن الأنباري (۱).

\* \* \*

### أمثلة من المرسل في اللغة:

بعد أن ذكر السيوطيّ تعريف المرسل عند ابن الأنباري، وما اعترض به ابن الأنبارى على تعريف المرسل عند بعض العلماء لم يكتفِ السيوطيّ عند هذا الحد لأن التعريف وحده لا يكفي ما لم يكن هناك تطبيق يتُضح فيه معنى هذا التعريف.

ويتنجه السيوطي الباحث إلى كتب اللغة ليستخرج منها بعد طول عناء في البحث، أمثلة تطبيقية للمرسل في اللغة.

اتجه إلى جمهرة ابن دريد فحصل على بعض الأمثلة التطبيقية، قال: «ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة لابن دريد: يقال: فسأت الثوب أفسؤه فَسأً: إذا مددته حتى يتفزر.

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٢٥/١.

وأخبر الأصمعي عن يونس، قال: رآني أعرابي محتبياً بطيلسان، فقال: علام تفسؤه؟

وعلّق السّيوطي على هذا النص بقوله: ابن دريد لم يدرك الأصمعيّ»(١).

وينقل نصًّا من أمالي ابن دريد، فيقول:

«وقال ابن دريد في أماليه: أخبرنا الأشنانداني عن التوزي، عن أبي عبيدة، قال: اجتمع عند يزيد بن معاوية أبوزبيد الطائي وجميل بن معمر العذري، والأخطل التغلبي، فقال لهم: أيكم يصف لي الأسد صفة في غير شعر؟

فقال أبو زبيد: أنا يا أمير المؤمنين: لونه ورد، وزئيره رعد، وقال مرة أخرى: زَعْد ووثبه شدّ، وأخده جدّ، وهوله شديد، وشرّه عتيد، ونابه حديد، وأنفه أخثم (٢)، وخده أدرم (٣)، ومشفره أدلم (٤)، وكفّاه عراضتان (٥)، ووجنتاه ناتثتان، وعيناه وقّادتان كأنهما لمْح بارق أو نجم طارق إذا استقبلته قلت: أقدع (٢)، وإذا استعرضته قلت: أكوع (٧)، وإذا استدبرت قلت: أصمع (٨)، بصير إذا استغضى، هموس إذا مشى، إذا قفّى كمش، وإذا جرى

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٥٢١.

<sup>(</sup>Y) الخثم بتحريك الثاء: عرض الأنف أو غلظه.

<sup>(</sup>٣) كل ما غطّاه الشحم واللحم، وخفى حجمه فقد درم.

<sup>(</sup>٤) دلت شفاهه: تهدّلت.

<sup>(</sup>٥) العراض: العريض، والعراضة تأنيثها.

<sup>(</sup>٦) قدعه كمنعه: كفّه.

<sup>(</sup>٧) الأكوع: العظيم الكوع.

<sup>(</sup>٨) الأصمع: الصغير الأذن.

طمش، براثنه شثنة، ومفاصله مُتْرصة(١)، مصعقُ لقلب الجبان، مروّع لماضى الجنان، إذا قاسم ظلم، وإن دابر دَهَم، وإن نازل غَشم، ثم أنشأ يقول:

خُبَعْثِنٌ أشوس (٢) ذو تهكم مشتبك الأنياب ذو تتبرطم وذو أهاويل وذو تجهم ساطٍ على الليث الهزبر الضّيغم وعينه مثل الشهاب المضرم وهامه كالحجر الململم (٣)

فقال: حسبك يا أما زيبد!

ثم قال: قل: يا جميل. فقال: يا أمير المؤمنين: وجهه فدغم (٤)، وشَدقه شَـدقم(٥)، ولُغْده مُعْـرَنْزم(٦)، مقـدّمه كثيف، ومؤخـره لطيف، ووثب خفيف، وأخذه عنيف، عبل (٧) الذراع، شديد النخاع(٨)، مُرْدٍ للسباع، مصعق الزثير، شديد المرير(٩)، أهرت الشدقين، مترص(١٠) الحصيرين(١١)، يركب الأهوال، ويهتصر الأبطال، ويمنع الأشبال، ما إن يزال جاثماً في خيس (١٢)، رابضاً على فريس(١٣)، أو ذا ولغ ونهيس(١٤)، ثم قال:

<sup>(</sup>١) مترصة: محكمة شديدة.

<sup>(</sup>٢) الشوس: رفع الرأس تكبّراً، والخبعثن: العظيم الشديد من الأسد.

<sup>(</sup>٤) الفدغم: الوجه الممتلىء الحسن. (٣) صخرة ملممة: مستديرة صلبة.

<sup>(</sup>٥) الشدقم: الواسع الشدق.

<sup>(</sup>٦) اعرنزم: تجمّع وانقبض.

<sup>(</sup>٧) العبل: الضخم من كل شيء.

<sup>(</sup>٨) النخاع: مثلثة: الخيط الأبيض في جوف القفا ينحدر من الدماغ وتتشعب منه شعب في الجسم.

<sup>(</sup>٩) المرير: العزيمة.

<sup>(</sup>۱۰) مترص بمحكم.

<sup>(</sup>١١) الحصير: عرق يمتد معترضاً على جنب الداية إلى ناحية بطنها.

<sup>(</sup>١٢) الخيس: الشجر الملتف، وموضع الأسد.

<sup>(</sup>١٣) الفريس: القتيل.

<sup>(</sup>١٤) النبيس: نبس اللحم: أخذه بمقدم أسنانه.

ليث عرينٍ ضيغمٌ غضنفر يُخاف من أنسابه ويُلاعر له على كل السباع مَفخر

فقال: حسبك يا ابن معمر.

ثم قال: قل يا أخطل. فقال:

«ضيغم ضِرغام، غشمشم (٤) همهام، على الأهوال مقدام، وللأقران هضّام، رئبال عنبس (٥)، جريء دَلَهْمس (٢)، ذو صدر مُفَرْدس (٧)، ظلوم أهوس، ليث كروّس، ثم قال:

شَـرَنبثُ (^) الكفّين حـامي أشْبُـل قُضـاقض جهم شديـد المَفْصِل ململم الهـامـة كَمْشُ (٩) الأرجـل أنيـابـه في فيـه مثـل الأنـصُـل

مضبر الساعد ذو تعثكل ذولِبد يغتال في تمهل وعينه مثل الشهاب المُشعَل

إذا لَقاه بطلٌ لم يَسْكَل

مُداخَلُ في حَلْقه مُضَبّر(١)

ما إن يـزال قـائمـاً يـزمجـر

قُضاقض(٢) ششْن البَنان قسْور(٣)

فقال له: حسبك وأمر لهم بجوائز».

<sup>(</sup>١) التضبير: الجمع، وشدّة اكتناز اللحم.

<sup>(</sup>٢) القضاقض: الغليظ.

<sup>(</sup>٣) غشمشم: الغشمشم من يركب رأسه، فلا يثنيه عن مراده شيء.

<sup>(</sup>٤) عنبس: الأسد، والرئبال: الأسد كذلك.

<sup>(</sup>٥) الدلهمس: الجرىء.

<sup>(</sup>٦) المفردس: الواسع.

<sup>(</sup>٧) كروس: الشديد والضخم من كل شيء (انظر هامش المزهر).

<sup>(</sup>A) الشرنبث: الغليظ الكفين والرجلين.

<sup>(</sup>٩) الأكمس: القصير القدمين.

وعلَّق السيوطي على هذه الرواية التي ساقها ابن دريد في الأمالي بقوله: هذا منقطع، أبو عبيدة لم يدرك يزيد(١).

وذلك لأن أبا عبيـدة توفي سنـة ٢٠٩هـ، ويزيـد بن معاويـة توفي سنـة ٦٤هـ.

\* \* \*

# رابعاً \_ الأخبار المفردة في اللغة:

الإفراد مصطلح من مصطلحات علم الحديث. ذكرته كتب مصطلحات الحديث، وحدّدت المراد منه.

قال الحافظ ابن كثير: «الإفراد أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال: تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز، أو نحو ذلك.

وقد يتفرّد به واحد منهم، فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم.

وللحافظ الدارقطني كتاب في الإفراد في مائة جزء، ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها»(٢).

\* \* \*

والإفراد في اللغة عرّفه السّيوطي في «المزهر» بقوله: «وهو ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة، ولم ينقله أحد غيره.

<sup>(</sup>١) المزهر ١/١٢٥ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث: ٦١.

وحكمه: القبول إن كان المتفرّد به من أهل الضبط والإتقان. كأبي زيد، والخليل، والأصمعيّ، وأبي حاتم، وأبي عبيدة وأضرابهم.

وشرطه: ألا يخالفه فيه من هو أكثر عدداً منه»(١).

وكعادة السيوطي في البحث عن الأمثلة التطبيقية لكل مصطلح من المصطلحات التي سبق ذكرها، فإنه جرى على العادة نفسها هنا حينما قدّم لنا أمثلة تطبيقية للإفراد.

\* \* \*

### أمثلة تطبيقية للإفراد:

(أ) من إفراد أبى زيد الأوسيّ الأنصاري:

قال في الجمهرة: «المُنشَبة: المال».

وعلَّق السَّيوطي على ذلك بقوله: «هكذا قال أبو زيد ولم يقله غيره» (٢).

ومن الإفراد لأبـيزيد:رجل ثط، ولا يقال: أثط.

قال أبوحاتم: قال أبو زيد مرّة: أثط، فقلت له: أتقول: أثط؟

فقال: سمعتها. والثطط: خِفّة اللّحية من العارضَيْن.

ومن الإفراد لأبي زيد أيضاً: البداوة بالفتح.

قال السيوطي: «وفي الصحاح؛ البداوة: الإقامة في البادية يفتح ويكسر».

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٢٩/١.

قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده.

\* \* \*

### (ب) من إفراد الخليل:

«قال في الجمهرة: الرتّ، والجمع: رُتوت، وهي الخنازير الذكور ولم يجيء به غير الخليل»(١).

وفي الجمهرة أيضاً: «يوم بعاث سمعناه من علمائنا بالعين وضم الباء، وذكر عن الخليل بغين معجمة، ولم يسمع من غيره»(٢).

\* \* \*

### (ج) من إفراد يونس:

«قال في الجمهرة: الصّنتيف بمعنى الصنديد. هكذا قال يونس، ولم يقله غيره»(٣).

\* \* \*

### (د) من إفراد أبي صاعد:

«قال ابن السكيت في : «إصلاح المنطق»، والخطيب التبريزي في : «تهذيبه»: يقال: لم يعطهم بازلة، أي لم يعطهم شيئاً.

وعن ابن الأنباري وحده: «بارلة» بالراء، والصُّواب بالزاي.

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١٣٠/١.

وقال الأصمعيّ: لم يجيء ببارلة غير أبي صاعد الكلابي، ولم يدر ما هي؟ حتى قلت له: أهي من برائل(١) الديك؟ فقال: أَخْلِق بها»(٢).

#### \* \* \*

# (ه) من إفراد الأخفش الكبير أبى الخطّاب:

قال في «الجمهرة»: الجُتُّ: ما ارتفع من الأرض حتى يكون له شخص مثل الأُكَيمة الصغيرة ونحوها. قال الشاعر:

وأوْفى على جُستٌ وللّيل طرّة على الْأَفْق لم يهتك جوانَبها الفجرُ قال: وأحسب أن جثة الإنسان من هذا اشتقاقها.

وقال قوم من أهل اللغة: لا تُسمّى جثة إلّا أن يكون قاعداً أو نائماً، فأمّا القائم، فلا يقال: جثته، إنما يقال: قمته.

وزعموا أن أبا الخطّاب الأخفش كان يقول: لا أقول جثـة الرجـل إلاّ لشخصه على سَرْج أو رحْل، ويكون معتمًّا. ولم يسمع من غيره»(٣).

#### \* \* \*

## (و) من إفراد جمال الدين أبي مالك:

«في الجمهرة: قال أبو مالك: الجمش: الصوت، لم يجيء بسه غيره»(٤).

<sup>(</sup>١) في هامش المزهر: ١/١٣٠: البرائل ما استدار من ريش حول عنقه.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) المزهر: ١٣٠/١.

«وفي الجمهرة: قال أبو مالك: جارية لعّة: خفيفة مليحة، لم يجيء بها غيره، والمعروف أن «لعّ» أميت، وألحق بالرّباعي».

«وفي الجمهرة: أحسب أن أبا مالك قال: واحد الجناجين(١): جُنجون، وهذا شيء لا يعرف، والمعروف «جِنْجن»، وهي عظام الصدر».

«وفي الجمهرة: ذكر أبو مالك أنه سمع: «طعام بريك» في معنى مبارك فيه» $(\Upsilon)$ .

### \* \* \*

### (ز) من إفراد أبى عبيدة:

قال ابن دريد: قال أبو عبيدة: الدأداء: ما استوى من الأرض ولم يجيء بها غيره.

وقال: يوم الأربعاء بكسر الباء. وزعم قوم أنهم سمعوا: الأربَعاء، بفتح الباء.

وأخبرنا أبو عثمان الأشنانداني عن التّوزي، عن أبي عبيدة: الأربُعاء بالضمّ، وزعم أنها فصيحة».

#### \* \* \*

## (ح) من إفراد الأصمعي:

«قال في الجمهرة: قال الأصمعيّ: سمعت العرب تقول: هم يحلبون ويحلبون [بضم اللام وكسرها]، ولم يقل هذا غير الأصمعي».

<sup>(</sup>١) الجناجين: عظام الصدر.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٣٢/١.

«وقال الأصمعي: أرض قرِواح، وقرياح، وقرْحِياء ممدودة: قفراء ملساء. وقرحياء لم يجيء بها غيره».

«وقال في الجمهرة: ويقال: هسّ الشيء: إذا فتّه وكسره، والهسيس مثل الفتوت. كذا قال الأصمعي وحده».

«وفي الصحاح: قال الأصمعيّ: ما سمعنا العام قابّة: أي صوت رعد».

«قال ابن السكّيت: ولم يرو هذا الحرف أحد غيره، والناس على خلافه، إنما يقال: ما أصابتنا العام قابّة، أي قطرة».

\* \* \*

(ط) من إفراد أبي حاتم:

«في الجمهرة كان أبو حاتم يقول: سمعت بعض من أثق به يقول: الكَيْكَة :البيضة، ولم يسمع من غيره».

\* \* \*

(ي) من إفراد أبي عثمان الأشنانداني:

«في الجمهرة يقال: مُدْعنكر: إذا تدرّأ بالسوء والفُحْش، قال الشاعر:

قد ادْعَنكَرت بالسوء والفحش والأذى أُسَيْماء كادْعِنْكار سيل على عمرو قال ابن دريد: هنذا البيت لم يعرفه البصريون، وزعم أبو عثمان أنه سمعه ببغداد، ولا أدرى ما صحّته؟» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في المزهر: ١٣٢/١ ــ ١٣٤.

## الفصل الثـاني ألوان من الدراسات اللغوية في «المزهر»

# أوّلاً: المؤلفات اللغويّة قبل السّيوطي

استطاع السيوطي في كتاب «المزهر» أن يقدّم لنا دراسة طيّبة عن المصادر اللغوية التي قام بتأليفها اللغويون، وأول كتاب وضع في الدراسة اللغوية هو: كتاب «العين» للخليل.

ونسج على منوال هذا الكتاب في التأليف اللغوي ابن دريد في كتاب «الجمهرة».

ثم ألف أتباع الخليل، وأتباع أتباعه وهلم جرا كتباً شتى في اللغة منها المطول، ومنها المختصر، ومنها ما هو عام في اللغة، منها ما هو خاص بنوع منها.

ويذكر السيوطيّ أنّ هذه المؤلفات اللغوية التي كثرت لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح، بل جمعوا فيها ما صحّ وغيره، ونبّهوا على ما لم يثبت غالباً حتى جاء الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، فالتزم الصحيح، واقتصر عليه، وسمّى كتابه: « الصحاح».

ويذكر السيوطي أن الإمام أبا محمد عبد الله بن برّي ألّف الحواشي على الصحاح، وصل فيها إلى أثناء حرف الشين، فأكملها الشيخ عبد الله بن محمد البسطي.

كذلك أسهم في الدراسة اللغوية على الصحاح الصغاني في كتابه: «التكملة على الصحاح».

والتزم منهج الجوهري في الالتزام بالصحيح ابن فارس في كتاب: «المجمل».

وآخر من ألف في المعاجم اللغوية إلى عصر السيوطي صاحب القاموس الفيروز آبادي. أَجَل، لقد عرض السيوطي هذه المصادر اللغوية عرضاً جذاباً مبيناً مناهجها، موضحاً أخطاءها، ذاكراً قضاياها، مستوعباً محاسنها عارفاً المآخذالتي عليها.

وسنتناول هذه المصادر مصدراً مصدراً في ضوء الترتيب الذي وضعه السيوطى لها.

والسيوطي، في عرضه هذه المصادر، أفاد طلاب اللغة ودارسيها فائدة عظيمة حينما قدّم هذه الدراسات لهذه المؤلفات، وليكون الباحث اللغوي على بيّنة من أمره وضع السيوطي يد الباحث على ما في هذه الكتب من محاسن ومآخذ ليسير في درب البحث اللغوي على هدى وبصيرة.

وأوّل كتاب مؤلف في اللغة هو كتاب: «العين» للخليل بن أحمد، وسنتناوله بالبحث في النقطة التالية:

## «العين»، للخليل بن أهمد

في المسألة السادسة عشرة من مسائل معرفة الصحيح من اللغة، ذكر السيوطي أنّ أول من صنّف في جمع اللغة الخليل بن أحمد، ألّف في ذلك كتاب «العين المشهور، وانتدلّ على ذلك بقول الإمام فخر الدين في «المحصول»: «أصل الكتب المصنّفة في اللغة كتاب العين»(١).

وينقلنا السيوطي آلى دراسة مستوعبة حول نسبة الكتاب للخليل بن أحمد، لأنّ كثيراً من اللغويين القدماء شكوا في هذه النسبة، وارتابوا في أمرها.

طرح السيوطي هذه القضية على بساط البحث، فرأى أنّ فريقاً من العلماء أثبت هذه النسبة، وعلى رأس هذا الفريق السيرافي في «طبقات النحاة» في ترجمة الخليل.

قال السيوطي: «وقال السيرافي في طبقات النحاة، في ترجمة الخليل: عمل أوّل كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة، (٢).

ولم تفت هذه الإشارة السيوطي فعلّق عليها ليبيّن لنا أنّ الخليل ألّف أوائل الكتاب فقط، تاركاً بقيته لتلاميذه أو لمن جاء بعده.

يقول السيوطي: «وهذه العبارة من السيرافي صريحة في أنّ الخليل لم يكمل كتاب «العين»(٣).

<sup>(</sup>١) المزهر: ٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٧٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ٧٧.

وينضم إلى السيسرافي في نسبة الكتساب إلى الخليسل، وأنّ الخليسل لم يتمّه، ما ذكره السّيوطي، حيث قال ناقلًا عن الإمام فخر اللين في «المحصول»: «وقال محمد بن عبد الواحد الزاهد: قال: حدّثني فتى قدم علينا من خراسان وكان يقرأ عليّ كتاب «العين»، قال: أخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه، قال: كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلًا صالحاً، وكان الخليل عمل من كتاب «العين» باب العين وحده.

وأحبّ الليث أن ينفقُ سوق الخليل، فصنف باقي الكتاب، وسمّى نفسه الخليل.

وقال لي مرّة أخرى: فسمّى لسانه الخليل من حبّه للخليل بن أحمد، فهو إذا قال في الكتاب، قال الخليل بن أحمد فهو الخليل، وإذا قال: الخليل مطلقاً فهو يحكي عن نفسه، فكل ما في الكتاب من خلل، فإنّه منه لا من الخليل»(١).

ولم ينسَ السيوطي أن يبيّن لنا أنّ هناك مجموعة من اللغويين لا تنكر نسبة الكتاب إلى الخليل، وترى رأي السّيرافي ومحمد بن عبد الواحد الزاهد، فيقول:

«وقال بعضهم: عمل الخليل من كتاب «العين قطعة» من أوله إلى حرف العين، وكمّله الليث، ولهذا لا يشبه أوّله آخره»(٢).

\* \* \*

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٧٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٧٧.

### \* رأي ابن المعتز:

على أنّ السّيوطي يذكر لنا رواية عن ابن المعتز ساقها ياقوت الحموي في معجم الأدباء.

وخلاصة هذه الرواية أنّ الخليل صنّف كتاب «العين» كلّه، وخصّ به صديقه الليث الذي أحبّ الكتاب، فحفظ منه النصف حتّى وقعت الحادثة، فأحرق الكتاب، ولطرافة هذه الحادثة نسوقها بنصّها لوضوحها:

«قال ابن المعتز: كان الخليل منقطعاً إلى الليث، فلمّا صنّف كتابه «العين» خصّه به، فحظي عنده جداً، ووقع منه موقعاً عظيماً، ووهب له مائة ألف درهم، وأقبل على حفظه وملازمته، فحفظ منه النصف وكانت تحته ابنة عمّه، واتفق أنه اشترى جارية نفيسة، فغارت ابنة عمه، وقالت: والله لأغيظنّه، وإن غظته في المال، فذاك ما لا يبالي، ولكنّي أراه منكباً ليله ونهاره على هذا الكتاب، والله لأفجعنّه به، فأحرقته.

فلمّا علم اشتد أسفه، ولم يكن عند غيره منه نسخة، وكان الخليل قد مات فأملى النصف من حفظه، وجمع علماء عصره، وأمرهم أن يكملوا على نمطه، وقال لهم: مثّلوا عليه واجتهدوا، فعملوا هذا التصنيف الذي بأيدي الناس»(۱).

ونختم هذه النقطة من البحث حول صحّة نسبة الكتاب إلى الخليل بشهادة رجلين كبيرين من رجال اللغة، أحدهما: أبو الطيب عبد الواحد اللغوى . . وثانيهما: الإمام المشهور أحمد بن يحيى ثعلب .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۲/۷۷.

### \* رأي أبي الطيب اللغوي:

«وقال أبو الطيب اللغوي في كتابه: «مراتب النحويين»: «أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها، فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في كتابه المسمّى كتاب: «العين»، فإنه هو الذي رتّب أبوابه وتوفي من فبل أن يحشوه».

\* \* \*

### \* رأي ثعلب:

«أخبرنا محمد بن يحيى، قال: سمعت أحمد بن يحيى ثعلب، يقول: إنما وقع الغلط في كتاب «العين»، لأن الخليل رسمه ولم يحشه، ولو كان هو حشاه ما بقي فيه شيء، لأن الخليل رجل لم ير مثله.

وقد حشا الكتاب أيضاً قوم علماء إلاّ أنه لم يؤخذ منهم رواية، وإنما وجد بنقل الورّاقين، فاختلّ الكتاب لهذه الجهة»(٢).

\* \* \*

على أنّ النووي له رأي وسط في هذه القضية، وسجّل السّيوطي رأيه في «المزهر»، فقال: «وقال النوويّ في «تحرير التنبيه»: كتاب «العين» المنسوب إلى الخليل هو من جميع الليث عن الخليل»(٢).

ولم يعلّق السّيوطي على هذا الـرأي. وفي الحقيقة، كـان النووي ذكيـاً جداً في هذا الرأي، لأنه أرضى الطرفين.

أرضى الطرف الأول الذي ينسب «العين» للخليل، لأنه إذا جاز لنا أن

<sup>(</sup>١) انظر الرأيين في المزهر: ٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٧٨.

ننسب الكتاب لسيبويه، وليس لسيبويه فيه غير جمع الأراء، آراء الخليل وآراء غيره، فإنه يجوز لنا أن ننسب الكتاب للخليل باعتباره صاحب الأراء فيه. .

وأرضى الطرف الآخر المنكر نسبة الكتاب للخليل، لأنّ الخليل لم يؤلفه بنفسه حتى يؤاخذ على الأخطاء التي فيه، وإنما الآراء آراؤه والترتيب والتنظيم والحشو لغيره، ومن ثمّ وقَعَتْ بعض الأخطاء فيه.

\* \* \*

## \* رأي المنكرين نسبة الكتاب للخليل:

ذكر السيوطيّ أنّ بعض العلماء أنكروا أن تكون نسبة الكتاب للخليل صحيحة. قال السيوطيّ: قال بعضهم: «ليس كتاب «العين» للخليل، وإنما هو للّيث بن نصر بن سيّار الخراساني.

\* \* \*

## \* رأي الأزهري:

قال السيوطي: «قال الأزهري: كان الليث رجلًا صالحاً عمل كتاب «العين»، ونسبه إلى الخليل لينفق كتابه باسمه ويرغب فيه من حوله»(١).

\* \* \*

على أنّ اللغويين الذين أنكروا نسبة الكتاب إلى الخليل إنما أنكروا ذلك لأنّ الكتاب محشوّ بالأخطاء وليس يعقل أن يكون نادرة الدنيا في الذكاء، والإحاطة اللغوية والاستيعاب أن يقع في مثل هذه الأخطاء التي لا يقع فيه لغوي صغير.

<sup>(</sup>۱) المزهر: ١/٧٧.

ولذلك وجه اللغويون إلى هذا الكتاب نقداً مرّاً عنون له السّيوطيّ في كتابه «المزهر» بعنوان:

### «ذكر قدح الناس في كتاب «العين» »

أخذ السيوطي يورد أصنافاً من القدح، ويعرض ألواناً من النقد.

وها نحن نسردها كما وردت في كتاب «المزهر»:

### ۱ \_ نقد ابن فارس لكتاب «العين»:

قال معلّقاً على قول بعض الفقهاء: «كلام العرب لا يحيط به إلّا نبيّ: «هذا كلام حريّ أن يكون صحيحاً، وما بلغنا أنّ أحداً ممن مضى ادّعى حفظ اللغة كلها.

فأمًا الكتاب المنسوب إلى الخليل وما في خاتمته من قبوله: هـذا آخر كلام العرب، فقد كان الخليل أورع وأتقى لله تعالى من أن يقول ذلك.

وقد سمعت على بن محمد بن مِهْرُويه يقول: سمعت هارون بن هناري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الله عب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. قال: وسمعت النضر بن شميل يقول: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة بعد ابن عَوْن من الخليل بن أحمد، قال: وسمعت النضر يقول: أُكِلَتْ الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خُصٍّ لا يُشعَر به.

قال ابن فارس: فهذا مكان الخليل من الذين، أفتراه يقدم على أن يقول: هذا آخر كلام العرب؟».

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخسلال ما لا خفساء به على علماء اللغة.

ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحّة ما قلناه، (١).

\* \* \*

والناظر إلى نص ابن فارس الذي قدّمناه حول كتاب: «العين»، يعلم تمام العلم أنّ الخليل بن أحمد بريء من معظم ما جاء في الكتاب، لأن به أغلاطاً، ومن أغلاطه أن يقول في آخر كتابه: «هذا آخر كلام العرب»، مع أن كلام العرب لا يحيط به إلّا نبيّ. ولهذا فإن «العين» تحوم حوله الشبهات، لأن الخليل بن أحمد أكبر من أن يقع في هذه الأخطاء، وأعظم من أن يتسم بهذا التحريف.

\* \* \*

### ۲ \_ نقد ابن جنى لكتاب «العين»:

قال ابن جني في الخصائص: «أما كتاب «العين» ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلاً عن نفسه، ولا محالة أن هذا التخليط لحق هذا الكتاب من قبل غيره، فإن كان للخليل فيه فضل، فلعلّه أوماً إلى عمل هذا الكتاب إيماء، ولم يله بنفسه ولا قرّره ولا حرّره.

ويدلّ على أنه كان نحا نحوه أنني أجد فيه معاني غامضة، ونزوات للفكر لطيفة، وصيغة في بعض الأحوال مستحكمة، وذاكرْتُ به يوماً أبا عليّ، فرأيته منكراً له، فقلت له: إن تصنيفه منساق متوجّه، وليس فيه التعسّف الذي

<sup>(</sup>١) الزهر: ١/٤٢، ٥٥.

في كتباب الجمهرة، فقبال: الآن إذا صَنَّف إنسان لغيةً بالتبركية تصنيفاً جيداً يؤخذ به في العربية، أو كلاماً هذا نحوه»(١).

\* \* \*

## ٣ - نقد أبي بكر محمد بن حسن الزبيدى:

سجّل السيوطي في مزهره هذا النقد، وهو نقد بنّاء، أنصف فيه الزبيدي الخليل بن أحمد، وأشاد بفضله، ونبّه على قدره، ورفع من شأنه.

ووجّه نقده العنيف لهؤلاء الذين اتهموه بأنه نال من مكانة الخليل، وقلّل من علمه حينما تناول كتابه «العين» بالنقد والتحليل مبيّناً لهم أنّ الخليل بريء من نقده، مصان من تجريحه، لأن الخليل شخصية فذّة وعقلية نادرة، وأنه ليس بعد الأنبياء من هو أعلى منزلة، وأذكى فكراً، وأشرق ذهناً من الخليل بن أحمد، ولكن الخليل شيء وكتابه الذي بين أيدي الناس شيء اخر، فمعظم ما في الكتاب نُسب زوراً إلى الخليل، والخليل منه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

وهذا النقد اللاذع للعين، والدفاع الحارّ عن الخليل، ذكره في مقدمة كتابه: «مختصر العين»، بعنوان: «استدراك الغلط الواقع في كتاب العين».

ولنترك الزبيدي يحدّثنا عن دفاعه الحارّ عن الخليل، ونقده الصارم للعين من جهة، ولطرافة ما كتبه، وبلاغة أسلوبه من جهة أخرى.

قال السيوطي: «وقال أبو بكر محمد بن حسن الزَّبيدي اللغوي، مؤلف: «مختصر العين» في أول كتابه: استدراك الغلط الواقع في كتاب: «العين» وهو مجلّد لطيف، يخاطب بعض إخوانه:

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٧٩.

وصل إلينا، أيدك الله، كتابك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر من التحامل علينا، والتسرّع بالقول فينا بما نسبوه إلينا من الاعتراض على الخليل بن أحمد، في كتابه، والتخطئة له في كثير من فضوله، وقلت: إنهم قد استمالوا جماعة من الحشوية إلى مذهبهم، وعدلوا بهم إلى مقالتهم بما لبسوا به، وشنّعوا القول فيه، وسألت أن أحسم ما نجم من إفكهم، وأردّ ما ندر من غرّب ألسنتهم ببيان من القول مفصح، واحتجاج من النظر موضح.

وقد كنت \_ أيدك الله \_ في صحّة تمييزك، وعظيم النعمة عليك في نظرك جديراً ألا تعرج على قوم هم بالحال التي ذكرت وأن يقع لهم العذر لديك بوجوه جمّة، منها:

تخلّفهم في النظر، وقلّة مطالعتهم للكتب، وجهلهم بحدود الأدب مع أنّ العلة الموجبة لمقالتهم، والباعثة لتسرّعهم علّة الحسد الذي لا يداوى سقنمه، ولا يؤسى جرحه، فقد قال الحكيم:

كلّ العداوات قد تُرْجى إفاقتها(١) إلاّ عداوة من عاداك من حسد. أوليس من العجب العجيب، والنادر القريب أن يتوهّم علينا مَنْ به مُسْكَةً من نظر أو رمق من فهْم تخطئة الخليل في شيء من نظره والاعتراض عليه فيما دقّ أو جلّ من مذهبه، والخليل بن أحمد أوحد العصر، وقريع الدهر، وجِهبِذ الأمّة، وأستاذ أهل الفطنة الذي لم يُسرَ نظيره، ولا عرف في الدنيا عديله، وهو الذي بسط النحو، ومدّ أطنابه، وسبب علله، وفتق معانيه، وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده، وانتهى إلى أبعد غاياته، ثم لم يرض أن يؤلف فيه حرفاً أو يرسم منه رسماً نزاهة بنفسه، وترفعاً

<sup>(</sup>١) في بعض الروايات: «إماتتها» مكان «لفاقتها»، من أفاق إذا رجع عن عدوانه.

بقدره، إذ كان قد تقدّم إلى القول عليه والتأليف فيه، فكره أن يكون لمن تقدّمه تالياً، وعلى نظر من سبقه محتذياً، واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه، ولقّنه من دقائق نظره، ونتائج فكره، ولطائف حكمته، فحمل سيبويه ذلك عنه، وتقلّده، وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدّم قبله، كما امتنع على من تأخّر بعده.

ثم ألّف على مدهب الاختراع، وسبيل الإبداع كتابي «الفرش» و «المثال» في العروض، فحصر بذلك جميع أوزان الشعر، وضمّ كل شيء منه إلى حيّزه، وألحقه بشكله، وأقام ذلك من دوائر أعجزت الأذهان، وبهرت الفطن، وغمرت الألباب.

وكذلك ألّف كتاب «الموسيقى»، فزمّ فيه أصناف النّغم، وحصر به أنواع اللحون، وحدّد ذلك كله ولخصه، وذكر مبالغ أقسامه ونهايات أعداده، فصار الكتاب عبرة للمعتبرين، وآية للمتوسّمين. ولمّا صنع إسحاق بن إبراهيم كتابه في النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي، فقال له: لقد أحسنت يا أبا محمد، وكثيراً ما تحسن! فقال إسحاق: بل أحسن الخليل، لأنه جعل السبيل إلى الإحسان. فقال إبراهيم: ما أحسن هذا الكلام! فَمِمّن أخذته؟ قال: من ابن مقبل إذ سمع حمامة فاهتاج، فقال:

ولـوقبـل مبكـاها بكيت صبـابةً إذاً لشفيت النفس قبـل التنـدّم ولكن بكت قبلي فهـاج لي البكـا بكاها، فقلت: الفضـل للمتقـدّم

ثم ذهب بعد \_ في حصر جمع الكلام \_ مذهب أه من الإحاطة التي لم يتعاطاها غيره، ولا تعرّضها أحد سواه، فنّقف الكلام، وزم (١) جميعه، وبيّن قيام الأبنية من حروف المعجم، وتعاقب الحروف لها بنظر لم يتقدّم فيه، وإبداع لم يسبق إليه، ورسم في ذلك رسوماً أكمل قياسها، وأعطى الفائدة

<sup>(</sup>١) الزمام: الخيط الذِّي يشدُّ في البُّزة ثم يشدُّ في طرفه المقود، والمراد: ضمّ جميعه.

بها، فكان هذا قدره في العلم، ومبلغه من النفاذ والفهم حتى قال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز على الصراط بعد الأنبياء عليهم السلام أحد أدق ذهناً من الخليل.

ولو أنّ الطاعن علينا يتصفّح صدر كتابنا: «المختصر من كتاب العين»، لعلم أنّا نزّهنا الخليل عن نسبة المحال إليه، ونقينا عنه من القول ما لا يليق به، ولم نَعْدُ في ذلك ما كان عليه أهل العلم، وحدّاق أهل النظر.

وذلك أنّا قلنا في صدر الكتاب: ونحن نرباً بالخليل عن نسبة الخلل إليه أو التعرّض للمقاومة له، بل نقول: إن الكتاب لا يصحّ له، ولا يثبت عنه، وأكثر الظنّ فيه أن الخليل سبّب أصله، وثقف كلام العرب، ثم هلك قبل كماله، فتعاطى إتمامه من لا يقوم في ذلك مقامه، فكان ذلك سبب الخلل الواقع فيه، والخطأ الموجود فيه.

هذا لفظنا نصاً.

وقد وافقنا بذلك مقالة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب قبل أن نطالعها أو نسمع بها حتى ألفيناها بخطّ الصولى في ذكر فضائل الخليل.

قال الصولي: سمعت أبا العباس ثعلباً يقول: إنما وقع الغلط في كتاب «العين»، لأنّ الخليل رسمه ولم يحشه، ولو أنّ الخليل هو حشاه ما بقّي فيه شيئاً، لأن الخليل رجل لم ير مثله.

قال: وقد حشا الكتاب قومٌ علماء، إلاّ أنه لم يؤخذ عنهم رواية، إنما وجد بنقل الورّاقين، فلذلك اختلّ الكتاب.

ومن الدليل على ما ذكره أبو العبّاس من زيادات الناس فيه اختلاف نسخه، واضطراب رواياته، إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين

والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدّثين، فهذا كتاب ابن منذر بن سعيد القاضي، الذي كتبه بالقيروان، وقابله بمصر بكتاب ابن ولآد، وكتاب ابن ثابت المنتسخ بمكة قد طالعناهما، فألفينا في كثير من أبوابهما:

أخبرني المسعريّ عن أبي عبيد، وفي بعضها قال ابن الأعرابي: وقال الأصمعي .

هـل يجوز أن يكـون الخليـل يـروي عن الأصمعيّ، وابن الأعـرابـي، وأبـي عبيد، فضلًا عن المسعريّ؟

وكيف يروي الخليل عن أبي عبيد، وقد توفي الخليل سنة سبعين ومائة؟ وفي بعض الروايات سنة خمس وسبعين ومائة؟ وأبو عبيد يومئذ ابن ست عشرة سنة، وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سنة، لأن مولد أبي عبيد سنة أربع وخمسين ومائة ووفاته سنة أربع وعشرين ومائتين، ولا يجوز أن يسمع عن المسعريّ علم أبي عبيد إلاّ بعد موته.

وكذلك كان سماع الخُشني منه سنة سبع وأربعين ومائتين، فكيف يسمع الموتى في حال موتهم أو ينقلون عمن وُلد من بعدهم؟ ١٥٠٠.

\* \* \*

والناظر إلى هذا النص يرى أنّ الزبيدي أصاب المحز في هذا التحليل الرائع والنقد البارع لكتاب «العين» المنسوب إلى الخليل، وأدقّ كلمة في هذا النص هي الكلمة الساخرة التي سجّلها الزبيدي في هذا الموقف، وهي:

«كيف يسمع الموتى في حال موتهم أو ينقلون عمّن ولد بعدهم»؟

<sup>(</sup>۱) انظر: المزهر: ۱/۷۹ ـ ۸۳.

كان يكفي الزبيدي أن يقف عند هذا الحدّ من النقد، فقد أوفى الموضوع حقّه، وأنصف الخليل غاية الإنصاف، وعرّى أخطاء «العين» إلى هذا الحدّ من التعرية، ولكنّ الزبيدي يريد أن يجهز على خصمه فلا يبقى دليلاً في يده، أو شبهة في ذهنه أو شكاً في فكره فقدم أدلة دامغة إضافة إلى الأدلّة السابقة في إنكار هذا الكتاب، ونفيه عن الخليل.

وأوّل هذه الأدلّة التي أضافها:

«غبر أصحاب الخليل بعد مدّة طويلة، لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون به، منهم النّضر بن شميل، ومؤرّج، ونصر بن علي، وأبو الحسن الأخفش وأمثالهم.

ولو أنّ الخليل ألّف الكتاب لحمله هؤلاء عنه، وكانوا أولى بـذلك من رجل مجهول الحال غير مشهور في العلم انفرد به، وتوحّد بالنقـل له ثم درج أصحاب الخليل فتـوفي النضر بن شميـل سنة ثـلاث ومائتين، والأخفش سنة خمس عشرة وامائتين، ومؤرّج سنة خمس وتسعين ومائة.

ومضت بعدُ مدّة طويلة، ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمن أبي حاتم وفي حال رياسته، وذلك فيما قارب الخمسين والمائتين، لأنّ أبا حاتم توفي سنة خمس وخمسين ومائتين، فلم يلتفت أحد من العلماء إليه يومئذ، ولا استجازوا رواية حرف منه».

\* \* \*

### الدليل الثاني الذي أضافه الزبيدي هو:

«ولو صح الكتاب عن الخليل لبدر الأصمعيّ واليزيدي وابن الأعرابي وأشباههم إلى تزيين كتبهم، وتحلية علمهم بالحكاية عن

الخليل والنقل لعلمه، وكذلك من بعدهم كأبي حاتم وأبي عبيد ويعقوب وغيرهم من المصنفين، فما علمنا أحداً منهم نقل من كتابه عن الخليل من اللغة حرفاً»(١).

\* \* \*

### \* الدليل الثالث:

«أنّ جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنما هو على مذهب الكوفيين وبخلاف مذهب البصريين، فمن ذلك ما بُدِىء الكتابُ به، وبُني عليه من ذكر مخارج الحروف في تقديمها وتأخيرها، وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل في كتابه، وسيبويه حاملٌ علم الخليل، وأوثق الناس في الحكاية عنه، ولم يكن ليختلف قوله، ولا يتناقض مذهبه، ولسنا نريد تقديم حرف العين خاصة للوجه الذي اعتلبه، ولكن تقديم غير ذلك من الحروف وتأخيرها، وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله من إدخال الرباعي المضاعف في باب الشلاثي المضاعف، وهو مذهب الكوفيين خاصة.

وعلى ذلك استمرّ الكتاب من أوَّله إلى آخره.

\* \* \*

### \* الدليل الرابع:

«لو أنّ الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الثنائي الخفيف من الصحيح والمعتلّ، والثنائيّ المضاعف من المعتلّ، والثلاثيّ المعتلّ بعلّتين، ولما جعل ذلك كله في باب سمّاه: «اللفيف»، فأدخل بعضه في بعض، وخلط فيه خلطاً لا ينفصل منه شيء عما هو بخلافه، ولوضع

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في المزهر: ١/٨٤، ٥٥.

الثلاثي المعتلّ على أقسامه الثلاثة ليستبين معتلّ الياء من معتلّ الواو والهمزة، ولما خلط الرّباعيّ والخماسيّ من أوّلهما إلى آخرهما».

\* \* \*

بعد هذه الأدلّة التي ساقها الزبيدي ليبرىء ساحة الخليل مما نُسب إليه من الخطأ، مقدّماً الدليل تلو الدليل على أنّ الكتاب ليس للخليل، عرض الزبيدي خطته في اختصاره لكتاب «العين»، وتهذيبه، فقال:

«ونحن على قدرنا قد هذّبنا جميع ذلك في كتابنا المختصر منه، وجعلنا لكل شيء منه باباً يحصُره، وعدداً يجمعه، وكان الخليل أولى بـذلك وأجدر.

ولم نحكِ فيه عن الخليل حرفاً، ولا نسبنا ما وقع في الكتاب عنه، توخّياً للحق، وقصْداً إلى الصدق.

وأنا ذاكر الآن من الخطأ الواقع في كتاب «العين» ما لا يذهب على من شدا شيئاً من النحو، أو طالع باباً من الاشتقاق والتصريف ليقوم العذر فيما نزهنا الخليل عنه»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المزهر: ١/٨٥، ٨٦.

# جلال الدين السيوطي وموقف من كتاب «العين»

يبدو أن السيوطي لم يكن مقتنعاً بما ذكره الزبيدي من الأدلة على أنّ الكتاب ليس للخليل، ولا أدلّ على ذلك من تعليقه على الزبيدي هذا التعليق الذي تشعر من خلاله أنّ السّيوطي يميل أويانس إلى أنّ الكتاب للخليل، ومن صنعه وليس من صنع غيره كما ادّعى المنكرون.

أما تعليق السيوطي على الزبيدي، فقد سجّله في «المزهر» بنصّه وفصّه. قال في «المزهر»: «قلت: وقد طالعته إلى آخره، فرأيت وجه التخطئة فيما حظي فيه غالبه من جهة التصريف والاشتقاق، كذكر حرف مزيد في مادة أصلية أو مادّة ثلاثية في مادّة رباعيّة، ونحو ذلك.

وبعضه ادّعى فيه التصحيف وأما أنّه يُخطأ في لفظه من حيث اللغة بأن يقال: هذه اللفظة كذب أو لا تعرف فمعاذ الله لم يقع ذلك.

وحينئذ لا قَدْح في كتاب «العين»، لأن الأول الإنكار فيه راجع إلى الترتيب والوضع في التأليف، وهذا أمرّ هيّن لأنّ حاصله أن يقال: الأولى نقل هذه اللفظة من هذا الباب، وإيرادها في هذا الباب. وهذا أمر سهل، وإن كان مقام الخليل يتنزّه عن ارتكاب مثل ذلك، إلّا أنه لا يمنع الوثوق بالكتاب، والاعتماد عليه في نقل اللغة.

والثاني: أنه إن سلّم فيه ما ادّعى من التصحيف يقال فيه ما قالته الأئمة ومن ذا الذي سلم من التصحيف؟.. مع أنه قليل جداً».

والحقيقة أنّ موقف السيوطي من «العين»، ووثوقه به هذه الثقة لأمر عجيب، فقد قدّم لنا السيوطي جملة من آراء اللغويين وعلى رأسهم الإمام الزبيدي، وكلّهم يقدّمون الأدلّة الواضحة والبراهين القوية على أنّ الكتاب ليس للخليل منه إلّا المنهج والرسم، أما الحشو فقد قام به غيره، وهنا كثر الخطأ وزاد الاضطراب.

ومع هذا فإن السيوطي لم يقدّم لنادليلاً واضحاً يهدم ما قدّمه أعلام اللغة من إنكار لهذه النسبة.

## مختصر العين ، للزبيدي وآراء العلماء فيه

وضّحت فيماسبق أن الزبيدي اختصر كتاب العين في كتاب سمّاه: « مختصر العين» ليردأ أخطاءه، ويصوب تحريفه، وبيّن الأبواب التي يقع فيها التحريف كثيراً، وهي أبواب المشتقات مع إيمانه بأن هذا الكتاب ليس للخليل منه إلاّ المنهج والرسم والأخطاء التي صوبها، والتقسيمات التي هذّبها، والتحريفات التي حقّقها وردّها إلى الصواب ليست للخليل، وإنما هي لمن حشا الكتاب وملأه بالأغلاط. وحتى يعود للكتاب رونقه، جرّده من الأخطاء وحرّره من التحريفات.

ولـذلك نقـل لنا السّيوطي في مزهـره جملة الآراء في مختصـر العين للزبيدي، من هذه الآراء:

\* «قال أبو الحسن الشاري في فهرسته: كان شيخنا أبو ذريقول: المختصرات التي فضلت على الأمّهات أربعة:

مختصر العين للزبيدي، ومختصر الزاهر للزجاجي، ومختصر سيرة ابن إسحاق، لابن هشام، ومختصر الواضحة (١) للفضل بن سلمة».

 <sup>(</sup>١) في هامش المزهر: ٨٧/١: «الواضحة في تجويد الفاتحة: قصيدة دالية في اثنين وعشرين
 بيتاً، وهي للشيخ برهان الـدين بن عمر المتوفى عام ٧٣٢ه.

وبين الشاري الأسباب التي جعلت الناس يلهجون كثيراً بمختصر العين للزبيدي .

قال السيوطى ناقلًا عنه:

«قال الشاري: وقد لهج الناس كثيراً بمختصر العين للزبيدي، فاستعملوه وفضلوه على كتاب «العين»، لكونة حذف ما أورده مؤلف كتاب «العين» من الشواهد المختلفة، والحروف المصحّفة، والأبنية المختلفة.

وفضلوه أيضاً على سائر ما ألف على حروف المعجم من كتب اللغة مثل جمهرة ابن دريد، وكتبكراع لأجل صغر حجمه.

وألحق به بعضهم ما زاده أبو على البغدادي في « البارع» على كتاب: العين» فكثرت الفائدة».(١)

والشاري على الرغم من إشادته بمختصر الزبيديّ غير أنه وجّه إليه نقداً خلاصته: أن حذف في تلخيصه كتاب العين شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب.

ولذلك ننقل عن السيوطى هذا النقد قال:

«قال(٢): ومَــذهبي، ومــذهب شيخي أبــو ذرّ الخشني، وأبي الحسن بن خروف: أن الزبيديّ أخلّ بكتاب العين كثيراً لحذفه شواهد القرآن والحديث، وصحيح أشعار العرب منه (٣)».

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ١/٨٦، ٨٧ في هذه النصوص.

<sup>(</sup>٢) القائل هو الشاري وليس السيوطي .

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١/٨٨.

## «فتـح العـين»

وإلى جانب مختصر العين للزبيدي، صنع الإمام أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني كتابه الذي سمّاه: «فَتح العين» والذي حمله على تأليف هذا الكتاب النقص الذي اشتمل عليه مختصر العين حيث حَذف الشواهد منه، وأخل بكثير من فوائده فكتابه تتميم لكتاب مختصر العين لأنه ألحق به ما فات الزبيدي في مختصره:

يقول السّيوطي محدثاً عن هذا الكتاب ما نصه:

«ولمّا علم ذلك من مختصر العين الإمام أبو غالب المعروف بابن التيانيّ عمل كتابه العظيم الفائدة الذي سمّاه بـ «فتح العين» وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجهه دون إخلال بشيء من شواهد القرآن، والحديث وصحيح أشعار العرب، وطرح ما فيه من الشواهد المختلفة، والحروف المصحفة، والأبنية المختلفة ثم زاد فيه ما زاده ابن دريد في الجمهرة فصار هذا الديوان محتوياً الكتابين جميعاً.

وكانت الفائدة فيه فصل العين عن الجمهرة، وسياقه بلفظ لينسب ما يحكي منه إلى الخليل، إلا أن هذا الديوان قليل الوجود لم يعرب الناس على نسخه، بل مالوا إلى جمهرة ابن دريد ومحكم ابن سيده، وجامع ابن القرّاز، وصحاح الجوهري، ومجمل ابن فارس، وأفعال ابن القوطية، وابن طريف(۱)».

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۸۸.

## \* منهج كتاب العين:

يختلف كتاب العين في منهجه عن منهج المعاجم اللغوية الأخرى، ذلك لأنهبدا بحرف العين الذي تسمّى بها ثم تلاها بحروف الحلق الأخرى: الحاء، والهاء، والخاء، والغين، ما عدا الهمزة فإنها آخرها وجعلها من الحروف التي تناولها في آخر كتابه.

وابن كيسان يبين لنا السبب في تأخيره الهمزة مع أن معظم المعاجم اللغوية تبدأ بها. قال ابن كيسان:

«سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال: لم أبدأ بالهمزة، لأنه يلحقها النقص والتغيير والحذف، ولا بالألف، لأنها لاتكون في ابتداء كلمة، ولا في اسم ولافعل إلا زائدة أو مبدلة، ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لها، فنزلت إلى الحيّز الثاني وفيه العين والبحاء، فوجدت العين أنصع الحرفين، فابتدأت بها، ليكون أحسن في التأليف، وليس العِلْم بتقدم شيء على شيء، لأنه كله مما يُحتاج إلى معرفته، فبأيّ بدأت كان حسناً، وأولاها بالتقديم أكثرها تصرفاً»(1).

## \* رأي ابن ولاّد أبي العباس أحمد في منهج كتاب العين:

في مقدمة كتابه المقصور والممدود، ابتدأت بالألف على سائر حروف المعجم وبين السبب في أنه لم ينهج نهج الخليل في كتابه العين بالبدء بالعين.

فقال: «لعل بعض من يقرأ كتابنا ينكر ابتداءنا فيه بالألف على سائر حروف المعجم، لأنها حرف معتل، ولأن الخليل ترك الابتداء به في كتاب العين».

ورد ابن ولاد على هؤلاء المعترضين الذين قـد يوجهـون هذا الاعتـراض إليه فأسرع في الإجابة بقوله:

« لأن كتاب العين» لا يمكن طالب الحرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب من غير أن يقرأه إلا أن يكون قد نظر في التصريف وعرف النزائد والأصلي، والمعتل والصحيح، والثلاثي، والرباعي، والخماسي ومراتب الحروف من الحلق واللسان والشفة، وتصريف الكلمة على ما يمكن من وجوه تصريفها في اللفظ على وجوه الحركات، وإلحاقها ما يحتمل من الزائد، ومواضع الزوائد بعد تصريفها بلا زيادة. ويحتاج مع هذا أن يعلم الطريق التي وصل الخليل منها إلى حصر كلام العرب، فإذا عرف هذه الأشياء عرف موضع ما يطلب من كتاب: «العين».

قال[ابن ولاد]: وكتابنا قصدنا فيه التقريب على طالب الحرف وأن يستوي في العلم منه بموضعه العالم والمتعلم(١)».

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۹۰، ۹۱.

وقبل أن نختم الحديث عن منهج العين في دراسته اللغوية أحب أن أعطى القارىء فكرة عن الحروف التي بدأ بها العين كتابه والحروف التي انتهى إليها.

وقد ذكر السيوطي هذا الترتيب في كتابه المزهر منظوماً فقال:

فائدة: ترتيب كتاب: «العين» ليس على الترتيب المعهود الآن في الحروف، وقد أكثر الأدباء من نظم الأبيات في بيان ترتيبه.

من ذلك قول أبي الفرج سلمة بن عبد الله بن دلان. المعافري الجزيري:

يا سائلي عن حروف العين دونكها العين والحاء العين والحاء والخاء والجيم والشين ثم الضاد يتبعها والدال والتاء ثم الطاء متصل واللام والنون ثم الفاء والباء

في رتبة ضمّها وزن وإحصاء والغين والقاف ثم الكاف أكفاء صاد وسين وزاي بعدها طاء بالطاء ذال وثاء بعدها راء والميم والواو والمهموز والياء

\* \* \*

**(Y)** 

## جمهرة ابن دريد

ابن درید هو أبو بكر محمد بن الحسین بن درید. تحدّث عن نفسه فقال:

ولـدت بالبصـرة، في سكة صالـح ٢٢٣ه وذلـك في خلافـة المعتصم. وذكـر الكمال بـن الأنباري أنه مات سنة ٣٢١ في السنة التي خلـع بها القاهـر بالله تعالـى أبو منصور محمد بن المعتضد، وقد حُدِد يوم وفاته فذكر أن ابن كـامل

قال: أنه مات يوم الأربعاء لثمان عشرة ليلة خلت من شعبان من السنة المذكورة(١).

\* \* \*

عرض السيوطي كتاب الجمهرة في مزهره بعد فراغه من الحديث عن العين: فقال: «ومن مشاهير كتب اللغة التي نسجت على منوال العين: كتاب «الجمهرة» لأبى بكر بن دريد».

ويسجل السيوطي نصوصاً في مزهره من خطبة أبي بكر بن دريد في مقدمة كتاب فقال: قال في خطبته:

«قد ألّف أبو عبد الرحمن المخليل بن أحمد الفرهودي \_ رضوان الله عليه \_ كتاب العين، فأتعب من تصدى لغايته، وعنى من سما إلى نهايته، فالمنصف له بالغَلب معترف، والمعاندمتكلف، وكل من بعده له تبع، أقرّ بذلك أم جحد، ولكنه \_ رحمه الله \_ ألّف كتابه مشاكلًا لثقوب فهمه، وذكاء فطنه، وحدّة أذهان أهل دهره.

وأملينا هذا الكتاب، والنقص في الناس فاش، والعجز لهم شامل إلا خصائص كدراري النجوم في أطراف الأفق، فسهلنا وعره، ووطأنا شأزة (٢)، وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة، إذ كانت بالقلوب أعلق، وفي الأسماع أنفذ، وكان علم العامة بها كعلم الخاصة؛ وألقينا المستنكر الوحشي واستعملنا المعروف، وسمّيناه كتاب «الجمهرة»، لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب، وأرجأنا الوحشي المستنكر (٣)».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة جمهرة اللغة.

<sup>(</sup>٢) الشأز: الشديد الصعب.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١/٩٢.

## (أ) آراء اللغويين في الجمهرة:

## \* رأي ابن جني:

تحدث السيوطي في المزهر عن رأي ابن جني في الجمهرة فقال:

« وقال ابن جني في الخصائص: وأمّا كتاب الجمهرة، ففيه أيضاً من اضطراب التصنيف، وفساد التصريف مما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولما كتبته وقعتُ في متونه وحواشيه جميعاً من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرته، ثم إنّه لما طال عليّ أومأت إلى بعضه، وضربت البتة عن بعضه (۱)».

## \* تعليق السيوطي على رأي ابن جني:

علق السيوطي على نص ابن جني ليوضح المقصود منه، ويبيّن غموض بعض العبارات فيه فيقول السيوطي:

«وقلت: مقصوده الفساد من حيث أبنية التصريف، وذكر المواد في غير محلها كما تقدم في العين، ولهذا قال: أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر، يعني أن ابن دريد قصير الباع في التصريف وإن كان طويل الباع في اللغة، وكان ابن جني في التصريف إماماً لا يشقّ غباره، فلذا قال ذلك(٢)».

## \* رأي الأزهري:

سجّل السّيوطي رأي الأزهري في جمهرة ابن دريد فقال:

«وقال الأزهري: ممّن ألّف الكتب في زماننا، فرمى بافتعال العربية،

<sup>(</sup>١) المزهر: ٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ٩٣/١.

وتوليد الألفاظ أبو بكر بن دريد، وقد سألت عنه إبراهيم بن محمد بن عرفة ــ يعني نفطويه ــ فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته».

تعليق السيوطي على رأي الأزهري:

قال السيوطي: قلت: معاذ الله هو بريء مما رمي به، ومن طالع الجمهرة رأى تحريره في روايته، وسأذكر منها في هذا الكتاب ما يعرف منه ذلك، ولا يقبل فيه طعن نفطويه، لأن كان بينهما منافرة عظيمة بحيث إن ابن دريد هجاه بقوله:

لــو أُنـزِل الــوحْيُ على نِفْـطويــه وشــاعــرٌ يــدعى بنصف اسـمــهْ أحــرقــه الله بــنــصــف اسمـه

لكان ذاك الوحي سخطاً علية مستأهل للصفع في أخسدَعَيْهُ وصير الباقى صراحاً عليه

وقال السيوطي :

وهجا هو ابن دريد بقوله:

ابن دريد بقره وفيه عيِّ وشَرَهُ ويسدعي من حمقه وضّع كتاب الجمهرة وهو كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره وعقب السّيوطي على هذين النصّين بقوله:

«وقد تقرّر في علم الحديث أنّ كلام الأقران في بعضهم لا يقدّح»(١).

\* \* \*

## (ب) اختلاف نسخ الجمهرة:

يبدو أن نسخ الجمهرة اختلفت في نسخها، ولعل السبب في ذلك أن

(١) المزهر: ١/٩٤.

ابن دريد كان يحفظ ما في الجمهرة، فأملاها في فارس مرة وفي البصرة على تلاميذ مرّة، وأملاها مرّة أخرى في بغداد من حفظه.

ومما لاشك فيه أن حفظ النصوص اللغوية يختلف تمام الاختلاف عن حفظ الشعر العربي عن طريقه الرواية، فالشّعر حفظه سهل لما يشتمل عليه من وحدات موسيقية من ناحية، وتكراره في المواقف المختلفة من ناحية أخرى.

## يحدّثنا السّيوطي في ذلك فيقول:

« وقال بعضهم: أملى ابن دريد الجمهرة في فارس، ثم أملاها بالبصرة، وببغداد من حفظه، ولم يستعن عليها بالنظر في شيء من الكتب إلا من الهمزة واللفيف، فلذلك تختلف النسخ، والنسخة المعول عليها هي الأخيرة.

وآخر ما صح نسخة أبي الفتح عبيد الله بن أحمد بن محمد النحوي، المعروف، بـ (جخجخ)، لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه، (١).

## \* نسخة السّيوطي:

ويحدثنا السيوطي بأنه ظفر بنسخة من الجمهرة موثقة، يتحدث عنها فيقول:

« قلت: ظفرت بنسخة منها بخط أبي النمر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الطرابلسي اللغوي. وقد قرأها على ابن خالويه بروايته لهاعن إبن دريد، وكتب

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱/۹۰.

عليها حواشي من استدراك ابن خالويه على مواضع منها، ونبَّه على بعض أوهام وتصحيفات «١١).

\* \* \*

## \* نسخة القالى بخط ابن دريد:

قال السيوطي «وقال بعضهم: كان لأبي على القالي نسخة من الجمهرة بخط مؤلفها، وكان قد أعطى بها ثلاثمائة مثقال فأبي، فاشتدت به الحاجة فباعها بأربعين مثقالاً، وكتب عليها هذه الأبيات:

أنست بها عشرين عاماً وبعتها وما كان ظني أنني سأبيعها ولكن لعجز، وافتقادٍ وصبية فقلت ولم أملك سوى عبرتي وقد تخرج الحاجات يا أم مالكِ ـ

قال: فأرسلها الذي اشتراها، وأرسل معها أربعين ديناراً أخرى. رحمهم الله (٢٠).

والسيوطي في هذه القصة يشير إلى أنه استقاها من مصدر موثق، لأنه رجل منهجي لا يورد نصّاً إلّا يبيّنُ من أين أخذه، ومن أي مصدر استخرجه؟ لهذا نراه يسجّل في مزهره هذه الحكاية اللطيفة التي تدلّ على حب القالي للجمهرة، وأنه لولا الحاجة الماسّة، والضرورة الملحّة لما أخرجها من بيته

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٩٥.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٩٥.

مهما أعطي ذهب الدنيا، وتدلّ في الوقت نفسه على كرم من اشتراها، وطيب نفسه، وسموّ إنسانيته.

يقول السيوطي: «وجدت هذه الحكاية مكتوبة بخط القاضي مجد الدين الفيروزابادي، صاحب «القاموس»، على ظهر نسخة من «العباب للصّاغاني» ونقلها من خطه تلميذه أبو محمد بن الضياء الحنفي، ونقلته من خطه «(١).

\* \* \*

### (ج) اختصار الجمهرة:

وكما اختصر الزبيدي كتاب «العين» للخليل، اختصر «الجمهرة» الصاحب إسماعيل بن عبّاد من كتاب سمّاه «الجوهرة»، وفي آخره يقول:

لمّا فرغنا من نظام الجوهره آعورت العين ومات الجمهره ووقف التصنيف عند القنطره

(١) المزهر: ١/٥٩.

## كثرة كتب اللغة

بعد حديث السيوطي عن الجمهرة عدّد كتب اللغة التي ظهرت بعد الخليل مبيناً أنها كتب شتّى، بعضها مطوّل، وبعضها مختصر، وبعضها عام، وبعضها خاص.

ومعنى هذا أن الاهتمام باللغة احتل مكانة كبيرة في نفوس العلماء على مدى القرون، يقول السيوطي:

«وألّف أتباع الخليل، وأتباع أتباعه، وهلم جرّا كتباً في شتى اللغة ما بين مطوّل ومختصر، وعام في أنواع اللغة، وخاص بنوع منها، كالأجناس للأصمعي، والنوادر واللغات لأبي زيد، والنوادر للكسائي، والنوادر واللغات للفرّاء، واللغات لأبي عبيدة معمر بن المثنى، والجيم والنوادر والغريب للفرّاء، واللغات لأبي عمرو بن إسحاق بن مرار الشيبانيّ، والغريب المصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام، والنوادر لأبن الأعرابي، والبارع للمفضل بن سلمة، واليواقيت لأبي عمر الزاهد غلم تعلب، والمنضد لكراع، والتهذيب للأزهريّ، والمجمل لابن فارس، وديوان الأدب للفارابي، والمحيط للصاحب ابن عبّاد، والجامع للقزاز، وغير ذلك مما لا يحصى حتى حكي عن الصاحب بن عبّاد أن بعض الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه، فقال له في الجواب: أحتاج إلى ستين جملًا أنقل عليها كتب اللغة التي عندي.

وقد ذهب جلّ الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم، بحيث إن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدّمين والمتأخرين، لا تجيء حمل جمل واحد.

وغالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح، بل جمعوا فيها ما صحّ وغيره، وينبّهون على ما لم يثبت غالباً»(١).

(۱) المزهر: ۹۷/۱.

## كتاب «الصحاح»، للجوهري

في النص السابق ذكر السيوطي أنه أُلّفت كتب في اللغة لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح، لأنهم جمعوا ما صحّ وما لم يصحّ، وفي أغلب الأحوال ينبّهون على ما لم يثبت ولم يصحّ.

ولمّا بدأ أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ في تأليف كتابه اللغوي المشهور، التزم فيه بألاّ يأتي من اللغة بكلمة لم تثبت أو بلفظة لم ترو، لأنه التزم الصحيح، واقتصر عليه. . ولهذا سمّي كتابه: «الصحاح».

يقول السيوطي:

«وأوّل من التزم الصحيح مقتصراً عليه، الإمام أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري، ولهذا سمّى كتابه بالصحاح، وقال في خطبته:

قد أودعت هذا الكتاب ما صحّ عندي من هذه اللغة التي شرّف الله منزلتها وجعل علم الدين والدنيا منوطاً بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه، وتهذيب لم أُغلب عليه، بعد تحصيلها بالعراق رواية، وإتقانها دراية، ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية، ولم آل في ذلك نصحاً، ولا ادّخرت وسعاً»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٩٧.

### \* آراء العلماء في «الصحاح»:

لم يفت السيوطي أن يضع كتاب «الصحاح» في الميزان النقدي، فقد تتبع نصوص اللغويين التي سجلتها كتب اللغة والأدب حول كتاب «الصحاح» وصاحبه، وقد أعطانا فكرة واضحة في مزهره عن آراء اللغويين والأدباء حول هذه الكتب.

من هذه الأراء:

#### \* رأي الثعماليس:

قال السيوطي: وقال أبو منصور عبد الملك بن أحمد بن إسماعيل الثعالبي اللغوي في كتابه «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر»: كان الجوهري من أعاجيب الزّمان، وهو إمام في اللغة، وله كتاب «الصحاح»، وفيه يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوريّ:

هذا كتاب الصحاح سيّد ما صنّف قبل الصّحاح في الأدبِ تشمَل أبوابه وتجمع ما فرق في غيره من الكتب»(١)

\* \* \*

### \* رأي ابن برّي:

وفي رأي عبد الله بن برّي بن عبد الجبّار المقدسيّ أن الجوهريّ أنْحَى اللغويين(٢).

\* \* \*

(١) المزهر: ١/٨٨.

(٢) المزهر: ١/٩٨٠.

### \* رأي أبي زكريا الخطيب التبريزي:

قال السيوطيّ ناقلاً رأي أبي زكريا الخطيب التبريزي ما نصّه:

«قال أبو زكريا الخطيب التبريزي اللغوي: يقال: كتاب الصّحاح ـ بالكسر ـ وهو المشهور، وهو جمع صحيح، كـ «ظريف وظراف»، ويقال الصّحاح ـ بالفتح ـ وهو مفرد نعت كـ «صحيح».

وقد جاء فَعال \_ بفتح الفاء \_ لغة في قعبل ك «صحيح» وصَحاح، وشحيح وشَحاح، وبريء وبراء.

قال: وكتاب الصحاح هذا كتاب حسن الترتيب، سهل المطالب لما يراد منه، وقد أتى بأشياء حسنة، وتفاسير مشكلات من اللغة إلا أنه مع ذلك فيه تصحيف لا يُشكّ في أنه من المصنّف لا من الناسخ، لأن الكتاب مبنيّ على الحروف.

قال: ولا تعخلو هذه الكتب الكبار من سهو يقع فيها أو غلط. وقد ردّت على أبي عبيد في الغريب المصنّف مواضع كثيرة منه، غير أنّ القليل من الغلط الذي يقع في الكتب إلى جنب الكثير الذي اجتهدوا فيه، وأتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفوً عنه (١).

#### \* \* \*

#### \* رأي ياقوت في «معجم الأدباء»:

نقل السّيوطي أيضاً رأي ياقوت الحمويّ في معجم الأدباء قائلًا:

«وقال ياقوت الحموي في «معجم الأدباء»: كتاب الصحاح هو اللذي

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٩٧، ٩٨.

بأيدي الناس اليوم، وعليه اعتمادهم، أحسن الجوهريّ تصنيفه، وجوّد تأليفه، وقرّب متناوله، يدلّ وضعه عنى قريحة سالمة، ونفس عالمة، فهو أحسن من «الجمهرة» وأوقع من «تهذيب اللغة»، وأقرب متناولاً من «مجمل اللغة».

هذا مع تصحيف فيه في عدّة مواضع، وتتبعها عليه المحقّقون.

وقيل: إن سببه لمّا صنّفه سمِع عليه إلى باب الضاد المعجمة، وعرض له وسوسة، فألقى نفسه من سطح فمات. وباقي سائر الكتاب مسوّدة غير منقح ولا مبيّض، فبيّضه تلميذه إبراهيم بن صالح الورّاق، فغلط منه في مواضع غلطاً فاحشاً، وكانت وفاة الجوهريّ في حدود الأربعمائة»(١).

\* \* \*

ولأهمية «الصحاح»، ومكانته في اللغة، أسهم اللغوي الكبير ابن برّي في التعليق عليه، وإقامة دراسة حوله.

يقول السيوطي في المزهر:

«وقد ألّف الإمام أبو محمد عبد الله بن برّي الحواشي على الصّحاح، وصل فيها إلى أثناء حرف الشين، فأكملها الشيخ عبد الله بن محمد البسطى».

\* \* \*

وكـذلـك قام الإمام رضيّ السدين حسن بن محمد الصّغانى بدراسة حول كتاب «الصّحاح».

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٩٧، ٩٨.

حدّثنا السّيوطي، فقال:

وألّف الإمام رضيّ الدين حسن بن محمد الصغاني التكملة على الصحاح، ذكر فيها ما فاته من اللغة، وهي أكبر حجماً منه ١٠٠٠.

(١) المزهر: ١/٩٩.

# مُجْمَل ابن فسارس

وجرى على منهج الجوهري في صحاحه ابن فارس في مجمله، وكان ابن فارس معاصراً للجوهري، فابن فارس توفي سنة ٣٩٥ه(١)، والجوهري: إسماعيل بن حماد أبو نصر توفي سنة ٣٩٦ه(٢).

يحدّثنا السّيوطي عن «المجمل» في مزهره، فيقول:

«وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذكر في مجمله الصحيح، قال في أوله: قد ذكرنا الواضح من كلام العنرب، والصحيح منه دون الوحشيّ المستنكر ولم نأل في اجتباء المشهور الدالّ على غرر، وتفسير حديث أو شعر.

والمقصود في كتابنا هذا من أوله إلى آخره التقريب والإبانة عمّا ائتلف من حروف العربية، فكان كلاماً، وذكْر ما صحّ من ذلك سماعاً، أو من كتاب لا يشكّ في صحّة نسبه، لأن من عَلِمَ أن الله تعالى عند مقال كلّ قائيل، فهو حَرِيُّ بالتحرّج من تطويل المؤلفات، وتكثيرها بمستنكر الأقاويل، وشنيع

<sup>(</sup>١) أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن. انظر البغية: ٣٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) البغية: ١/٤٤٦.

الحكايات وبنيّات الطرق<sup>(۱)</sup>، فقد كان يقال: من تتبّع غرائب الأحاديث كذب، ونحن نعوذ بالله من ذلك».

ولم ينسَ السّيوطيّ أن يذكر لنا ما قاله ابن فارس في خاتمة كتابه كما ذكر لنا ما قاله في مفتتح هذا الكتاب، قال السّيوطي:

«وقال في آخر المجمل: قد توخيت فيه الاختصار، وآثرت فيه الإيجاز، واقتصرت على ما صحح عندي سماعاً، ومن كتاب صحيح النسب مشهور، ولولا توخّى ما لم أشكّ فيه من كلام العرب لوجدت مقالاً»(٢).

\* \* \*

٦ المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن سيده الأندلسي الضرير:

قال السيوطي عنه في المزهر:

«وأعظم كتاب ألّف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب: «المحكم والمحيط الأعظم»، لأبى الحسن عليّ بن سيده الأندلسي الضرير»(٣).

ولشهرة هذا الكتاب، اكتفى السيوطي بهذه العبارة القصيرة عنه، ولأن هذا الكتاب سيتكرر ذكره عند الحديث عن القاموس المحيط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش المزهر: ١٠٠/١: بنيات الطرق: الترهات.

<sup>(</sup>٢) انظر هذين النصين في المزهر: ٩٩/١، ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٥٨٤هـ، وانظر المزهر: ١٠٠١.

#### ٧ ـ العباب، للرّضي الصّغاني:

تحدّث عنه السيوطي، فقال:

كتاب «العباب»، للرضي الصغاني، وصل فيه إلى فصل «بكم»، حتى قال القائل:

إن المصغاني الذي حاز العلوم والحكمم كان قُصارى أمره إن انستهى إلى بكم (١)

\* \* \*

٨ ـ القاموس، للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفير وزآبادي:

والفيروزآبادي هو شيخ شيوخ السيوطي، قال:

«ثم كتاب القاموس، للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي شيخ شيوخنا»(٢).

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) المؤهر: ١٠١/١.

# رأي السيوطي في الكتب اللغوية الثلاثة

### \* مقارنة بين «العباب» و «المجمل» و «القاموس»:

يعقد السيوطي مقارنة في مزهره بين هذه الكتب الثلاثة، ويشيد بكتاب الصحاح لدرجة أنه يجعله كصحيح البخاري في منزلته بين كتب الحديث يقول السيوطي :

«ولم يصل واحد من هذه الثلاثة في كثرة التداول إلى ما وصل إليه «الصحاح»، ولا نقصت رتبة «الصحاح» ولا شهرته بوجود هذه، وذلك لالتزامه ما صحّ، فهو في كتب اللغة نظير صحيح البخاريّ في كتب الحديث وليس المدار في الاعتماد على كثرة الجمع، بل على شرط الصّحة»(١).

#### \* \* \*

### \* منهج القاموس في الدراسة اللغوية:

رسم الفيروزابادي طريقته في تناول المسائل اللغوية، ومنهجه فيها، وقد بيّن هدفه من طريقته، وغرضه من منهجه.

وقد نقل السيّوطي في المزهر هذا المنهج، موضّحاً هذه الطريقة، لأن القاموس بين أيدي الناس، ولا تخلو مكتبة عامّة أو خاصة منه، فقال:

«قال صاحب القاموس في خطبته:

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٠١/١.

وكنت بُرهة من الدّهر ألتمس كتاباً جامعاً صحيحاً بسيطاً، ومصنّفاً على الفُصُح (١) والشوارد محيطاً، ولمّا أعياني الطلب شرعت في كتابي الموسوم به «اللامع المعلم العجاب، الجامع بين المحكم والعباب» فهما غُرّتا الكتب المصنفة في هذا الباب، ونيّرا براقع (٢) الفضل والآداب، وضممت إليهما زيادات امتلاً بها الوطاب (٣)، واعتلى منها الخطاب، ففاق كيل مؤلّف في هذا الفن هذا الكتاب، غير أني خمّنته (٤) في ستين سِفْراً يُعجز تحصيله الطلاب، وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك النظام، وعمل مفرّغ في قالب الإيجاز والإحكام مع التزام إتمام المعاني، وإبرام المباني، فصرفت صوب هذا القصد عناني، وألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد مطروح الزوائد، معرباً عن الفُصّح والشوارد.

وجعلت بتوفيق الله زُفراً في زِفْر(°)، ولخصّت كـل ثـلاثين سفـراً في سِفر».

ثم بين السيوطي بعد عرضه لمنهج الفيروزأبادي من خلال خطبته في قاموسه أن الفيروزأبادي وجه نقده البناء لصحاح الجوهري مبيناً أنه فاته ثلثا اللغة أو أكثر، ونقده قائم على أسس علمية بعيداً عن التجريح الشخصي، والنقد الذاتي، وهمه من هذا النقد أن يوضح لطلاب اللغة أن كتابه أعم وأشمل، وأكثر فائدة من كتاب الصحاح المشهور، يقول السيوطي:

«ثم قال: ولما رأيت إقبال الناس على صحاح الجوهري، وهو جدير بذلك غير أنه فاته ثلثا اللغة أو أكثر، إمّا بإهمال المادّة، أو بترك المعاني

<sup>(</sup>١) في هامش المزهر: القُصَّح: جمع فصيح.

<sup>(</sup>٢) في القاموس: البراقع: جميع بُرقيع وهو: السهاء. (٣) الوطاب: الوعاء.

<sup>(</sup>٤) التخمين: القول بالحدُّس والمراد ظننته أو قدَّرته.

<sup>(</sup>٥) في هامش المزهر: الزَّفَر كصُّرد: البحر، والزَّفر بالكسر: القِربة.

الغريبة النادة أردت أن يظهر للناظر بادىء بدء فضلُ كتابي هذا عليه، ونبهت فيه على أشياء ركب الجوهري \_ رحمه الله \_ فيها خلاف الصواب غير طاعن فيه، ولا قاصد بذلك تنديداً له، وإزراء عليه، وغضاً منه، بل استيضاحاً للصواب، واسترباحاً للثواب، وتحرزاً وحذاراً من أن ينمي إليّ التصحيف، أو يعزى إليّ الغلط والتحريف.

واختصصت كتاب الجوهري من بين الكتب اللغوية مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة، والأغلاط الفاضحة، لتداوله واشتهاره بخصوصه، واعتماد المدرسين على نقوله ونصوصه (١).

ويتحفنا السيوطي في ختام بحثه عن القاموس ببيتين قالهما بعض الأدباء:

منذ من بعض بحر علومه القاموسا ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين ألقى موسى

\* \* \*

#### نقد السيوطي للقاموس:

والسيّوطيّ الذي يتهمه معاصروه وبعض العلماء المحدثين في عصرنا بأن مهمته النقل فقط، وليس بصاحب رأي يردّ على هؤلاء بنقده لصاحب القاموس: قال: ومع كثرة ما في القاموس من الجمع للنوادر فقد فاته أشياء ظفرت بها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة حتى هممت أن أجمعها في جزء مذيّلاً عليه ثم قال: وهذا آخر الكلام في هذا النوع (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱۰۱/۱، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٠٣/١.

# ثانياً: معرفة الفصييح

اللون الثاني من الدراسات اللغوية التي عرضها السيّوطيّ في كتابه: «المزهر»: معرفة الفصيح.

يبتدىء السيوطي في عرض هذا اللون اللغويّ تحت فصلين: الأول خاصّ باللفظ، والثاني خاصّ بالنسبة إلى المتكلّم به، «والأول أخصّ من الثاني لأن العربيّ الفصيح قد يتكلّم بلفظة لا تعدّ فصيحة»(١).

\* \* \*

### (أ) معنى الفصيح:

بنقل السيّوطيّ نصّاً للراغب الأصفهاني في معنى الفصيح فيقول: «قال الراغب في مفرداته: الفصّح: خلوص الشيء مما يشوبه، وأصله في اللّبن، يقال: فصّح اللبنُ وأفصح فهو فِصّيح، ومُفْصح: إذا تعرّى من الرَّغْوَة قال الشاعر:

\*وتحت الرّغوة اللّبن الفصيحُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) الزهر: ١٨٤/١.

 <sup>(</sup>٢) نسبه في اللسان إلى نضلة السلمي، وصدره كما في هامش المزهر:
 \* ولم يخشوا مصالته عليهم \*

ومنه استعير فصُح الرّجُل: جادت لفته، وأفصح: تكلم بالعربية، وقيل بالعكس، والأول أصح»(١).

### (ب) الفصاحة في الألفاظ:

#### ١ \_ مدار الفصاحة عند ثعلب:

الإمام ثعلب له كتاب مشهور يسمّى: «الفصيح» وقام منهجه فيه على اختيار الفصيح، لأنه مدار البلاغة.

ذكر السيّوطيّ في «المزهر» أنه قال في أوّل فصيحه: «هذا كتاب اختيار الفصيح مما يجري في كلام الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة، والناس على خلافها، فأخبرنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان، وثلاث وأكثر من ذلك، فاخترنا أفصحهنّ، ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا، فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى، فأخبرنا بهما»(٢).

ولا شك أن اختيار الأفصحُ هو مدار الفصاحة.

\* \* \*

#### ٢ \_ مدار الفصاحة عند المتأخرين:

والمتأخرون لم يروا ما رآه ثعلب في اختيار الأفصح، لأن اختيار الأفصح هذا يحتاج إلى استيعاب لكلام العرب جميعه لنعرف أي الألفاظ أفصح وأي المفردات أبين وأوضح، وبنوا ذلك على قضية واقعية وهي: أن كل فرد أو كل أحد لا يمكنه الاطلاع على لغة العرب كاملة ليقف على الكلمة

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٤/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٥٨١.

الفصيحة والأكثر فصاحة، ولذلك رأى المتاخرون أن يجعلوا ضابطاً للفصاحة، فإذا توافر هذا الضابط توافرت الفصاحة، وإذا اختل ركن من أركانه ضاعت هذه الفصاحة.

### يعرض السيّوطي هذه القضية فيقول:

«ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل واحد لا يمكنه الاطلاع على ذلك، لتقادم العهد بزمان العرب، فحرّروا لذلك ضابطاً يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من غيره، فقالوا:

الفصاحة من المفرد: خلوصه من تنافر الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس اللغوي».

### \* رأي القزويني:

وهذا التعريف هو تعريف القزويني في كتابه: «الإيضاح» كما نصّ على ذلك السيّوطيّ في آخر النصّ.

والقزويني لم يضع هذا الضابط من غير شرح أو تعليق ، فحتى يضع النقاط على الحروف، ويزيل اللبس، ويرفع الغموض أخذ يشرح أركان هذا التعريف ركناً ، فقال:

«فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان، وعسر النطق بها، كما روى أن أعرابياً سئل عن ناقته؟ فقال: تركتها ترعى الهُعْخُع(١)، ومنه ما هو دون ذلك كلفظ: مستشزر في قول امرىء القيس:

\* غدائره مستشزرات إلى العلا(٢) \*

<sup>(</sup>١) في هامش المزهر: «الهعخع كَقُنْفُذ: شجرة يتداوى بورقها.

<sup>(</sup>٢) تمامه:

<sup>\*</sup> تضل العقاص في مثنى ومرسل \*

وذلك لتوسّط الشين وهي مهموسة رخوة بين التاء، وهي مهموسة شديدة، والزايّ، وهي مجهورة»(١).

\* \* \*

وشرح القزويني الركن الثاني من أركان التعريف وهو الغرابة، فقال: والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها، فيحتاج في معرفتها إلى أن ينقّر عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روى عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار، فاجتمع عليه الناس، فقال: ما لكم تَكَأْكَأْتُم عليّ تَكافُؤكم على ذي جِنّة افرنقعوا عنيّ اي اجتمعتم، تنحوا.

أو يخرج لها وجه بعيد كما في قول العجّاج:

### \*و،فاجِماً ومَرْسِناً مسرّجا(٢)\*

فإنه لم يعرف ما أراد بقوله: مسرّجاً حتى اختلف في تخريجه فقيل: هو من قولهم للسيوف: سُريج، يريد أنه من الاستواء والدقة كالسيف السّريجيّ وقيل: من السّراج، يريد أنه من البريق كالسّراج» (٣).

\* \* \*

ويلقى القزويني الضوء على مخالفة القياس، وهو الركن الثالث من التعريف فيقول:

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٥٨١، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) في هامش المزهر: المرسن الألق، وسرُّجه: بهجته وحسنه.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١٨٦/١.

«ومخالفة القياس كما في قول الشاعر:

\* الحمد لله العليّ الأجلل \*

فإن القياس الأجلّ بالإدغام»(١).

والقزويني يزيد شرطاً آخر أو ركناً آخر من أركان فصاحة الكلمة فيقول:

«وزاد بعضهم في شروط الفصاحة خلوصه من الكراهة في السمع، بأن يمُح الكلمة، وينبو عن سماعها كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة، فإن اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها ما تستلذ النفس بسماعه، ومنها ما تكره سماعه كلفظ الجرشي في قول أبى الطيب:

### \* كريم الجرشيّ شريف النّسبُ \*

أي كمريم النفس، وهو مردود، لأن الكراهـة لكون اللفظ حوشيًا فهـو داخل في الغرابة».

### (ج) علامة الكلمة الفصيحة:

وينهى القزويني حديثه في فصاحة الكلمة بقوله:

«ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثيراً، أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها، وهذا ما قدمت تقريره في أول الكلام، فالمراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) الزهر: ١٨٧/١.

#### \* رأي الجاربردي:

ويميل إلى رأي القزويني المتوفى ٧٣٩ه الجاربردي أحمد بن الحسن المتوفى ٧٤٦ه في أن مدار الفصاحة في الكلمة هو كثرة الاستعمال نقل السيّوطيّ عنه ما نصه:

«وقال الجاربرديّ في شرح الشّافية: فإن قلت: ما يُقصد بالفصيح؟ وبأي شيء يُعلم أنه غير فصيح، وغيره فصيح؟ قلت: أن يكون اللفظ على السنة الفصحاء الموثوق بعربيّتهم أدور، واستعمالهم لها أكثر»(١).

## (د) تعليقات على تعريف القزويني للفصاحة:

لم يفت السيّوطيّ أن يسجل في مزهره تعليقات على تعريف القزويني للكلمة الفصيحة، فقد عرض تعليقاً للشيخ بهاء الدين السبكي على معنى الغرابة والمراد بها، وتعليقاً آخر لها على «مخالفة القياس» والمراد به، وتعليقاً ثالثاً فرعياً على أن مخالفة القياس إذا كانت لدليل فلا تخرج الكلمة عن الفصيحة، وها نحن نسوق هذه التعليقات التي وردت في المزهر بنصها:

### \* تعليقات الشيخ بهاء الدين السبكي:

«قال الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح»: ينبغي أن يحمل قوله: [أي قول القزويني]: والغرابة على الغرابة بالنسبة إلى العرب العرباء لا بالنسبة إلى استعمال الناس، وإلاّ لكان جميع ما في كتب الغريب غير فصيح والقطع بخلافه.

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۱۸۷/۱.

قال: والذي يقتضيه كلام (المفتاح) وغيره أن الغرابة قلّة الاستعمال، والمراد قلّة استعمالها لذلك المعنى لا لغيره».

\* \* \*

وعلَّق الشيخ بهاء الدين على قوله: «ومخالفة القياس».

«قال الشيخ بهاء السدين: يُسرِد على قوله: «ومخالفة القياس»، ما خالف القياس وكثر استعماله، فورد في القرآن، فإنه فصيح مثل: «استحوذ»(۱).

وقىال الخطيب في «شرح التلخيص» أمّا إذا كانت مخالفة القياس للدليل فلا يخرج عن كونه فصيحاً، كما في: «سُرر»، فإنّ قياس سرير أن يجمع على أفْعِلة وفُعْلال مثل: أرْغِفة ورُغُفان» (٢٠).

ويعلَّق الشيخ بهاء الدين أيضاً على قوله: «إذا كانت مخالفة القياس لدليل، فلا يخرج عن كونه فصيحاً» بقوله:

«إن عني بالدليل ورود السماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغوي، لا الفصاحة، وإن عنى دليلاً يصيره فصيحاً وإن كان مخالفاً للقياس، فلا دليل في سُرر على الفصاحة إلا وروده في القرآن، فينبغي حينئذ، أن يقال: إن مخالفة القياس إنما تخل بالفصاحة حيث لم يقع في القرآن الكريم» وقال الشيخ بهاء الدين: «ولقائل أن يقول حينئذ لا نسلم أن مخالفة القياس تُخِل بالفصاحة، ويسند هذا المنع بكثرة ما ورد منه في القرآن، بل مخالفة القياس مع قلة الاستعمال مجموعهما هو المخل.

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: «استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله» (المجادلة/١٩).

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٨٨/١.

### قال السيوطيّ معلَّقاً:

قلت: والتحقيق أن المخلّ هو قلة الاستعمال وحدها، فرجعت الغرابة ومخالفة القياس إلى اعتبار قلّة الاستعمال والتنافر كذلك، وهذا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال، وعدمها على قلّته»(١).

#### \* \* \*

#### (ه) إضافات أخرى لفصاحة الكلمة:

بعد مناقشة تعريف الخطيب القزويني لفصاحة الكلمة في كتابه: «الإيضاح» وما أورده عليه بهاء الدين السبكي من تعليقات وتعقيبات يضيف السيوطي في مزهره شروطاً أخرى للفصاحة، ومن هذه الشروط ألا تكون الكلمة مبتذلة، ولنا أن نتساءل: ما حدود الابتذال؟ يبين الشيخ بهاء الدين حدود الابتذال بقوله:

«عدّ بعضهم من شروط الفصاحة ألّا تكون الكلمة مبتذلة: إمّا لتغيير العامّة لها إلى غير أصل الوضع: كـ «الصّرْم» للقطع، جعلته العامّة للمحلّ المخصوص، وإما لسخافتها في أصل الوضع كـ «اللقالق» (٢) ولهذا عدل في التنزيل إلى قوله: ﴿فَاوْقِدْ لَي ياهامان على الطيّن﴾ (٣) لسخافة لفظ «الطوب» وما رادفه كما قال الطيبيّ، ولاستثقال جمع الأرض لم تجمع في القرآن، وجمعت السماء حيث أريد جمعها، قال: ﴿وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلُهِنَ ﴾ (٤)،

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٨٨٨١.

<sup>(</sup>٢) في هأمش المزهر: اللقلق: طائر جمعه لقالق.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: آية ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: آية ١٢.

ولاستثقال «اللّب» لم يقع في القرآن، ووقع في محمه وهو «الألباب» لخفّته»(١).

\* \* \*

على أن السيّوطي ما دام قد عرض لفصاحة الكلمة في كتابه، فإنه يحاول أن يتناول هذا الموضوع وما يتعلق به من جميع جوانبه، ومن كل أطرافه بحيث لم يترك مجالاً لقائل، وعلى الرغم من أنه قدّم نصوصاً متألقة واضحة حول الفصاحة وتعريفها، وتحليل هذا التعريف، ومناقشته فإنه لم يقنع بهذا بل ينقلنا إلى ميدان أوسع في ما يتعلق بفصاحة الكلمة، وما يعتري هذه الكلمة من ابتذال وغرابة وذلك بتسجيل رأي حازم القرطاجني المتوفى سنة ١٨٤ه وحازم القرطاجني هو صاحب «منهاج البلغاء، وسراج الادباء» وهذا الكتاب يعتبر أول كتاب «عرض نظريات أرسطو في الشعر والبلاغة عرضاً واضحاً، وطبق كثيراً من مقاييسه، لأن البلاغيين الأوائل لم يتأثروا بأرسطو كل التأثر، ولم يتعرضوا لنظرياته وآرائه كل التعرض إلا ما كان من محاولات الفارابي، وابن سينا وابن رشد، وابن الهيثم، وهي محاولات لا ترقى إلى ما قام به القرطاجني».

وكتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء لون جديد لم نألفه من الكتب السابقة، وهو أقرب إلى أصول البلاغة أو فلسفتها، وقد جنح فيه مؤلفه إلى طريق من النظر الحكميّ، وتطبيق نظريات أرسطو وآرائه على الأدب العربي، وكانت له مصطلحات لم تألفها. . . ، فقد أقام كتابه على أقسام سماها: «المناهج» وقسم المنهج إلى فصول أو فقر طويلة سمّاها: «معلم»، «إضاءة»، «تنوير»، أو «معرف»، «إضاءة»، «تنوير»-

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٩٠/١.

وليس بين المعلم والمعرف فرق أو بين الإضاءة والتنوير، وإنما هي كما قال الدكتور عبد الرحمن بدوي: تنويعات في تسمية الأقسام لا تخلو من حذلقة، لأنها غريبة»(١).

\* \* \*

### (و) تقسيم الابتذال والغرابة عند حازم القرطاجني :

قال السيّوطيّ في مزهره:

«وقد قسم حازم في المنهاج الابتذال والغرابة، فقال: الكلمة على أقسام:

الأول: ما استعملته العرب دون المحدثين، وقد كان استعمال العرب له كثيراً في الأشعار وغيرها، فهذا حسن فصيح.

الثاني: ما استعملته العرب قليلًا، ولم يحسن تأليفه ولاصيغته، فهذا لا يحسن إيراده.

الشالث: ما استعملته العرب وخاصّتُه المحدثين دون عامّتهم، فهذا حسن جداً، لأنه خلص من حوشية العرب، وابتذال العامّة.

الرابع: ما كثر من كلام العرب، وخاصّته المحدثين وعامّتهم، ولم يكثر في ألسنة العامّة فلا بأس به.

الخامس: ما كان كذلك، ولكنه كثر في السنة العامّة، وكان لذلك المعنى اسم استغنت به الخاصّة ـ عنهذا،فهذا يقبح استعماله لابتذاله.

<sup>(</sup>۱) انظر مناهج بلاغته للدكتور أحمد مطلوب ٢٦٠، ونظريات أرسطو في الشعر والبلاغة ص ٢، للدكتور عبد الرحمن بدوي نقلًا من كتاب مناهج بـلاغيّـة للدكتـور أحمـد مطلوب.

السادس: أن يكون ذلك الاسم كثيراً عند الخاصة والعامة، وليس له اسم آخر، وليست العامة أحوج إلى ذكره من الخاصة، ولم يكن من الأشياء التي هي أنسب بأهل المهن، فهذا لا يقبح ولا يُعد مبتذلاً مثل لفظ الرأس والعين.

السّابع: أن يكون كما ذكرناه، إلّا أنّ حاجمة العامّـة لـه أكثر، فهـو كثير الدّوران بينهم، كالصنائع، فهذا مبتذل.

الشامن: أن يكون الكلمة كثيرة الاستعمال عند العرب والمحدثين لمعنى، وقد استعملها بعض العرب نادراً لمعنى آخر، فيجب أن يجتنب هذا أيضاً.

التاسع: أن تكون العرب والعامّة استعملوها دون الخاصة، وكان استعمال العامّة لها من غير تغيير، فاستعمالها على ما نطقت به العرب ليس مبتذلاً، وعلى التغيير قبيح مبتذل.

ثم اعلم أن الابتذال في الألفاظ وما تدلّ عليه ليس وصفاً ذاتياً ولا عرضاً لازماً، بل لاحقاً من اللواحق المتعلّقة بالاستعمال في زمان دون زمان، وصُقع (١٠).

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/١٩٠، ١٩١.

### الفصاحة وثقل الحروف

ولعلاقة الكلمة الفصيحة بحروفها فإن الحروف من حيث الثقل والخفة لها تأثير كبير في فصاحة الكلمة، وجمال لفظها، وسهولة نطقها، قدّم السيوطيّ فائدة من فوائده في هذا المجال بعرض آراء بعض اللغويين:

# (أ) رأي ابن دريد:

ففي الفائدة الخامسة من فوائده نقل لنا نصًا لابن دريد في الميزان الذي به تثقل الكلمة أو تخف تبعاً لثقل حروفها أو خفّتها فقال: «قال ابن دريد في «الجمهرة»: اعلم أنّ الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت، لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم، ودون حروف الذلاقة (۱)، كلّفته جرساً واحداً، وحركات مختلفة، ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء، والحاء فأمكن لوجدت الهمزة تتحوّل هاء في بعض اللغات لقربها منها، نحو قولهم في [أم والله]: هم والله، وكما قالوا في أراق: هراق الماء، ولوجدت الحاء في بعض الألسنة تتحول هاء. وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه التأليف» (۲)، ويضيف ابن دريد

<sup>(</sup>١) حروف الذلاقة هي: اللام، الراء، النون، الياء، الفاء، الميم.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٩٢/١.

قانوناً صوتياً آخر له تعلق كبير بفصاحة الكلمة، لأن الحروف ومخارجها مرتبطة ارتباطاً كبيراً بهذه الفصاحة، لأن الفصاحة ضد التنافر، ولأن الفصاحة تناسق بين حروف الكلمة بحيث لا يكون فيها نشاز، ولهذا قال ابن دريد:

وواعلم أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة، لصعوبة ذلك على ألسنتهم، وأصعبها حروف الحلق، فأما حرفان فقد اجتمعا مثل «أح» بلا فاصلة، واجتمعا في مثل: أحد وأهل، وعهد، ونخع (۱)، غير أن من شأنهم إذا أرادوا هذا أن يبدءوا بالأقوى من الحرفين، ويؤخروا الألين، كما قالوا: ورل(٢) ووتد، فبدءوا بالتاء مع الدّال، وبالراء مع اللام، فأق التاء والدال فإنك تجد التاء تنقطع بجرس قوي. وتجد الدّال تنقطع بجرس قوي.

وكذلك اللام تنقطع بغنّة، ويدلك على ذلك أيضاً أن اعتياص اللام على الألسن أقل من اعتياص الراء، وذلك للين اللّام، فافهم»(٣).

## (ب) رأي السبكي:

وكعادة السيوطيّ حينما يتناول مسألة أو موضوعاً يتناوله من جميع أطرافه فبعد أن عرض رأي ابن دريد في ثقل الكلمة وخفّتها أو تناسقها وتنافرها عرض لنا رأي الشيخ بهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح» فقال: «وقال الشيخ بهاء الدين في «عروس الأفراح»: قالوا: التنافر يكون إمّا لتباعد

<sup>(</sup>١) في المزهر: نخع بحقّه: أقرّ.

<sup>(</sup>٢) الورل: دابّة كالضّب..

<sup>(</sup>٣) المزهر: ١٩٢/١.

الحروف جدًا أو لتقاربها، فإنّها كالطّفرة والمشي في القيد، نقله الخفاجي في «سر الفصاحة» عن الخليل بن أحمد».

ويعقب الخفاجي على رأى الخليل بن أحمد فيقول: «إن لنا ألفاظاً حروفها متقاربة، ولا تنافر فيها كلفظ الشجر، والجيش، والفم.

وقد يوجد البعد ولا تنافر كلفظ العلم والبعد. ثم رأى الخفاجي أنه لا تنافر في البعد وإن أفرط، بل زاد فجعل تباعد مخرج الحروف شرطاً للفصاحة (١).

## (ج) رأي ابن جني:

ويستأنس السيوطيّ في تنافر الحروف برأي ابن جنّي في «سرّ الصناعة»، قال: «وقال ابن جني في «سر الصناعة»: التأليف ثـلاثة أضرب: أحدها: تأليف الحروف المتباعدة، وهو أحسنه، وهو أغلب في كلام العرب.

والثاني: الحروف المتقاربة لضعف الحرّف نفسه، وهـويلي الأول في الحسن.

والثالث: الحروف المتقاربة، فإمّا رُفض، وإمّا قلّ استعماله، وإنما كان أقلّ من المتماثلين، وإن كان فيهما ما في المتقاربين وزيادة، لأن المتماثلين يخفّان بالإدغام، ولذلك لما أرادت بنو تميم إسكان عين «معهم» كرهوا ذلك، فأبدلوا الحرفين حاءين وقالوا: «مححم» فرأوا ذلك أسهل من الحرفين المتقاربين» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المزهر: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١٩٤/١.

### (د) رأي ابن النفيس:

ويختم السيّوطيّ هذه القضية قضية فصاحة الكلمة برأي ابن النفيس في كتاب «الطريق إلى الفصاحة».

فقال في الفائدة التاسعة ،: «قال ابن النفيس: في «كتاب الطريق إلى الفصاحة»: قد تنقل الكلمة من صيغة لأخرى أو من وزن إلى آخر، أو من مضيّ إلى استقبال وبالعكس، فتحسن بعد أن كانت قبيحة وبالعكس، فمن ذلك:

خود بمعنى: أسرع قبيحة، فإذا جعلت اسماً: «خَوْدًا» وهي المرأة الناعمة قلّ قبحها.

وكـذلـك «دغ» تقبح بصيغـة المـاضي، لأنــه لا يستعمـل: «ودع» إلاّ قليلًا، ويحسن فعل أمر أو فعلًا مضارعاً.

ولفظ اللب بمعنى العقل يقبح مفرداً ولا يقبح مجموعاً كقوله تعالى: ﴿ لأولى الألبابِ ﴾ (١).

قال: ولم يرد لفظ اللب مفرداً إلا مضافاً كقول على الله عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، أو مضافاً إليه كقول جرير:

\* يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به(٢) \*

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: آية ١١١.

<sup>(</sup>٢) تمامه:

<sup>\*</sup> وهن أضعف خلق الله إنساناً \*

وكذلك «الأرجاء» تحسن مجموعة كقوله تعالى: ﴿والملك على أرجائها﴾ (١) ولا تحسن مفردة إلا مضافة نحو: رجا(٢) البئر.

وكذلك «الأصواف» تحسن مجموعة كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصُوافَها﴾ (٣) ولا تحسن مفردة كقول أبى تمام:

\* فكأنما لبس الزّمان الصّوفا \*

ومما يحسن مفرداً، ويقبح مجموعاً المصادر كلّها، وكـذلـك بقعة وبقاع، وإنما يحسن جمعها مضافاً مثل: بقاع الأرض»(٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة: آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) في هامش المزهر: الرجا مقصورة: الناحية من البئر وغيرها، وجمعه: أرجاء.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر: ١/١٩٨، ١٩٩.

# الفعل الذي ماضيه مفتوح العين في مجال الفصاحة

ويمتعنا السيّوطيّ في مزهره بالفعل الـذي ماضيـه مفتوح العين بـدراسة لطيفة موضّحاً فيها السّبب الذي من أجله يجوّز العرب في مستقبله يفْعُل بضم العين، ويفعِل بكسرها، وذلك بنص نقله من «شرح الفصيح» لابن درستويه.

قال ابن درستویه فی شرح الفصیح: كل ما كان ماضیه علی فَعَلت بفتح العین، ولم یكن ثانیه ولا ثالثه من حروف اللین ولا الحلّق فإنه یجوز فی مستقبله یفعُل بضم العین، ویَفْعِل بكسرها، كه «ضرب» یضرب، وشكر یشكر، ولیس أحدهما أولی من الآخر، ولا فیه عند العرب إلاّ الاستحسان والاستخفاف.

فمما جاء واستعمل فيه الوجهان قولهم: نَفر ينفِر، وينفُر، وشتم يشتِم، ويشتُم، فهذا يدلّ على جواز الوجهين فيهما، وأنهما شيء واحد، لأن الضمّة أخت الكسرة في الثقل، كما أن الواو نظيرة الياء في الثقل والإعلال، ولأن هذا الحرف لا يتغيّر لفظه، ولا خطه بتغيير حركته.

فأمّا اختيار مؤلف كتاب «الفصيح» الكسر في انفر، ويشتم فلا علّة له ولا قياس، بل هو نقض لمذهب العرب والنحويين في هذا الباب فقد أخبرنا محمد بن يزيد عن المازني والزيادي والرّياشي عز أبي زيد الأنصاري، وأخبرنا به أيضاً أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري عنهم، وعن

أبي حاتم، وأخبرنا به الكسروي عن أبي مهدي عن أبي حاتم عن أبي زيد أنه قال: طفت في عليا قيس، وتميم مدّة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم، لأعرف ما كان فيه بالضمّ أولى، وما كان منه بالكسر أولى، فلم أجد لذلك قياساً، وإنما يتكلم به كلّ امرىء منهم على ما يستحسِن ويستخف لا على غير ذلك، ونظن المختار للكسر هنا وجد الكسر أكثر استعمالاً عن بعضهم، فجعله أفصح من الذي قلّ استعماله عندهم، وليست الفصاحة في كثرة الاستعمال ولا قلّته، وإنما هاتان لغتان مستويتان في القياس والعلّة، وإن كان ما كثر استعماله أعرف وآنس لطول العادلة له، وقد يلتزمون أحد الوجهين للفرق بين المعاني في بعض ما يجوز فيه الوجهان كقولهم: ينفر بالضمّ من النفار والاشمئزاز، وينفر من نفر الحجاج من عرفات، فهذا الضرب من القياس يبطل اختيار مؤلف الفصيح الكسر من ينفر على كل حال.

ومعرفة هذا أنفع من حفظ الألفاظ المجردة، وتقليد اللغة من لم يكن فقيها فيها، وقد يلهج العرب الفصحاء بالكلمة الشاذة عن القياس، البعيدة من الصواب حتى لا يتكلموا بغيرها، ويدعو المنقاس المطرد المختار، ثم لا يجب لذلك أن يقال: هذا أفصح من المتروك:

من ذلك قول عامة العرب: إيش صنعت يريدون: أيّ شيء؟ ولا بشانيك يعنون لا أب لشانيك، وقولهم: لا تبل أي لا تبالي.

ومثل تركهم ستعمال الماضي واسم الفاعل من يذر، ويدع، واقتصارهم على: ترك، وتارك، وليس ذلك لأن: «ترك» أفصح من ودع، ووذر، وإنما الفصيح ما أفصح عن المعنى واستقام لفظه على القياس لا ما كثر استعماله انتهى.

ثم قال ابن درستویه: ولیس كل ما ترك الفصحاء استعماله بخطاً، فقد يتركون استعمال الفصيح لاستغنائهم بفصيح آخر أو لعلّة غير ذلك ١٥٠٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۲۰۷۱، ۲۰۸،

# ثالثاً : التسأنيث والتّسذكير

من الألوان اللغوية التي تناولها السيّوطيّ في كتابه: «المزهر» ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة العربية وقد قسّمها عدّة أقسام، فذكر ما جاء بالهاء من صفات المذكّر، ثم ذكر ما جاء من صفات المؤنث بغير هاء، وعقد في مزهره خاتمة للكلمات التي تأتي على فعيل نعتاً لمؤنث، وكذلك الكلمات التي تأتي على في الوصف به المذكر التي تأتي على فعول، وعقد فصلًا في ذكر ما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، ثم فصلًا آخر للأسماء التي تقع على الذكر والأنثى، وفيها علامة التأنيث.

وهذه الظواهر اللغوية التي سطرها السيّوطيّ في هذا الموضع من كتابه جمعها بعد عناء ومشقة \_ كما يبدو من عرضه \_ من كتب تراثية سبقته ووضعها في تبويب بديع، وتقسيم جميل، وتنسيق رائع، وهو بهذا يعطي القارىء نصوصاً متناسقة تحت فكرة معينة أو موضوع محدد وهذا شأن السيّوطيّ دائماً يبحث عن النصوص في كتب التراث التي سبقته تحت إطار لبون لغوي معين كظاهرة التذكير والتأنيث ويجمع أقوال العلماء، ويقارن بينها، وينسق بين النصوص كأنها \_ على الرغم من اختلاف مصادرها \_ أخذت من كتاب أو مصدر واحد.

وها نحن نسوق شيئاً من النصوص اللغوية التي عرضها السيّـوطيّ حول

ظاهرة التذكير والتأنيث، وأقول: شيئاً، لأن هذه الظاهرة تشتمل على تفريعات متعدّدة لا يتسع هذا الكتاب لذكرها جميعاً:

قال السيّوطيّ :

## (أ) ذكر ما جاء بالهاء من صفات المذكّر:

قال ثعلب في فصيحه: تقول: رجل راوية للشعر، وعلامة، ونسابة ومحذامة (۱)، ومطرابة (۲)، ومغرابة (۳)، وذلك إذا مدحوه، فكأنهم أرادوا بنه داهية

وكذلك إذا ذمّوه فقالوا: لحّانة، وهِلباجة (٤)، وفقَاقة (٥)، وصخّابة في حروف كثيرة كأنهم أرادوا به بهيمة (٦).

ثم ينقل عن الفارابي في «ديوان الأدب» كلمات أخرى غير التي وردت في فصيح ثعلب، فيقول: «وقال الفارابي: رجل عِرْنَة لا يـطاق في الحبث، وهيّوبة: متهيّب، وطاغية». ولا يكتفي السيوطيّ بذلك بل ينقل عن أبي زيد في نوادره: «رجل عبّابة، ويدخلون الهاء للمبالغة، ووقّافة قال:

### \* ولا وقافة والخيل تردى \*

 <sup>(</sup>١) في هامش المزهر: هو الكثير القطع للمفاوز، أو الكثير الفصل للأمور.

<sup>(</sup>٢) مطرابة: كثير الطرب.

<sup>(</sup>٣) إذا كان يغرب بإبله في الرّعي أي يبعدها.

<sup>(</sup>٤) الهلباجة: الأحمق.

<sup>(</sup>٥) فقاقة بالتخفيف: الأحمق الكثير الصياح، انظر هامش المزهر.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه النصوص فما بعدها أن المؤهر: ٢٠٤/٢ وما بعدها.

ويضيف إلى ما ذكر كلمات أخرى جديدة، فقد نقل عن ابن دريد في «الجمهرة»: دِرُهم قِفْلة، أي: وازن، هاء التأنيث له لازمة لا يقال: درهم قَفْل.

ويختم حديثه في هذا الموضع بما ذكره عن ابن السكيت في كتاب: «الأصوات».

قال السيوطيّ: وقال ابن السّكيت في كتاب الأصوات: رجل طلابة وسيف مهذرمة (١).

\* \* \*

وإذا كانت هاء التأنيث تدخل صفات المذكر للمبالغة، فهل هناك صفات تدخلها هاء التأنيث سواء كانت هذه الصفات للمذكر أو للمؤنث؟.

لم يفت السيّوطي أن يتحفنا بالكلمات الصفات التي تقال للمذكر والمؤنث بالهاء على حدّ سواء في اللغة العربيّة.

قال السيّوطيّ ناقلاً عن أبي العباس ثعلب في فصيحه ما نصه: «تقول: رجل رَبْعة، وامرأة رَبْعة (٢)، ورجل ملولة، وامرأة ملولة ورجل فروقة، وامرأة فروقة، وامرأة ملولة ورجل منونة للكثير الروقة، ورجل صرورة، وامرأة صرورة للذي لم يحج، وكذا منونة للكثير الامتنان، ولجوجة، وهُذرة للكثير الكلام، ورجل هُمزة لُمزة، وامرأة هُمزة ولُمزة في حروف كثيرة». ويستدل السيّوطي بأن هذه الظاهرة كثيرة الحدوث في اللغة بقول المبرد في الكامل: «وهذا كثير لا تنزع منه الهاء، فأمّا راوية، ونشابة وعلامة فحذف الهاء جائز فيه، ولا يبلغ في المبالغة ما تبلغه الهاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش المزهر: هذرم السيف: إذا قطع. انظر هامش ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الربعة: وسط الناقة لا طويل ولا قصير.

#### (ب) ما جاء من صفات المؤنث من غير هاء:

وكما جاءت بعض صفات المذكر بالهاء، فهل تجوّز اللغة العكس، فتأتى صفات المؤنث من غير هاء.

اهتم السيّوطي بهذه الـظاهرة، وعقـد لها في كتـابه فصـلًا وهـو: ذكـر ما جاء من صفات المؤنث من غير هاء.

اعتمد السيّوطي في الصفات المؤنثة التي وردت بدون هاء على كتاب الجمهرة لابن دريد، فذكر لنا طائفة من هذه الصفات الخاصة بالنساء وطائفة ثانية من الضفات الخاصة بغير العقلاء من الظباء والنوق والخيل والأتان.

والسيوطي المستوعب لم يقف عند الصفات التي وردت في الجمهرة بل أخذ يقلّب صفحات كتب اللغة، وظفر بصفات أخرى للنساء وردت بدون هاء، وقد استدرك بذلك على ابن دريد. وكذلك استدرك على ابن دريد صفات أخرى للنوق وصفات أخرى للشاء، وللأتان.

وإني لا أستطيع أن أسجل هنا كل الصفات التي ساقها السيّوطيّ وإنما أكتفي بنماذج منها وعلى القارىء الدارس أن يرجع إلى المزهر ليحصل على بغيته ومراده من هذه الصفات.

قال السيّوطيّ ناقلًا عن: «الجمهرة»: قال ابن دريد: باب ما لا تدخله الهاء من صفات المؤنث:

\* «فمن صفات النساء: جارية كاعب، وناهد، ومعصر، هي كاعب أوّلاً: إذا كعب ثديها كأنه مُفلّك(١)، ثم يخرج فتكون ناهداً، ثم تستوي نهودها فتكون مُعْصراً.

<sup>(</sup>١) يقال: فلكت الجارية تفليكاً وهي مفلك: إذا صار ثديها كالفلكة، وفلكة المغزل مستديرة. انظر هامش المزهر.

وجارية عارك، وطامث، ودارس، وحائض، كله سواء.

وجارية جالع: إذا طرحت قناعها.

وامرأة قاعد: إذا قعدت عن الحيض والولادة.

وامرأة مُغيل: ترضع ولدها وهي حامل.

وامرأة مُسقط: ألقت ولدها بغير تمام.

وامرأة مُسلب: قد مات ولدها.

وامرأة مذكر: إذا ولدت الذكر.

ومؤنث: إذا ولدت الإناث.

ومذكار، ومئناث: إذا كان ذلك من عادتها.

وامرأة مُغْيب ومُغيب (بتسكين الغين وكسرها): إذا غاب زوجها.

وقالوا: مغيبة أيضاً.

وامرأة مُشهد: إذا كان زوجها شاهداً.

وامرأة مقلات: لا يعيش لها ولد.

وثاكل، وهابل، وعالة من العلة والجزع.

وقتين: قليلة الدّرء.

وجامع: في بطنها ولد.

وسافر، وحاسر، وواضع: وضعت خمارها.

وعنْفص: بذيّة، ودفنس: رعْناء.

ومُحِش: يبس ولدها في بطنها، وكذلك الناقة والفرس.

ومتم: إذا أتمت أيام حملها، وكذلك الناقة.

\* \* \*

# ومن صفات الظباء:

- ظبية مطفل، ومُشدن، ومُغزل: معها شادن، وغزال.

ـ وخاذل وخذول: إذا تأخرت عن القطيع.

\* ومن صفات الشاة:

ـ شاة صارف: التي تريد الفحل.

ـ ناثر: تنثر من أنفها إذا سعلت أو عطست.

وداجن وراجن: قد ألفت البيوت.

ـ وحاني: تريد الفحل.

\_ ومُقرب: قرب ولدها.

ـ وصالع وسالع، وهو منتهى سنّها.

ـ ومُثيِّم: ولدت اثنين.

\* ومن صفات النّوق:

ـ ناقة عَيْهل، وعيهم: سريعة.

- ودلاث: جريئة على السيّر.

ـ وهِرْجاب: خفيفة.

ـ وأمون: صُلبة.

- ــ وَذَقُونَ: تضرب بذقنها في سيرها.
- ومَمْر: تدرّ على المري، وهو مسم الضّرع باليد.
  - ــ ونجيب: كريمة.
  - ــ وراجع: وهي التي تظن بها حملًا ثم تخلف.
    - ـ ومُرد : وهي التي تشرب الماء فيرمُ ضَرعها.
      - ـ وخَبْر: غزيرة اللبن.
        - وحرّف: ضامر.
- ـ ورازم: وهي التي قد دفعت باللبن أي أنزلت اللبن.
  - ومُضْرع: للتي أشرق ضرعها باللبن.
  - ـ ونُتِجت الناقة حائلًا: إذا ولدت أنثي.
  - م ولَهيد: قد حصرها الحمل فأوهى لحمها.
    - ـ ومُذاثر: ترأم بأنفها، ولا يصدِّق حبها.
- \_ وخادج ومُخْدِج: طرحت ولدها لغير تمام الأيام، وإن كان تام لخلق.
  - وطالق: تطلب الماء قبل القرب بليلة.

قال الأصمعي: سألت أعرابياً: ما القَرب؟ فقال: سير الليل لِوْرُد الغد، فقلت: ما الطّلق؟ فقال: سير اليوم لورد الغِبّ(١).

ـ وحائل: وهي التي حالت ولم تحمل.

 <sup>(</sup>١) الغِب بالكسر: في سقى الإبل.

- وضابع: لا ترفيع نُعفها إلى ضبعها في السير.
  - \_ ومرباع: تحمل في أول الربيع.
    - \_ ومِشْياط: تسرع في السِّمن.
  - \* \* \*
- \* ومن صفات الخيل:
- ـ فرس مُرْكض: في بطنها ولد.
  - ـ وضامر.
  - \_ وقيدود: طويلة.
    - \_ وكُميت<sup>(١)</sup>:
  - \_ وجَلْعد: صُلب شديد.
  - \_ ومُقِصّ : إذا استبان حملها .
- \* \* \*

#### \* ومن صفات الأتان:

أتان مُلْمِع: إذا أشرف ضرعها للحَمْل».

ثم قال السيوطي معلّقاً على ما نقله من الجمهرة لابن دريد ما نصه: هذا ما ذكره ابن دريد، وبقيت ألفاظ كثيرة استخرجها السيوطيّ من الغريب المصنف: منها ما يخص النساء، ومنها ما يخص النوق، ومنها ما يخص الشاة.

<sup>(</sup>١) خالطتها حمرة.

\* فمن صفات النساء التي استخرجها من الغريب المصنف ولم ترد في نص ابن دريد الذي سبق ذكره:

امرأة مُسْلف: بلغت خمساً وأربعين و نحوها.

وخَوْد: حسنة الخلْق.

ورَداح: ثقيلة العجز.

وأملود: ناعمة.

وعُطْبول، وعَيْطل: طويلة العنق الـخ.

\* ومن صفات النوق:

قال في الغريب المصنف:

ـ ناقة مِبلام: لا ترغو من شدّة الضَّبَعة.

\_ ومُربّ: لزمت الفحل.

ـ ولسُوف: حمل عليها سنتين متواليتين.

ـ ومُمارَن: ضربت مراراً فلم تَلقحُ.

ـ وعائط: حمل عليها ولم تحمل الخ.

\* ومن صفات الشاة:

قال في الغريب المصنف:

شاة مُمْغِل: حمل عليها في الستة مرتين.

ومحدث: دنا نتاجها.

ورغوث: ولدت قريباً.

ومُوحد: ولدت ولداً واحداً.

وجَلَد: مات ولدها.

\* ومن صفات غير ذلك من الغريب المصنف: أتان جَدود: انقطع لبنها، وليلة عماس: شديدة، ولحية ناصل من الخصاب».

ولم يكتف السيّوطيّ بما نقله من الجمهرة، ومن الغريب المصنف بل أمدنا بكلمات أخرى في هذه القضيّة نقلها من ديوان الأدب للفارابي فيقول:

«وفي ديوان الأدب للفارابي:

امرأة كُنُد أي كفور للمواصلة، وناقة سُرُح: أي منسرحة في السير، وقوسٌ فرُج: أي منفرجة عن الوتر، وقارورة فُتُح: أي ليس لها غلاف، وعين حُشُدُ: لا ينقطع ماؤها، وناقة عُلُط: لا خطام عليها، وفرسٌ فُرُط: تتقدّم الخيل، وطُلق: إذا كانت إحدى قوائمها لا تحجيل فيها، وغارة دُلُق: أي مندلقة شديدة الدفعة، وامرأة فُنُق: أي ناعمة أو متفنّقة في الكلام، وامرأة عُطُل: أي عاطل، وامرأة فُضُل: أي من ثوب واحد، وامرأة منجاب: تلد النجباء الخ.

ويختم السيّوطي عرضه لهذه الصّفات بما نقله من الصحاح حيث يقول:

وفي الصّحاح: ناقة جِرار. أي أكول، وامرأة جروز، وامرأة جارز: عاقر، وسنة حسوس: شديدة المحْل.

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ٢٠٦/٢ ــ ٢١٤، بتصرف.

# ما جاء على فعيل وفعول نعتاً للمؤنث

يختم السيّوطي هذا الموضع الذي جاءت فيه الصفات المؤنثة بغير هاء، فيضع قانوناً للصفات المؤنثة التي تأتي على وزن فعيل أو على وزن فعول، فينقل من «إصلاح المنطق» لابن السكيت، ومن تهذيب التبريزي، ومن أدب الكاتب لابن قتية ما يوضح هذا القانون، ويقرّر حكم هذه الصفات فيقول: «ما كان على فعيل نعتاً للمؤنّث وهو في تأويل مفعول كان بغيرها نحو: كفّ خضيب، ومِلْحَفة غسيل. . . وإذا لم يجز فيه مفعول فهو بالهاء نحو: مريضة، وظريفة، وكبيرة، وصغيرة.

وإن كان فعيل في تأويل فاعل كان مؤنثه بالهاء نحو: شريفة ورحيمة، وكريمة.

\* وإن كان فَعُول في تأويل فاعل كان مؤنثه بغير هاء نحو: امرأة صبور، وشكور، وغدور، وغفور، وكنود وكفور إلا حرفاً نادراً، قالوا: هي عدوة لله، قال سيبويه: شبهوا عدوة بصديقة.

وإن كانت في تأويل مفعولة بهاء جاءت بالهاء نحو: الحمولة، والركوبة، وما كان على مِفْعيل فهو بغير هاء نحو: امرأة معطير، وناقة مئشير من الأشر، وفرس مِحْضير(١).

<sup>(</sup>١) أي يرتفع في عَدُوه.

وشذ حرف فقالوا: امرأة مسكينة شبّهوها بفقيرة.

\* \* \*

- \* وما كان على مِفْعال فهو بغير هاء نحو: امرأة مِعْطار، ومِعْطاء ومِجْبال: للعظيمة الخُلْق.
  - \* ومِفْعل كذلك نحو: امرأة مِرْجَم.
- \* وما كان على مُفْعل مما لا يوصف به المذكّر فهو بغير هاء: نحو: مُرْضع، وظبية مُشْدن، فإذا أرادوا الفعل قالوا: مُرْضعة.

\* \* \*

\* وما كان على فاعل ممّا لا يكون وصفاً للمذكّر فهو بغير هاء نحو: حائض، وطالق، وطامث.

فإذا أرادوا الفعل قالوا: طالقة، وحاملة».

## صفات جاءت على فاعل، واستوى فيها المذكر والمؤنث

هناك صفات على وزن فاعل، ووصف بها المذكر والمؤنث بدون علامة التأنيث،

ويختم بهذه الصفات السيّوطي الحديث عن الصفات التي تأتي على وزن، فاعل فيقول:

«وقد جاءت أشياء على فاعل تكون للمذكر والمؤنث فلم يفرقوا بينهما، قالوا: جمل ضامر، وناقة ضامر، ورجل عاشق وامرأة عاشق.

\* وقد يأتي فاعل وصفاً للمؤنث بمعنيين، فتثبت الهاء في أحدهما دون الآخر، يقال: امرأة طاهر من الحيض، وطاهرة من العيوب، وحامل من الحَمْل، وحاملة على ظهرها، وقاعد عن الحيض، وقاعدة من القعود.

\* \* \*

وينهي السيوطي الحديث عن هذه الصفات التي جاءت على أوزان مختلفة بنص للتبريزي في النّعوت التي تأتي على وزن فَعْلان، وفُعللان فيقول:

«وقال التبريزي: وما كان من النعوت على مثال فَعلان فأنتاه فَعْلى في الأكثر نحو غضبان، وغَضْبى، ولغة بني أسد سكرانة، وملّانة وأشباههما

وقالوا: رجل سيفان، وامرأة سيفانة، وهو الطويل الممشوق الضامر البطن، ورجل موتان الفؤاد، وامرأة موتانة.

وما كان على فُعلان أتت مؤنثة بالهاء نحو: خُمصان وخُمصانة، وعُرْيان وعُرْيان وعُرْيانة ،(١).

(۱) انظر المزهر: ۲۱۲/۲ ـ ۲۱۷، بتصرّف.

## ذكر ما يستوي في الوصف به المذكّر والمؤنّث

ويسوق السيّوطي في هذا القسم كلمات مختلفة، متعدّدة الصيغ وهي متمثلة في صفات تطلق على المذكر والمؤنث بصيغة واحدة، فإن كان الموصوف مؤنثاً أو مذكراً فالصفة واحدة تأتى مجرّدة من علامة التأنيث.

وقدم لنا السيُّوطي نصوصاً من مصادر لغوية متعدَّدة:

فمن ديـوان الأدب قال السيّـوطيّ: «يقال ثـوبٌ خلقٌ أي بالٍ، المـذكر والمؤنث فيه سواء.

- وشاب أملود، وجارية أملود أي ناعمة.
- \* وبعير سَدس وسَديس: ألقى السّنّ التي بعد الرَّباعيّة، وذلك في الثامنة، الذكر والأنثى فيه سواء.
- اللذكر والأنثى فيه السواء.
  - \* والمُخْلِف: الذي جاوز البازل من الإبل، الذكر والأنثى فيه سواء.
- الحانس: الجارية التي بقيت في بيت أبويها لم تتزوج، ويقال للرجل عانس أيضاً.

- \* ويقال: جمل نازع، وناقة نازع، إذا نزعت إلى وطنها.
  - \* وبعير ظهير أي قوي، وناقة ظهير بغير هاء أيضاً».

#### وينقل من الصحاح:

«العروس: نبت يستوي فيه المذكر والمؤنث ما داما في إعراسهما يقال: رجل عروس في رجال عُرُس، وامرأة عروس في نساء عرائس».

وينقل من الغريب المصنف فيقول:

«وفي الغريب المصنف: هذا بِكُر أبويه، وهو أول ولد يولـد لهمـا، وكذلك الجارية بغير هاء، والجمـع: أبكار.

- \* ويقال: هو ابن عم لحّ في النكرة، وابن عميّ لحًا في المعرفة وكذلك المؤنث والمثنى والجمع.
- \* وهـ و مُصاص قـ ومه: إذا كـ ان خالصهم، وكـ ذلك الاثنـان والجمع والمؤنث.
  - \* وعبد قِنَّ، وكذلك أمة قِنَّ، والمثنى والجمع كذلك.
  - \* ورجل رقوب: لا يعيش له ولد، وكذلك امرأة رقوب.
- \* وبعير قَرْحان: لم يَجْرَبْ قط، وكذلك الصّبي: إذا لم يُجَدّر، والمؤنث والاثنان، والجمع في ذلك كله سواء.
  - \* ورجل غِرّ: لم يجرّب الأمور، وامرأة غِرّ.
  - \* وبعير جُلْس: أي وثيق الجسم، وناقة جلْس كذلك.
  - \* وكذلك رجل فر، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث.

\* ويقال: امرأة وَقَاح الوجه، وجوادٌ وَكَـل(١)، وِقَرْن وقِـرْن، ومُحب، وكهام، وعاشق، كل هذا مثل المذكر بغير هاء»(٢).

\* \* \*

ومن أدب الكاتب ينقل صفات أخرى فيقول:

«من ذلك جمل ضامر، وناقة ضامر، ورجل عاقر وامرأة عاقر، ورجل بكر وامرأة بكر، ورجل أيَّم لا امرأة له، وامرأة أيم : لا زوج لها، وفرس كُميت للذكر والأنثى، وفرس جواد وبهيم كذلك.

والزوج يطلق على الرجل والمرأة، لا تكاد العرب تقول: زوجة.

\* \* \*

ومن النوادر لأبي زيد، يقول:

يقال: هذا بَسْلٌ عليك، أي حرام، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، كما يقال: رجل عدَّل، وقوْم عدَّل، وامرأة عدل.

\* \* \*

وفي الجمهرة يذكر طائفة أخرى من الصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث، وتقال بصيغة واحدة فيقول:

ومن الجمهرة: باب ما يكون فيه الواحد والجماعة والمؤنث سواء في النعوت:

رجل زوْر، وقوم زوز، وكذلك سفْر، ونـوْم، وصـوْم، وفِطر، وحـرام،

<sup>(</sup>١) وكُل: عاجز.

<sup>(</sup>٢) انظر المزهر: ٢١٨/٢، ٢١٩، بتصرّف.

وحلال، ومقنع، وخصم، وجُنب، وصريخ، وصرورة للذي لم يحج، ونصف: وهو الذي طعن في السن ولم يشخ، وكفيل، ووصي، وضمين، وضيف، وديف، وحرَض كلاهما بمعنى: مريض، وقمن، وعدل، وخيار، وضيف، وقرن وقلب وبَحْت، وقُح، أي خالص، وشاهد زُور، وشهداء زُور، وأرض جَدْبُ وأرضون جَدْب، وكذا خِصب ومَحْل، وماء فرات، ومِلح أجاج وقُعاع، وجراق، الثلاثة بمعنى ملح، وشروب أي بين الملح والعذب، ومسوس، ومياه كذلك في السبعة».

\* \* \*

ويحرص السيوطي على ألا يفوت القارىء بعض الصفات الأخرى التي لم ترد في المصادر السابقة التي نقل عنها فينقل لنا من نوادر ابن الأعرابي ما يأتى:

قال السيّوطيّ: «وزاد ابن الأعرابيّ في نوادره: رجل وقوم رضاً، ونصر، ورسول وعدّو، وصديق، وكرم، ونَبه، ومَشْنا، ودوّى، وطنيّ، وضنيّ، ودوِ: الأربعة بمعنى مريض.

وحريّ وقَرِف بمعنى قَمِن، وغلام رُوقة<sup>(١)</sup>، وغلمان رُوقة.

\* \* \*

ويتحفنا السيّوطي بكلمة معناها واضح، وصيغتها غريبة فيقول:

وفي أمالي ثعلب: رجل قُنْعان أي يقنع به، ويرضى برأيه وامرأة قُنعان، ونسوة قُنعان، لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث.

\* \* \*

ويختم السيُّوطي بحثه في هـذا القسم عما نقله عن الصحـاح فيقـول:

<sup>(</sup>١) روقة: أي حسن.

«وفي الصحاح: الناشيء: الحدث الذي قد جاوز حدّ الصّغر والجارية ناشيء أيضاً.

وناقة تربّوت: أي ذلول، الذكر والأنثى فيه سواء.

ورجل ثَيّب، وامرأة ثيّب، الذكر والأنثى فيه سواء.

ونُحلصان: خالصة يستوي فيه الواحد والجمع.

ودِرْع دِلاص أي بــرّاقــة، وأدرع دِلاص، الــواحــد والجمـع على لفظ واحد.

وشاة شحّص: ذهب لبنها كله، الــواحـدة والجمـع في ذلــك سـواء وكذلك الناقة.

وشاة شُصُص: للتي ذهب لبنها يستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث»(١).

<sup>(</sup>۱) المزهر: ۲/۸۲۱، ۲۱۹، ۲۲۰، بتصرّف.

# الأسهاء المؤنّثة التي لا علامة فيها للتأنيث

ويبين لنا السيّوطي في مزهره أن هناك أسماء مؤنشة ولا علامة فيها للتأنيث، وقد يخطىء فيها كثير من الدارسين ولذلك فقد سجلها السيّوطيّ في مزهره ليزيل اللبس فيها قال: «عقد لها ابن قتيبة باباً ذكر فيه:

السماء ـ والأرض ـ والقوس ـ والحرب، والذّود من الإبل ـ ودرع المحديد، فأما درع المرأة: وهو قميصها فهو مذكّر، وعروض الشعر، وأخذ في عروض ما تعجبني » أي في ناحية، والرّحم، والرمح، والغُول، والجحيم، والنار، والشمس، والنعل، والعصا، والرّحى، والدار، والضحّى».

ونقل السيّوطيّ أيضاً عن تهذيب التبريزي:
 القتب، واحد الأقتاب، وهي الأمعاء، والفأس والقدوم.

ومن المقصور للقالي نقل السيوطي النص التّالي:

«قال أبو حاتم: السُّري مؤنشة، يقال: طالت سراهم وهي سير الليل خاصّة دون النهار».

ويذكر السّيوطي تعليلاً طريفاً لتـذكير دِرْع المرأة، وتأنيث دِرع الـرجل فيقول:

قال الْبُطْلَيوْسي في: «شرح الفصيح»: كان بعض أشياخنا يقول: إنما

ذكرٌ درع المرأة، وأنت درْع الرجل، لأن المرأة لباس الرجل وهي أنثى، فوجب أن يكون فوجب أن يكون فوجب أن يكون درعه مؤنثة، والرجل لباس المرأة وهو مذكر، فوجب أن يكون درعها مذكّراً، وكان يحتج بقوله تعالى: ﴿ هُنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٨٧.

## ذكر الأسهاء التي تقع على الذكر والأنثى وفيها علامة التأنيث

وهذا الفصل من غرائب اللغة، وبدائعها، فالذي يرد إلى الذهن من أول وهلة أن علامة التأنيث وهي الهاء خاصة بالمؤنثات فإذا دخلت علامة التأنيث في المذكر فهذا الذي يعتبر من الغريب الذي يجهله كثير من الدارسين اللغويين.

ولذلك يحرص السيّوطيّ على أن يقدم لنا مجمّوعة من الكلمّات التي تقع على الذكر والأنثى، وفيها علامة التأنيث، فيقول: «قال ابن قتيبة:

من ذلك السّخلة: وهي ولد الغنم ساعة يوضع. والبَهْمة، والجداية(١)، وهو الرشأ، والمسبارة: ولد الضبع من الذئب، والحيّة تقول العرب: حيّة ذكر، والشاة أيضاً: الثور من الوحش، والبطة وحمامة ونعامة تقول: هذه نعامة ذكر قال: وكل هذا يجمع بطرح الهاء إلا حيّة فإنه لا يقال في جمعها: حيّ».

ويضيف السيّوطي إلى ما ذكره ابن قتيبة أسماء أخرى نقلها من الصحّاح مثل: دجاجة للذكر والأنثى، لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس مثل: حمامة وبطة.

<sup>(</sup>١) في القاموس: الجداية بالكسر والفتح: الغزال.

وكذلك القبَجة للذكر والأنثى من الحجل، والنحلة، والجرادة والبومة، والحبارى، والبقرة، كلها تقم على الذكر والأنثى، (١).

\* \* \*

ومن كتاب «ليس» لابن خالويه يضيف أسماء أخرى قسال: «قال ابن خالويه في كتاب: «ليس»: الإنسان يقع على الرَّجُل والمرأة، والفرس يقع على الذكر وعلى الحِجْر<sup>(۲)</sup>، والبعير يقع على الجمل والناقة، وسمع إنسانة وبعيرة ولا نظير لهما، وقيل: إن من العرب من يقول: فرسة».

\* \* \*

ومن كتـاب «الصحاح» يـذكـر أن الجـزور من الإبـل يقـع على الـذكـر والأنثى.

\* \* \*

ومن مختصر العين: الذباب: اسم للذكر والأنثى.

\* \* \*

والسيّوطيّ يذكر لنا أبياتاً منظومة فيما يذكّر ولا يؤنث من جوارح الإنسان وأجزائه فيقول:

يا سائلاً عما يذكر في الفتى رأس الفتى وجبينه ومعاؤه والبطن والفم ثم ظُفر بعده

لاغير، عِهُ من حاذق للك يخبرُ والثغر ثم الشعر ثم المَنْخُرُ ناب وخل بالحياء يعصفر

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ٢٢٢/٢، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) الحجر: الفرس الأنثى (هامش المزهر).

والثدى والشبر المرزيد وناجذ هذي الجوارح لا تؤنثها فما فيه لها حظ إذا ما تذكر

واليماع والملذقن الممذي لا ينكسر

وقال فيما يؤنث ولا يذكر:

الساق والأذن والأفخاذ والكبد والـزُّند والكف والعجُّرز التي عرفت والسِّنِّ والكِّرشِّ الغَـرْثَى إلى قـــدم ثم الشَّمـــال ويمنـــاهـــا وإصبَّعُهـــا إحدى وعشرين لا تذكير يدخلها ألفتها من قريض ليس لــه مقتــدرأ

والقلب والضلع العوجاء والعضد والعين والعُرقُب المجزولة الأحد من بعدها ورك معروفة ويد ثم الكراع، وفيها يكمل العدد وتاء تأنيثها في النحو يعتمد يسوماً على مثله لسورامها أحدد

ويذكر السيُّوطيُّ أبياتاً أخرى لجمال الدين بن مالك فيما يذكر ويؤنث من الحيوان وهي:

> يمين شمال كف قلب وخنصر كرش عين الأذن القتب فخلذ قلدم لسسان ذراع عاتق عنق قسف وننفس وروح فيرسن وقسرا اصبع ففي يــد التـأنيث حتمــاً ومـا تلت

يه بنصر سنّ رحم ضِلَع كَبِـدُ ورِك كتف عقب ساق الرجـل ثم يد كسراع وضرس ثم إبهسام العضد معًا بطن إبط عجز الدبر لا تزد فوجهان فيما قد تلاها فلا تُحد

وقال غيره في ذلك:

تؤنث أحيساناً وحيناً تُلذَّكُم وهذى ثمان جارحات عددتها

لسان الفتى والإبط والعُنْق والقفا وعاتقه والمثن والضّرس يُذكرُ وعند ذراع المرء ثم حسابُها فذكر وأنَّث أنت فيها منخيَّرُ كذا كل نحوي حكى في كتابه سوى سيبويه فهو عنهم مؤخَّـرُ يىرى أن تأنيث الـذراع هـو الـذي أتى وهــو للتـذكيــر في ذاك منكـر

## ذكر ما يذكر ويؤنث

وفي ختام ظاهرة التأنيث والتذكير التي سجلها السيّوطي في مزهره يتناول القسم الأخير من هذه الظاهرة وهو: «ذكر ما يذكر ويؤنث».

قال السيوطي: في الغريب المصنف من ذلك: القليب السلاح ـ والصّاع ـ والسّكين ـ والنّعم ـ والإزار ـ والسراويل ـ والأضحى ـ والعُرْس ـ والعُنْق ـ والسبيل ـ والطريق ـ والدلو ـ والسوق ـ والعسل ـ والعاتق ـ والعضد ـ والعجز ـ والسّلم ـ والفُلك ـ والموسى .

\* \* \*

ومن أدب الكاتب:

السلطان \_ والخمر \_ والنّهر \_ والحال \_ والمتّن \_ والكُـراع \_ والله والكُـراع \_ والله والله

\* \* \*

ومن الصحاح: الزقاق: السُّكة، يذكر ويؤنث.

قـال الأخفش: أهـل الحجـاز يؤنشون الـطريق، والصـراط، والسبيـل، والسوق، والزقاق، والكلّا، وهو سوق البصرة.

\* \* \*

ومن تهذيب التبريزي: الذنوب: تذكّر وتؤنث.

\* \* \*

ومن شرح المعلقات للنحاس:

من الأشياء ما يسمى بالمذكر والمؤنث نحو: خِوان، ومائدة، ومثله السَّنان، والعالية، والصّواع، والسَّقاية»(١).

\* \* \*

وبعد فهذه ألوان لغوية تناولها السيّوطي في مزهره، عرضناها لِنُبيّن للقارىء صفحات لغوية، لولا تنقيب السيوطي، وبحثه الدائب للوصول إليها لما وقفنا على هذه الدراسة اللغوية التي أنارت السبيل، وعبدت السبيل أمام الدارسين والباحثين في حقل اللغويات.

ولله در السيّوطي، فقد أبدع في مزهره أيما إبداع بما عرض في مزهره من دراسات وأبحاث، وما قدمه من فوائد جمة، وما عرض من نصوص رائعة، ونوادر بارعة، وغرائب لطيفة.

وبذلك نختم هذا الفصل لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثالث وهو أثـر السيّوطي في الدراسات اللغوية من خلال القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ٢٢٣/ ٢٢٤، ٢٢٥، بتصرّف.

## الفصل الثالث أثر السيوطي في الدراسات اللغوية من ذلال القرآن الكريم

(1)

## الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم

قضية أثارها السيوطيّ في كتابه: «الإتقان» سجّل فيها آراء العلماء ورجال الفكر موازناً بين رأي ورأي، مقارناً بين فكر وفكر حتى انتهى إلى الدّفاع عن عربية القرآن الكريم، ومعلناً أن هذه الكلمات التي احتواها القرآن من الكلمات الأعجمية هي كلمات قليلة لا تخرجه عن العربيّة في رأي من ريدّعي أعجميتها.

ولسيطرة هذه القضية على فكر السيّوطيّ ألف فيها كتاباً سماه: «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب».

ثم لخص فوائده في الإتقان مرة أخرى ليؤكد على خطورة هذه القضية التي قد توهم أن القرآن الكريم لم يكن عربيًا خالصاً، وفي هذا ما فيه لأنه يتناقض مع القرآن نفسه حينما يعلن أنه: ﴿قرآناً عربيّاً غير ذي عوج﴾(١).

يقول السيّوطيّ في الإِتقان عند حديثه عن النوع «الثامن والشلاثين فيما وقع فيه بغير لغة العرب» ما نصّه:

 <sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية ٢٨.

«قد أفردت في هذا النوع كتاباً سمّيته: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب».. وأنا ألخص هنا فوائده»(٢).

وخلاصة الفوائد التي لخصها السيوطي من المهذب نسوقها بتصرف حرصاً على الإيجاز في ضوء تنظيم الآراء، وتنسيق الأفكار على النحو التالي:

### (أ) المنكرون:

رأي الأكثرين من العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي :

يرى هذا الفريق أن الكلمات الأعجمية لم تقع في القرآن الكريم ودليلهم في هذا النص القرآني نفسه، فالقرآن يقول: ﴿قرآناً عربيّاً﴾(١)، والقرآن يقول: ﴿ولو جعلناه قرآناً أعجميّاً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربيّ ﴾(٢).

ويشير السيّوطيّ إلى أن الإمام الشافعيّ شدّد النكير على من قال بهذا القول وهو وجود كلمات أعجمية في القرآن.

ويسجل رأي أبي عبيدة الذي يصف من قال بهذا القول بأنه قد افترى على القرآن كذباً فيقول: «وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية، فقد أعظم القول».

ويضيف إلى رأي الشافعي وأبي عبيدة رأي ابن أوس الذي يقول: «لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية ٤٤.

#### \* رأي ابن جرير:

على أن ابن جرير لـه رأي وجيه في هـذه القضيـة ذكـره السيّـوطيّ في إتقانه فقال:

«وقال ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسيّة والحبشيّة والنبطيّة، أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد».

#### \* \* \*

#### \* رأي جماعة آخرين:

من هؤلاء من يقول: «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعد مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيرت بعضها بالنقص من حروفها، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربيّ الفصيح، ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن.

ومن هؤلاء من يقول: كل هذه الألفاظ عربيّة صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جداً، ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلّة، وقد خفي على ابن عباس معنى «فاطر».

ويميل السيوطي إلى هذا الرأي مستدلاً بقول الشافعي في «الرسالة»: «لا يحيط باللغة إلا نبي».

#### \* \* \*

#### (ب) المجوّزون:

فريق آخر من العلماء يجوزون وقوع الكلمار، الأعجميّة في القرآن الكريم ووقوع هذه الكلمات الأعجميّة في القرآن الكريم لا يتناقض مع عربيّة القرآن ومع النصوص القرآنية التي تشير إلى هذا، فالكلمات اليسيرة بغير العربيّة لا تخرج عنها بلفظة فيها عربيّة!! ولهذا الفريق أدلّة، من هذه الأدلة:

\* قوله تعالى: ﴿ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ﴿ (١) ليس في هذه الآية ما يدل على وقوع بعض الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم لأن «المعنى من السياق أكلام أعجمي، ومخاطب عربي » فالآية تشير إلى نكران أن يكون القرآن الكريم أعجمياً ، والمخاطب عربياً ، لأن هذا لا يتفق مع المنطق السليم ، فالعربي لا يفهم الكلام الأعجمي ، ومن ثم فالحكمة واضحة والدليل بين في أن يكون القرآن الكريم عربياً ، لأن المخاطب به عربي » .

\* ومن الأدلة أيضاً: «اتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلميّة والعجميّة».

\* \* \*

## (ج) رأي السيّوطيّ:

وبعد أن عرض السيّوطيّ رأي المنكرين والمجوزين أدلى بدلوه في هذه القضية برأي وصفه بالقوّة، وقد جمع أدلّة ليزداد بها هذا الرأي قوّة فقال معقباً على الرأيين السّابقين.

«وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما أخرجه ابن جريـر بسند صحيـح عن أبـي ميسرة التابعي الجليـل، قال: في القـرآن من كل لسـان» وروى مثله

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: آية ٤٤.

عن سعيد بن جبير، ووهب بن منبه، فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأوّلين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بدّ أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتمّ إحاطته كل شيء، فانحتير له من كل لغة أعذبها وأخفها، وأكثرها استعمالاً للعرب».

\* ويؤيد السيّوطي رأيه بأن هذا الرأي الذي وفّق إليه واختاره قد صرح به ابن النقيب فقال: «من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير.

\* ويضيف السيوطيّ دليلاً آخر فيقول: «وأيضاً فالنبيّ صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه ﴾ فلا بدّ وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو».

على أن السيّوطيّ عزز رأيه بفائدة ذكرها الجويني في مجال المعرّب في القرآن الكريم مبيناً أن الكلمة المعرّبة قد تفوق الكلمة العربيّة في موقف من المواقف البلاغية، ولو أتى البليغ بكلمة عربيّة مكانها لما استطاعت أن تصل في دلالتها، وقوة معناها، واتساق حروفها إلى ما وصلت إليه الكلمة المعرّبة.

ونترك السيُّوطيّ يعرض علينا هذه الفائدة التي نقلها عن الجويني قال:

«وقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرى، فقال: إن قيل: إن «استبرق» ليس بعربي، وغير العربيّ من الألفاظ دون العربيّ في الفصاحة والبلاغة، فنقول: لو اجتمع فصحاء العالم، وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة، ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك، وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة، فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل،

ويخوِّفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجهالحكمة، فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب، ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء، وذلك منحصر في أمور الأماكن الطيبة، ثم المآكل الشهية، ثم المشارب الهنيّة، ثم الملابس الرفيعة، ثم المناكيح اللذيذة، ثم ما بعده مما تختلف فيه الطباع، فإنَّ ذكر الأماكن الطيّبة والوعد بها لازم عند الفصيح، ولو تركه لقال من أمر بالعبادة، ووعد عليها بالأكل والشرب: إن الأكل والشرب لا ألتذُّ به إذا كنت في حبس، أو موضع كربة فلذا ذكر الله الجنة: ﴿ ومساكن طيّبة ﴿ فيها، وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعها، وأرفع الملابس في الدنيا الحرير، وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثـوب، ثم إن الثوب من غيـر الحريـر لا يعتبر فيـه الوزن والثقل، وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن، وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع، فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثمن، ولا يتركه في الوعد، لئلا يقصر في الحث والدعاء، ثم إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أو لا يذكر بمثل هذا، ولا شك أن الـذكر بـاللفظ الواحـد الواجب الصريح أولى لأنه أوجـز، وأظهر من الفائدة، وذلك «استبرق» فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ، ويأتى بلفظ آخر لم يمكنه، لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد، أو ألفاظ متعدّدة، ولا يجد العربي لفظاً واحداً يدل عليه، لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس، ولم يكن لهم بها عهد، ولا وضع في اللغة العربيّة للديباج الثمين اسم، وإنما عربوا ما سمعوا من العجم، واستغنسوا به عن الوضم لقلَّة وجوده عندهم، وندرة تلفظهم به، وأمَّا إن ذكره بلفظين فأكثر، فإنه يكون قد أخلّ بالبلاغة، لأن ذكر لفظين بمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ومساكن طيَّبة في جنات عدن﴾ (التوبة/٧٧).

فعلم بهذا أن: «استبرق» يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه، وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله» وقبل أن ينهي السيوطي هذه القضية سجّل في مجالها رأياً وسطاً وهو رأي أبى عبيد القاسم بن سلام فقال:

«وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء، والمنع عن أهل العربيّة: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجميّة كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعرّبتها بالسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيّة ثم نزل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: عجميّة فصادق، ومال إلى هذا القول الجواليقى، وابن الجوزي وآخرون»(١).

\* \* \*

### ( د ) رأى ومناقشة :

عرض السيّوطيّ هذه القضية من جوانبها المختلفة، ولم يستطع أن يخرج منها برأي حاسم، وكل ما خرج به أنه يميل إلى رأي من يقول بوقوع المعرّب في القرآن الكريم، واستدلّ لرأيه ببعض الأثار التي سجلناها، وبرأي الجويني في كلمة «استبرق» المعرّبة، والتي لا يمكن أن تحل محلها في باب البلاغة والفصاحة كلمة أخرى عربيّة، وفي رأيي أن الحكم في هذه القضية من دون الرجوع فيه إلى فتوى التاريخ واستفتاء التطورات اللغوية التي وردت في نسيج الكلمات العربيّة حكم جائر يعوزه الدليل، وتنقصه الحجة، ويفتقر إلى البرهان.

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في الإتقان: ١/١٣٥ ــ ١٣٧.

وأساس القضية يقوم أولاً على تحديد معنى العربيّة حينما نقول قرآن عربي ، أو لغة عربية .

إذا رجعنا إلى المعاجم لتدلنا على كلمة: «عرب» فماذا نجد؟ نجد اختلافاً كبيراً بين رجال اللغة من العرب في مدلول هذه الكلمة، فقد قال ابن منظور في كتابه الكبير لسان العرب ما نصه: «واختلف الناس في العرب لِمَ سموا عرباً؟ فقال بعضهم: أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قحطان، وهو أبو اليمن كلهم وهم العرب العاربة، ونشأ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام معهم فتكلم بلسانهم، فهو وأولاده العرب المستعربة.

وقيل: إن أولاد إسماعيل نشئوا بعربة، وهي من تهامة، فنسبوا إلى بلادهم، ثم قال صاحب اللسان: وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها، ونطق بلسان أهلها فهم عرب يمنيهم ومعدّهم».

وإذا رجعنا إلى المستشرقين فماذا نجد؟ نجد أن المستشرقين وعلى رأسهم المستشرق: «ولفنسون» في كتابه: «تاريخ اللغات الساميّة» يرى أن كلمة «عرب» كانت مستعملة في اللغة العبرية القديمة لتدل على أهل العربة (الصحراء) أي لنوع خاص من قبائل الجزيرة العربية»(١).

ويرى هذا المستشرق أيضاً: أن ما يقال في المعاجم اللغوية العربيّة من أن هناك فرقاً بين كلمتي عربي وأعرابي، وتخصيص الأولى بسكان المدن، والثانية بسكان البادية ، فلم يحدث إلّا في عصور قريبة من ظهور الإسلام، أما قبل ذلك فلم يكن هناك فرق مطلقاً، بل كان كل من الكلمتين يدل على سكان البادية فحسب أما سكان المدن والأمصار، فكانوا ينسبون إلى قبائلهم، ويعرفون بمناطقهم»(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ اللغات السامية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والصفحة.

ويرى مرّة أخرى أن كلمة: «عبري» تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة عربي نفسها، أي أن العبريين هم قبائل رحل كالعرب سواء بسواء وقد استدل على هذه النظرية بأنّ كلمة عبري مشتقة من الثلاثيّ عبر الذي معناه بالعبرية والعربية: «ذهب» و «رحل» و «قبطع» مرحلة من البطريق، أي أن كلمتي عبريّ وعربيّ مشتقان من ثلاثي واحد هو: «عبر» فحدث قلب مكانيّ كلمتي هذه الكلمة الثلاثية فصارت عربا» (١).

وإذا رجعنا إلى المؤرخين العرب فماذا نجد؟.

نجد أن المؤرخين العرب يقسمون العرب إلى قسمين: بائدة، وباقية ومن العرب البائدة عاذ ومسكنهم الأحقاف في اليمن، وثمود ومسكنهم الحجر في جهة معان، ومدائن صالح، وطسم، ومسكنهم اليمامة، وعمليق، ومساكنهم عمان، والحجاز، وتهامة وبعض نجد وتيماء وبترا وفلسطين، وهم القوم الجبّارون الذين تهيبهم قوم موسى . . . ومن بقاياهم قوم هاجروا إلى مكة وهم أصهار إسماعيل عليه السلام ثم بادوا. ووبار، ومسكنهم اليمن . . . وقد هلكوا.

والعرب الباقية: أولاد قحطان وأولاد عدنان»(٢).

\* \* \*

وليس ثمة شك في أن هذه القبائل العربية التي قسمها المؤرخون إلى بائدة وباقية كانت تتكلم بلغة واضحة المعالم، بينة السمات هذه اللغة هي العربية، والعربية من أقدم اللغات السامية كما نصت على ذلك كتب العبريين

<sup>(</sup>١) تاريخ اللغات السامية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأدب لحفني ناصف: ٨.

أنفسهم، بل إن العرب أقدم من العبريين في تاريخ وجودهم على هذه الأرض، وما زالت كتبهم تقص علينا الشيء الكثير من أخبار العمالقة، وأهل سبأ الذين كانوا يقيمون بجنوب جزيرة العرب.

على أن هذه القبائل العربيّة لم تغلق على نفسها أبواب مساكنها، بل اختلطت اختلاطاً شديداً بغيرها من أجناس الأمم، اختلطوا بالمصريين حينما اتحدت قبائل من العمالقة مع عرب سوريا، واستولوا على مصر في حملة معروفة في التاريخ المصري القديم بحملة «الهكسوس» سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد، وعرفوا بالرّعاة، ودام سلطانهم قروناً كثيرة»(١).

وتنص الكتابة المسمارية على أن قبائل ثمود التي كانت تقيم في بلاد الحجاز اشتبكت في معارك طاحنة مع «سرجون» ملك «آشور» الذي مزقهم كل ممزق، وأجلى البطون الثمودية الثائرة في بلاد العرب إلى مدينة «غزة» بفلسطين (٢).

وقدماء اللحيانيين الذين كانوا يقيمون في الحجاز عرفوا بالقوّة والعظمة حين كان الرومان يستأجرون منهم الجنود والعساكر(٣).

\* \* \*

فهذه النصوص تشير إشارات واضحة إلى أن هناك اختلاطاً حدث بين العرب وغيرهم في تاريخهم القديم، أدّى إلى التّفاعل اللغوي مما جعل اللغة تتطوّر حتى اكتمل بناؤها، واتسعت مفرداتها بفضل هذا الاحتكاك.

<sup>(</sup>١) حضارة العرب: ٩٠، لغوستاف لوبون.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه والصفحة.

وقد استطاعت العربية بما تحمل من عناصر الحياة أن تسير في طريق التطور بخطى واسعة حتى وصلت إلى ما قبل الإسلام إلى الندروة من التقدّم والرّقي على حين تجمدّت اللغات السابقة الأخرى لتصبح أثراً بعد عين.

ومن المنطق أن أقول: إن لغة احتكت بغيرها من اللغات الأخرى فيها ووصلت إلى هذه الدرجة من التطوّر لا بد أن تكون مورداً لغيرها من اللغات الأخرى، تمدّها بما تحتاج إليه من مفرداتها الواسعة وبمرور الزمن أصبحت هذه المفردات لبنات في بناء لغات هذه الأمم ولا يصح في مجال التفكير السليم أن تقول: إن القرآن الكريم استعارها من هذه اللغات، إذ أمكنا ذلك فهذا حُكم لا تسنده إلا هذه الأخبار التي ذكرها الروّاة، وهي أخبار واهية تتعارض مع صريح القرآن الكريم حينما يقول: ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربياً﴾(١).

ومن العجب حقاً أن ندّعي أن مفردات اللغة العربيّة التي عاشت هذا العمر الطويل، وتطوّرت هذا التطوّر الكبير عبر التاريخ، وعبر الأجيال تمثلها هذه المعاجم اللغوية.

أجل لقد أحسّ بهده الحقيقة راوية كبير من رواة اللغة ألا و. و أبو عمرو بن العلاء حيث يقول: «وما انتهى إليكم مما قالته العرب إلا أقلّه ولو جاءكم لجاءكم علم وافر، وشعر كثير»(٢).

على أن العقل لا يمكن أن يسلم بأعجميّة هذه الكلمات من ناحية أخرى فهذه الكلمات كما يقول السيّوطي أكثر من مائة لفظة (٣)، وهو عدد قليل جداً

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: آية ٢.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح، للسيوطي: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١٤٠/١.

بالنسبة إلى كلمات القرآن الكريم التي تبلغ في رواية الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبعاً وسبعين ألف كلمة وأربعمائة وسبعة وثلاثين كلمة «(١).

فما السرّ إذاً في أن يمدّ القرآن الكريم يده لأخذ هذه الكلمات المائة من لغات العجم، هل اللغة العربيّة فقيرة إلى هذا الحد، فتطلب المعونة من هذه اللغات كيف ذلك وهي اللغة التي تحفظ للمعنى الواحد المئين من الألفاظ؟.

استمع إلى السيّوطيّ يقول في المزهر: إن العجم لا تعرف للأسد أسماء غير اسم واحد، فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم»(٢).

وبعد هذا العرض لقضية الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم التي عرضها السيّوطي في كتابه الإتقان نذكر بعض النماذج من هذه الكلمات لتكمل القضية وتتضم الصورة.

\* \* \*

نماذج من الكلمات الأعجمية كما أوردها السيّوطيّ في الإتقان:

قال السيوطي : وهذا سرد لألفاظ الواردة في القرآن الكريم من ذلك مرتبة على حروف المعجم :

- أباريق: حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسيّة.
- \* الأرائك: حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان أنها السرر بالحبشيّة.

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٣٢٥؛ وانظر من الدراسات للقرآنية ، للدكتور عبد العال سالم مكرم: ٩٩ ــ ٦٣.

- استبرق: أخرج بن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم.
  - \* أسفار: قال الواسطي في الإرشاد هي الكتب بالسريانية . . . الخ .

وننهي القول في هذه النقطة لننتقل إلى نقطة أخرى وهي المشترك اللفظي في القرآن الكريم.

## (٢) المشترك اللفظي في القرآن الكريم

من أعظم المؤلفات التي ألّفها السيّوطي في حقل الدراسات اللغوية القرآنية كتابه: «معترك الأقران في إعجاز القرآن»(١).

وقد شعر السيوطيّ من أعماق قلبه، وصميم وجدانه أنه حينما ألّف هذا الكتاب أنه أنجز عملًا كبيراً في الدراسات اللغوية في ميدان القرآن الكريم ولا أدلّ على ذلك من قوله عن كتابه ما نصّه:

«فاشدُ بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمّى بإعجاز القرآن، ومعترك الأقران مع أني ـ علم الله ـ لست من فرسان هذا الميدان، ولا ممّن يجول في هذا الشأن، لكني تطفلت على المتقدمين، رجاء أن يضمني جميل الاحتمال معهم ويسعني من حسن التجاوز ما وسعهم.

وأنا أرغب ممّن وقع بيده هـذا الكتاب أن يـدعو للسّاعي له فيـه، لأنه يجد فيه ما لا يجده في كثير من المطوّلات الصّعاب.

وكيف لا يذكره عند ربّه، وقد استخرجته له منهم سهل المرام، فخف عليه حمله وثمنه، وقرّبت عليه الفهم باختصار الكلام، وأيم الله لـو أراد

<sup>(</sup>١) حققه الأستاذ محمد على البجاوى نشر دار الفكر العربي.

الاستغناء به عن النظر في غيره لكفاه، مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لا بد له منها، ليتم له معناه، وأعقبت كل حرف بحروف تشاكلها منها من الأسماء والظروف، لأن معرفة ذلك من المهمّات المطلوبة لاختلاف مواقعها»(١).

ومن شأن السيوطي الناقل الأمين أن يرد الفضل إلى ذويه، والحق إلى نصابه، والعلم إلى أهله وأصحابه، فلا يدّعي، وبخاصة في مجال الدراسات القرآنية أنه ابن بجدتها، وصاحب الكلمة الطولى فيها، والقول الفصل في قضاياها وأحكامها، بل يقدم ذلك حينما يقدّم، وهو يرتدي لباس التواضع دون كبر أو رياء، ودون عظمة أو استعلاء، نعم، لله در السيّوطي حينما يقول عن هذا الكتاب الذي ألفه ما نصّه:

المحمديّة، ملأ الله قلوبهم نوراً، وزاد قلوبهم حبوراً، وأفاض من بركاتهم يوم المحمديّة، ملأ الله قلوبهم نوراً، وزاد قلوبهم حبوراً، وأفاض من بركاتهم يوم نلقيّ كتابنا منشوراً، فنظرنا إليه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، إلاّ أحصاها، ولا خفية محرّفة عندنا إلا عدّها واستقصاها، وأسمعنا تعالى عظيم كلامه، وخاطبنا بعتابه وملامه، وقال: عبدي ادن منيّ، فدنوت منه بقلب خافق وجل، فيقول: عبدي طالما أمرتك فعصيتني، وأمهلتك فما راعيتني، وخوّفتك عقابي فما خفتني، وتسترت بالقبيح عن عبادي، وبه بارزتني، ألم أكن على قلبك وجوارحك رقيباً، أقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً.

فهناك يخرس اللسان، وتطيش العقول والأذهان، ولا تطيق من الهيبة البيان، بل نشهد جوارح الإنسان.

<sup>(</sup>١) معترك الأقران: ١/٥١٥، ٥١٦.

اللهم إنك تعلم أنه ليس لي من ينقذني من والد علم ولا ولد علم في ذلك الموقف العظيم غير الاشتغال بخدمة كتابك، واستخراج زبده ودرره واقتطاف ثمره وأزهاره، فاجعله لنا شافعاً مشفّعاً، وخصوصاً هذا الكتاب، فإني أودعت فيه فنون العلم على تنوعها، ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددها»(١).

ونحن حينما نقرأ هذا النص للسيّوطيّ حول كتابه: «معترك الأقران» نشعر أن الرجل كان مخلصاً غاية الإخلاص في اشتغاله بتأليف هذا الكتاب وإنه ما ألفه إلا خدمة لكتاب الله بعيداً عن الهوى، مبّراً من الغرض مستعلياً على دخائل النفس، وشهوات القلب.

وبعد هذه المقدمة نتناول بالتعريف المشترك اللفظى فما هو؟ .

\* \* \*

#### \* المشترك اللفظي:

المشترك اللفظيّ كما عرف السيّوطيّ هو أن «الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشريف وجهاً، وأكثر وأقلّ ولا يوجد ذلك في كلام البشري (٢) وقد أخل السيّوطيّ يسرد في كتابه ألفاظاً مشتركة ومعانيها متعدّدة ورتبها على حروف المعجم، من ذلك على سبيل المثال ما يأتى:

#### \* رب:

لها أربعة معان: الإله، والسيّد، والمالك للشيء، والمصلح للأمر، وكلها تصلح في: ربّ العالمين (٣).

<sup>(</sup>١) معترك الأقران: ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفشه: ٥١٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ١١٢/٢.

\* ظُلمْ:

يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر، والمعاصي، وظلم الناس أي التعدي عليهم (١).

\* الهدى:

يأتي على سبعة عشر وجهاً:

- \* بمعنى الثبات: ﴿إهدنا الصّراط المستقيم ﴾ (٢).
- \* بمعنى البيان: ﴿ أُولئك على هدى من ربهم ﴾ (٣).
  - \* بمعنى الدين: ﴿إِنْ الهِدَى هَدَى اللهِ ﴾ (٤).
- \* بمعنى الإيمان: ﴿ويزيد الله الذين اهتدوا هدى﴾(٥).
- \* بمعنى الدعاء: ﴿ولكل قوم هاد﴾(١)، ﴿وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا﴾(٧).
  - \* بمعنى الرسل والكتب: ﴿فإما يأتينَّكُم مني هدى ﴾ (^).
    - بمعنى المعرفة: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾(٩).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه: ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: آية ٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: آية ٧٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد: آية ٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء: آية ٧٣.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: آية ٣٨.

<sup>(</sup>٩) سورة النحل: آية ١٦.

- \* بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ الذَّينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَا عَالْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا
  - \* ويمعنى القرآن: ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴿ (٢) .
    - \* بمعنى التوراة: ﴿ولقد آتينا موسى الهدى ﴾ (٣).
    - بمعنى الحجة: ﴿لا يهدي القوم الظالمين﴾ (٤).
- \* بعد قوله تعالى: ﴿ أَلَم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ﴾ (٥). أي لا يهديهم حجة.
  - (٦) ويمعنى التوحيد: ﴿إن نتّبع الهدى معك ﴾ (٦) .
    - \* بمعنى السنة: ﴿فبهداهم اقتده ﴾ (٧) .
  - \* بمعنى الإصلاح: ﴿وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ (^) .
  - \* بمعنى الإلهام: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ (٩) .

#### \* الصلاة:

تأتى على أوجه:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النّجم: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: آية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ٢٠٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: آية ٥٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: آية ٩٩.

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف: آية ٥٢.

<sup>(</sup>٩) سورة طه: آية ٥٠؛ وانظر الإتقان: ١٤٢/١؛ وانظر أيضاً: التصاريف ليحيى بن (١٠) سلام: ٩٦ ـ ٩٩.

- \* بمعنى الصلوات الخمس: ﴿ويقيمون الصلاة﴾(١).
- \* بمعنى صلاة العصر: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾(٢).
- \* بمعنى صلاة الجمعة: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾(٣).
  - \* بمعنى صلاة الجنازة: ﴿ولا تصل على أحد منهم ﴾(٤).
    - \* بمعنى الدعاء: ﴿وصلَ عليهم﴾(٥).
    - \* بمعنى الدين: ﴿أصلاتك تأمرك﴾ (١).
- \* بمعنى الرحمة والاستغفار: ﴿ إِن الله وملائكته يصلون على النبيّ ﴾ (٧).

#### \* الرحمة:

- \* بمعنى الإسلام: ﴿يختصُ برحمته من يشاء﴾ (^).
  - \* بمعنى الإيمان: ﴿وآتاني رحمة من عنده ﴾(٩).
- بمعنى الجنة: ﴿ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾(١٠).
  - \* بمعنى المطر: ﴿بشراً بين يدي رحمته ﴾(١١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة: آية ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: آية ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة هود: آية ۸۷.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب: آية ٥٦؛ وانظر الإتقان: ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: آية ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) سورة هود: آية ٢٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران: آية ١٠٧.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف: آية ٥٧.

- \* بمعنى النعمة: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾(١) .
  - \* بمعنى النَّبُّوة: ﴿ أَم عندهم خزائن رحمة ربك ﴾ (٢) .
    - بمعنى القرآن: ﴿قل بفضل الله وبرحمته ﴾ (٣) .
      - \* بمعنى الرزق: ﴿خزائن رحمة ربي﴾ (٤).
        - بمعنى العافية: ﴿أُو أُرادنى برحمة ﴾ (٥).
          - \* بمعنى المودة: ﴿ رأفة ورحمة ﴾ (٦) .
    - \* بمعنى المغفرة: ﴿كتب على نفسه الرحمة ﴾ (٧) .

\* \* \*

#### \* القضاء:

- \* بمعنى الفراغ: ﴿فإذا قضيتم مناسككم ﴾ (^).
  - \* بمعنى الأمر: ﴿إذْ قُضِي الأمر﴾ (٩).
- \* بمعنى الأجل: ﴿فمنهم من قضى نَحْبه ﴾(١١).
- \* بمعنى الفصل: ﴿لَقُضِي الْأَمْرُ بيني وبينكم﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: آية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سُورة الْإسراء: آية ١٠٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الزمر: آية ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الحديد: آية ٢٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: آية ١٢؛ وانظر الإتقان: ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: آية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) سورة مريم: آية ٣٩.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحزاب: آية ٢٣.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام: آية ٥٨.

- \* بمعنى المضي: ﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴾(١).
  - \* بمعنى الوجوب: ﴿وقضى الأمر﴾ (٢).
  - بمعنى الإبرام: ﴿ فِي نَفْس يعقوب قضاها ﴾ (٣).
  - بمعنى الإعلام: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل﴾<sup>(٤)</sup>.
- \* بمعنى الوصيّة: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ (٥).
  - \* بمعنى الموت: ﴿فقضى عليه﴾ (١) .
  - \* بمعنى الخلق: ﴿فقضاهن سبع سموات، (٧) .
- \* بمعنى الفعل: ﴿كلا لما يقض ما أمره﴾ (^) يعني حقاً لم يفعل.
  - \* بمعنى العهد: ﴿إِذْ قضينا إلى موسى الأمر﴾(٩)(١٠).

\* \* \*

#### \* الفتنة:

\* بمعنى الشرك: ﴿والفتنة أشدٌ من القتل﴾(١١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آيـة ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية ٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: آية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: آية ١٥.

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت: آية ١٢.

<sup>(</sup>٨) سورة عبس: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص: آية ٤٤.

<sup>(</sup>١٠٠) وانظر الإتقان: ١٤٣/١، والتصاريف: ١١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة: آية ١٩٣.

- \* بمعنى الإضلال: ﴿ ابتغاء الفتنة ﴾ (١).
- \* بمعنى القتل: ﴿أَن يَفْتَنَكُمُ الذِّينَ كَفُرُوا﴾ (٢).
  - \* بمعنى الصد: ﴿واحذرهم أن يفتنوك ﴾ (٣).
  - بمعنى الضلالة: ﴿ومن يرد الله فتنته﴾ (٤).
  - \* بمعنى المعذرة: ﴿ثم لم تكن فتنتهم﴾(٥).
  - بمعنى الإثم: ﴿أَلا في الفتنة سقطوا ﴾ (١).
  - \* بمعنى المرض: ﴿يفتنون في كل عام﴾(٧).
    - \* بمعنى العبرة: ﴿لا تجعلنا فتنة ﴾ (^).
    - \* بمعنى الاختبار: ﴿ولقد فتنا قبلهم﴾(٩).

#### \* ظـن:

أصلها الاعتقاد الراجح كقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَا أَنْ يَقِيمًا حَدُودُ اللهُ ﴾ (١٠) وقد تستعمل في اليقين كقوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمَ مَلَاقُورَبُّهُم ﴾ (١١) أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد، قال: «كل ظن في القرآن يقين» قال

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: آية ٤٩.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: آية ١٢٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الممتحنة: آية ٥.

<sup>(</sup>٩) سورة الدخان: آية ١٧ وانظر الإتقان: ١٤٢/١.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة: آية ٢٣٠.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة: آية ٤٦.

السيّوطيّ: وهذا مشكل بكثير من الآيات لم يستعمل فيها معنى اليقين كالآية الأولى.

وقال الزركشي في البرهان: الفرق بينهما في القرآن ضابطان:

أحدهما: أنه حيث وجد الظن محموداً مثاباً عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموماً متوعداً عليه بالعقاب فهو الشك.

والشاني: أن كل ظن يتصل بعده أن الحقيقة فهو شك، نحو: ﴿بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون﴾(١).

وكل ظن يتصل به أنّ المشدّدة فهو يقين كقوله: ﴿إنِي ظننت أني ملاق حسابيه ﴾(٢)، ﴿وظن أنه الفراق﴾.

والمعنى من ذلك أن المشدّدة للتأكيد، فدخلت على اليقين، والخفيفة بخلافها فدخلت في الشك، ولهذا دخلت الأولى في العلم نحو: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾(٤).

والثانية في الحسبان نحو: ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة﴾(٥).

وذكر السيّوطيّ أن هذا الضابط أوردوا عليه ما يبطله وهو قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجاً من الله (٢٠)، والظن هنا يقين، ومع ذلك ف «أن» مخففة وليست مشدّدة.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة: آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: آية ٢٨؛ وانظر معجم القراءات قراءة رقم (٩٦٧٧).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: آية ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الماثدة: آية ٧١.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: آية ١١٨.

ثم ذكر السيّوطي الإجابة على هذا الاعتراض بقوله:

«وأجيب بأنها اتصلت بالاسم، وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل ذكره في البرهان، قال: فتمسك بهذا الضابط، فهو من أسرار القرآن»، وقال ثعلب: العرب تجعل الظن علماً، وشكّاً، وكذباً فإن قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك، فالظن يقين وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك، فالظن شك، وإن زادت الشك على براهين اليقين، فالظن كذب قال الله: ﴿إن هم إلا يظنون﴾(١).

### \* كوثر:

بناء مبالغة من الكثرة، وفي تفسيره سبعة أقوال:

الأول: أنه حوض النبيّ ﷺ.

الشاني: إنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، قاله ابن عباس، وعمَّمَه سعيد بن جبير بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه، فالمعنى أنه من العموم.

الثالث: أن الكوثر: القرآن.

الرابع: أنه كثرة الأصحاب والأتباع.

الخامس: أنه التوحيد.

السادس: أنه الشفاعة.

السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية: آية ٢٤؛ وانظر معترك الأقران: ١٦١/٢، ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) معترك الأقران: ١٧٥/١، ١٧٦.

### \* الأيم:

الأيّم الذي لا زوج له، ويقال للرجل والمرأة(١).

#### \* عفا:

له أربعة معان: عفا عن اللذنب أي صفح عنه، وعفا: أسقط حقه، ومنه: ﴿ إِلا أَن يَعْفُونَ أُو يَعْفُو الذِي بِيدِه عقدة النكاح ﴾ (٢).

وعفا القوم: كثروا، ومنه: ﴿حتى عفوا﴾(٣).

وعفا المنزل: درس(٤).

# \* وعهدنا إلى إبراهيم: (٥)

العهد له معان:

- \* بمعنى اليقين: ﴿وأوفوا بعهد الله﴾ (٢).
- \* وبمعنى الأمان: قال تعالى: ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾ (٧).
  - ويمعنى الوحي: ﴿إن الله عهد إلينا﴾(^) .
  - \* وبمعنى الوعد: ﴿قل أتخذتم عند الله عهداً ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) معترك الأقران: ١/٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) معترك الأقران: ٢/٢٧. سورة البقرة: آية ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ٩٥.

<sup>(</sup>٤) معترك الأقران: ٢/٢٧/٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ١٢٥:

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: آية ٩١.

<sup>(</sup>٧) سورة الثوية: آية ٤.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران: آية ١٨٣.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: آية ٨٠.

- \* وبمعنى الميثاق: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾(١) .
- \* وبمعنى الوصيّة: ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ﴾ (٢) .

#### \* عَدَل:

عدل يعدل عدلًا ضد: جار.

وعدل عن الحق عُدولاً، وعدلت فلاناً بفلان: سوّيت بينهما، ومنه: ﴿ثُمُ الذِّينَ كَفُرُوا بِربِّهِم يَعْدُلُونَ﴾ (٣).

#### \* عنت الوجوه<sup>(٤)</sup>:

عنت الموجموه أي ذلت وخضعت، وكيف لا تخضع وتلل، والأنبياء يومئذ يقولون: نفسي نفسي، لا أسألك غيرها!، قال السيّوطي: واعلم أن الله ذكر الوجوه في القرآن على سبعة أوصاف، ورتب وجوه الكفار في الآخرة على سبع:

- \* بمعنى وجه التسليم: ﴿أسلمت وجهي ﴾ (٥).
  - (٦) وجه العبرة: ﴿على وجه أبي)
- \* بمعنى وجه الرضا والتفويض: ﴿قد نرى تقلُّب وجهك ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية ١١٥؛ وانظر معترك الأقران: ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية ١؛ وانظر معترك الأقران: ٢/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: آية ١١١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: آية ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: آية ٩٣.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: آية ١٤٤.

- \* بمعنى وجه العبادة: ﴿سيماهم في وجوههم ﴾(١).
- \* بمعنى وجه الإقبال والطاعة: ﴿ فُولُوا وجوهِكُم شَطْرُهُ (٢).
  - بمعنى وجه الإخلاص: ﴿وجهت وجهي ﴾ (٣).
  - بمعنى وجه الطهارة: ﴿فاغسلوا وجوهكم ﴾ (٤).

#### \* عسى:

فعل جامد لا ينصرّف، ومن ثمّ ادعّى قوم أنه حرف.

ومعناه: الترجي في المحبوب، والإشفاق في المكروه، وقد اجتمعا في قوله: ﴿وعسى أَنْ تَحْبُوا شَيْئاً وهو شرر لكم ﴾(٥) .

قال ابن فارس: وتأتي للقرب والدنو نحو: ﴿قل عسى أن يكون ردف لكم ﴾ (٦) .

قال الكسائي: كل ما في القرآن من عسى على وجه الخبر فهو مُوحّد نحو الآية السابقة، وواحد على معنى: عسى الأمر أن يكون كذا.

وما كان على الاستفهام فإنه يجمع نحو: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض﴾(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آيتي ١٤٤، ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النّمل: آية ٧٢.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد: آية ٢٢.

قال أبو عبيدة: معناه: هل عددتم ذلك.

وقال ابن الأنباري: عسى في القرآن واجبة إلّا في موضعين:

أحدهما: ﴿عسى ربكم أن يسرحمكم ﴾(١) يعني يا بني النضير فما رحمهم الله بل قاتلهم رسول الله ﷺ، وأوقع عليهم العقوبة.

والثاني: ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن﴾(٢) فلم يقم التبديل.

وفي الكشاف في سورة التحريم: عسى إطماع من الله لعباده، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون على ما جرت به العادة من الإجابة لعلّ وعسى ووقوع ذلك من الجبابرة موقع القطع والبث.

والثاني: أن يكون جيء به تعليماً للعباد أن يكونوا بين الخوف والـرجاء وقال ابن الدهان: عسى فعل ماضيّ اللفظ والمعنى، لأنه طمع قد حصل من شيء مستقبل.

وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبل المعنى، لأنه إخبار على طمع يريد أن يقع «(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: آية ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر معترك الأقران: ٦٧٢/٢ - ٦٧٤، بتصرف.

ومع أن هذا المشترك اللفظيّ عدّد له السيّوطي هذه الصيغ التي احتواها كتابه: معترك الأقران والمزهر فإن أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس ليس على وفاق مع السيّوطيّ في هذه القضية.

نعم، فتعريف الدكتور إبراهيم أنيس للمشترك اللفظي الذي حدّده بأنه: «هو اللفظ الواحد للدلالة على أمرين مختلفين اختلافاً بيّناً»(١) لا يختلف هذا التعريف عن التعريف اللذي ذكره آنفاً السيّوطيّ للمشترك اللفظي، ولكن موضع الخلاف بين الرجلين هو الكثرة والقلة، فما عدّده السيّوطيّ يدل على أن المشترك اللفظي كثير الوقوع، فإذا كان كذلك في القرآن، ففي اللغة أكثر وقوعاً؛ ولا أدلّ على ذلك من أن أبا عبيد المتوفى ٢٤٤ه لـه كتاب في المشترك اللفظي وهو: «الأجناس من كلام العرب، وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى».

والأصمعي له كتاب: «ما اتفق لفظه، واختلف معناه» (٢)، ويرى الأستاذ الدكتور أنيس أن المشترك اللفظيّ نادر الوقوع أو قليل الوجود، وقد أيد رأيه بما نقله عن ابن درستويه حيث يقول: «وقد كان ابن درستويه محقاً حين أنكر معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظيّ، واعتبرها من المجاز، فكلمة الهلال حين تعبّر عن هلال السماء، وعن حديدة الصيد التي تشبه في شكلها الهلال، وعن هلال النعل الذي يشبه في شكله الهلال لا يصح إذاً أن تعدّ من المشترك اللفظيّ، لأن المعنى واحد في كل هذا...

ذلك أن المشترك اللفظيّ الحقيقي إنما يكون حين لا تلمح أي صلة بين المعنيين كأن يقال مثلًا: إن الأرض هي الكرة الأرضية، وهي أيضاً

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر دلالة الألفاظ: ٢١٤، ٢١٥.

الزكام(١)، وكأن يقال لنا: إن الخال هـو أخو الأم، وهـو الشامـة في الـوجـه، وهـو الأكمة الصغيرة».

ويؤكد أستاذنا الفاضل ندرة المشترك اللفظى، بقوله:

«ومثل هذه الألفاظ التي اختلف فيها المعنى اختلافاً بيّناً قليلة جدّاً بـل نادرة، ولا تكاد تجاوز أصابـم اليد عدّاً»(٢).

والمشترك اللفظيّ، في نظر أستاذنا بالنسبة للقرآن الكريم نادر وقليل يقول: «وأما ما وقع في القرآن الكريم من ذلك المشترك اللفظيّ فقليل جدّاً، وجله إن لم يكن كله مما نلحظ فيه الصلة المجازية كالعين للباصرة ولعيون الأرض.

ويندر أن تصادفنا كلمة مثل: «أمة» التي استعملت في القرآن بمعنى جماعة من الناس، وبمعنى الحين في قوله تعالى: ﴿وادّكر بعد أمّة﴾ (٣) وبمعنى الدين في قوله تعالى: ﴿إنّا وجدنا آباءنا على أُمّة﴾ (٤).

في حين أن كلمة مثل: «الخال» التي اشتهر أمرها في كتب المشترك اللفظيّ لم يرد لها إلا معنى واحد، وكلمة الإنسان رغم استعمالها في القرآن 70 مرة ليس لها إلا معنى قرآني واحد، وكلمة الأرض التي تذكر دائماً في المشترك اللفظي وردت في القرآن أكثر من ٥٠٠ مرة بالمعنى المالوف وحده»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في القاموس: الأرض: الزَّكام.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق والصفحة.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: آيات ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٥) دلالة الألفاظ: ٢١٥.

## (أ) رأي ومناقشة:

الواقع أن قضية المشترك اللفظي في اللغة العربية من حيث القلة والكثرة تناولها قدماء اللغويين، ولم يفت السيّوطيّ أن يسجلها في كتابه: «المزهر» مبيناً أن المشترك اللفظي من الطبعي أن يقع في اللغة، ويزيدها نماء وثروة وقد يساعد المشترك اللفظي على تحقيق أغراض بلاغية يحددها الموقف أو المقام.

ومن شأن السيوطي أنه إذا تناول قضية من القضايا أحاط بجوانبها واستوعب دقائقها بحيث لا يترك للقارىء مجالاً يوقعه في حيرة أو غموض يسبب له اللبس والخفاء.

يقول السيّوطي مبيّناً تحديد المشترك اللفظيّ:

«وقد حدّه أهل الأصول بأنه اللفظ الـواحد الـدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السّواء عند أهل تلك اللغة».

والعلماء في نظرتهم إلى المشترك اللفظيّ مختلفون فمنهم من يقول: إنه ممكن الوقوع، ومنهم من ينكر وقوعه بتاتاً.

والسيوطيّ يميل إلى أنه كثير الوقوع فيقول:

«والأكثرون على أنه ممكن الوقوع لجواز أن يقع إما من واضعين، بـأن يضع أحدهما لفظاً لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في إفادته المعنيين، وهذا على أن اللغات غير توقيفية.

وإمّا من واضع واحد لغرض الإبهام على السّامع حيث يكون التصريح سبباً للمفسدة، كما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ــ

وقد سأله رجل عن النبي على ، وقت ذهابهما إلى الغار: مَنْ هذا؟ قال: هذا رجل يهديني سواء السبيل».

ويؤكد السيّوطي في المزهر أن الأكثرين أيضاً «على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ».

بل إن السيّوطي يتجاوز مسألة الخلاف في المشترك اللفظي من حيث وقـوعه أو عـدم وقوعه فيقـرر أن المشترك اللفظي واجب الـوقـوع من حيث المنطق والعقل فيقول:

«ومن الناس من أوجب وقوعه، لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزّع لزم الاشتراك»(١).

ودلل السيّوطيّ على المشترك اللفظي بكثرة الأمثلة التي أوردها لـ نكتفى منها بذكر بعضها كدليل على كثرة وقوع المشترك اللفظيّ.

\* \* \*

## (ب) أمثلة من المشترك اللفظى في ضوء اللغة:

#### \* في الجمهرة:

العمّ: أخو الأب، والعمّ: الجمع الكثير، قال الراجز:

يا عامر بن مالك يا عمّا أفنيت عمّاً وجبرت عمّا

فالعمّ الأول أراد به: يا عمّاه، والعمّ الثاني: أراد به أفنيت قوماً وجبرت آخرين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في المزهر: ٣٩٦/١.

## \* وفي الجمهرة أيضاً:

للنّوى مواضع: النوى: الدار، والنوى: النيّة، والنوى البعد.

\* \* \*

### \* وفي الصحاح:

الأرض المعروفة ــ وكلّ ما سفل فهو أرض.

والأرض: أسفل قوائم الدابة.

والأرض: النفضة والرعدة. قال ابن عباس: في يوم زلزلة: أزلزلت الأرض أم بى أرْض.

والأرض: الزكام.

والأرض: مصدر أُرِضتْ الخشبة تؤرض أرضاً فهي مأروضة إذا أكلتها الأرض.

\* \* \*

### \* قال السيوطي:

ومن الألفاظ المشتركة في معان كثيرة لفظ العين، قال الأصمعيّ في كتاب: «الأجناس»: العين: النقد من الدراهم والدنانير ليس بعرض، والعين: مطر أيام لا يقلع، والعين: عين الإنسان التي ينظر بها، والعين: عين البئر وهو مخرج مائها، والعين: القناة التي تعمل حتى ينظهر ماؤها، والعين: عين الميزان، وهو ألا يستوي(١) الخ.، وهناك مئات من الكلمات التي تحمل معنى المشترك اللفظي سجلها السيوطي في مزهره، ونكتفي منها بما ذكرنا لتكون دليلًا على ما نقول.

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ١/٣٧٠، ٣٧١.

## (ج) رأي ابن درستويه:

ينكر ابن درستويه وقوع المشترك اللفظي، لأن «اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلوجاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر، لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية»(١).

وينقض ابن درستويه حجة من يرى وجود المشترك اللفظي في اللغة مبيناً أن هذا لا يسمى مشتركاً لفظياً عند التحليل الدقيق، والتفصيل البين فيقول، وقد ذكر لفظة: «وجد» واختلاف معانيها:

«هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه ويختلف معناه، لأن سيبويه ذكره في أول كتابه وجعله من الأصول المتقدمة، فظن من لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة، وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد، وهو إصابة الشيء خيراً كان أو شراً، ولكن فرّقوا بين المصادر، لأن المفعولات كانت مختلفة، فجعلوا الفرق في المصادر بأنها أيضاً مفعولة، والمصادر كثيرة التصاريف جداً، وأمثلتها كثيرة مختلفة، وقياسها غامض، وعللها خفية، والمفتشون عنها قليلون، والصبر عليها معدوم، فلذلك توهم أهل اللغة، أنها تأتي على غير قياس، لأنهم لم يضبطوا قياسها ولم يقفوا على غورها»(٢).

\* \* \*

وفي رأيي أن اللغة كائن حيّ يتطور كما تتطور الأحياء، وفي كـل طور تتخذ زيّاً جديداً، وثـوباً فريداً، وذلـك بإعـطاء اللفظ الواحـد معاني جـديدة

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٣٨٤.

لم تكن تعرف هذه المعاني في الطور الأول للغة، لأنه لا يعقل في طور النشأة أن تضع اللغة للفظة الواحدة معاني مختلفة، وإنسا لكل لفظة معنى معين، فعند تطوّر اللغة، وتنوّع البيئات التي تتعامل معها أخذت هذه اللفظة دلالات أخرى، ومعاني متعدّدة تبعاً لتطوّرها كما بينا في الأمثلة القرآنية والأمثلة اللغوية الأخرى.

حقاً إن ابن درستويه يرجع هذه المعاني المتعدّدة للصيغ الصرفية، أو بسبب المصادر التي تدل على المفعولات، والمفعولات بطبيعتها متغيرة، فكلمة «وجد» لم يفد معاني مختلفة إلا بسبب العوارض التصريفية، فيقال: «وجد الشيء وُجداناً: إذا عثر عليه، ووجد عليه موْجدة: إذا غضب ووجد به وَجداً إذا تفانى في حبه»(١).

ولست مع ابن درستويه في هذا الرأي فكثير من المعاني المختلفة لا علاقة لها إطلاقاً بالصيغ التصريفية أو بالمصادر اللغوية.

• ومعظم ما سجلته من صور المشترك اللفظي لا يرتبط بصيغ تصريفية أو مصادر لغوية: ولا أدل على ذلك من هذه النصوص الآتية: كلمة: غروب تشعبت معانيها، وليس فيها عوارض تصريفية مثل كلمة: «وجد» كما يدعي ابن درستويه.

#### قال الشاعر:

يا ويح قلبي من دواعي الهوى أتبعتهم طِرْفي وقد أزمعوا كمانوا وفيهم طَفَلَة حرّة

إذ رحل الجيران عند الغُروب ودمع عيدي كفيض الغُروب تفتر عن اشل أقساحي الغروب

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات في فقه اللغة، للدكتور صبحي الصالح: ٣٠٣.

فالغروب الأول: غروب الشمس، والثاني: جمع غَـرْب، وهـو الـدّلـو العظيمة المملوءة، والثالث: جمـع غَرْب: وهي الوهاد المنخفضة (١٠).

ومثل ذلك ما أنشده سلامة الأنباري في شرح المقامات:

لقد رأيت هذريا جلسا يقود من بطن قديد جَلْسا ثم رقى من بعد ذاك جَلْسا يشرب فيه لبناً وجَلسا مع رفقة لا يشربون جلسا ولا يؤمّون لهم جَلْسا(٢)

جلس الأول: رجل طويل، والثاني: جبل عال، والثالث: جبل، والرابع: عسل، والخامس: خمر، والسادس: نجد.

وما لي أذهب بعيداً وقد وردت بعض الأحاديث الشريفة التي وقع فيها المشترك اللفظي :

من ذلك: «كذب عليكم الحجّ، وكذب عليكم العمرة، وكذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذبن عليكم».

ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: «يا أيها الناس كذب عليكم الحج»، والمعنى في كل ذلك: عليكم الحج، فهو أسلوب إغراء ومن الشعر:

وردت كلمة كذب في قول خداش بن زهير العامري، وهو جاهلي: كَــذَبْتُ عليكم أوعــدونـي وعلِّلوا بيّ الأرضُ والأقوامُ قِردانَ مَوْظِبا(٣)

 <sup>(</sup>١) علق في هامش المزهر بأن المعنى, الثالث لم نجده في كتب اللغة التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) انظر المزهر: ١/٣٧٦، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) معناه كما في اللسان: كذب: «أي عليكم بي وبهجائي إذا كنتم في سفر واقطعوا بذكرى الأرض وأنشدوا القوم هجائي يا قردان موظب»، وانظر المزهر ١/٣٨٣.

فسره أبو زيد في النوادر بقوله: معنى كذبت عليكم: أي عليكم بي (١)، ومعنى ذلك أن كلمة: كذب أخذت معنى آخر غير المعنى المتبادر إلى الذهن منها، وليس في هذه الكلمة مصدرية أو علل تصريفية، على أن الرأي الفيصل في هذه القضية من وجهة نظري هو رأي أبي علي الفارسي الذي لم يغال في إنكار المشترك اللفظي كما غالى ابن درستويه لأنه نظر إلى هذه القضية في ضوء الواقع اللغوي، فاللغات يحتك بعضها ببعض فتتداخل، ومن ثم فإن هذا المشترك اللفظي من وجهة نظره ضرورة لغوية يقول:

«اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصداً في الوضع ولا أهلا ولكن من لغات تداخلت، أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى، ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل»(٢).

فلله درّ الفارسيّ فقد وضع النقاط على الحروف في هذه القضية، فقد تنطق قبيلة بكلمة لمعنى، وتأتي قبيلة أخرى، وتنطق بهذه الكلمة ذاتها لمعنى آخر وحينما جمعت اللغة، وسجلت في المعاجم لم يضع اللغويون في اعتبارهم أن ينسبوا لكل قبيلة المعنى الذي تعنيه هذه الكلمة، وإنما كان همهم جمع الكلمات مع جمع المعاني التي تحتملها بغض النظر عن مصادر هذه المعانى، وبذلك أصبحت الكلمة الواحدة ذات معان متعددة.

وقد تكون الكلمة الواحدة ذات معنى واحد، ثم تستعار هذه الكلمة

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في المزهر: ١٨٢/١، ١٨٣٠

<sup>(</sup>٢) المخصّص: ٢/٣٥٩، نقلاً عن «دراسات في فقه اللغة»، للدكتور صبحي الصالح، ص ٣٠٣، ٣٠٣.

لمعنى آخر بسبب موقف من المواقف الكلامية، فتكثر المعاني الجديدة الناشئة عن طريق الاستعارة، وتكون بمعنى الزمن بمنزلة الأصل. وتداخل اللغات علاقته بالمشترك اللفظي علاقة وطيدة، وقد تحدّث عنه السيّوطي في المزهر فقال: قال أبوزيد: الألفّتِ في كلام قيس: الأحمق، والألفت في كلام تميم: الأعسر.

وقال الأصمعي: السليط عند عامة العرب: الزيت، وعند أهل اليمن: دهن السمسم»(١).

ويستدل الدكتور صبحي الصالح على وقوع المشترك اللفظي في اللغة العربية بسبب تطور المعاني، وتباين المواقف بقول بالى (bally).

«الكلمات لا تستعمل في واقع اللغة تبعاً لقيمتها التاريخية فالعقل ينسى خطوات التطور المعنوي التي مرّت بها، إذ أسلمنا بأنه عرفها في يوم من الأيام، وللكلمات دائماً معنى حضوري محدود باللحظة التي تستعمل فيها، ومفرد خاص بالاستعمال الوقتى الذي تستعمل فيه، (٢).

\* \* \*

ونكتفي بما ذكرت من المشترك اللفظي، لننتقل إلى عكسه وهو الترادف في القرآن الكريم لتكمل صورة الترادف بأبعادها كما كملت لنا صورة المشترك اللفظى بجوانبها المختلفة.

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) دراسات في فقه اللغة: ٣٠٥.

# (٣) الترادف في القرآن الكريم

يحدد السيّوطي المترادف في كتابه: «المزهر» تحديداً علميّاً دقيقاً حتى لا يختلط بغيره عند تعدّد الدلالات، وينقل في مجال تعريفه نصّاً للإمام فخر الدين حيث وضع النقاط على الحروف في تحديد معنى المترادف، والفرق بينه وبين التوكيد، والفرق بينه وبين التابع فيقول:

«قال الإمام فخر الدين: هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد» قال: واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحد، فليسا مترادفين، وبوحدة الاعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم، فإنهما دلاً على شيء واحد، لكن باعتبارين: أحدُهما على الذّات، والآخر على الصّفة.

والفرق بينه وبين التوكيد: أن أحمد المترادفين يفيمد ما أفاده الأخمر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول.

والفرق بينه وبين التابع: أنّ التابع وحده لا يفيد شيئاً كقولنا: عطشان نطشان».

\* \* \*

## (أ) آراء اللغويين في ظاهرة الترادف:

## \* رأي ابن فارس:

يتفق رأي ابن فارس مع بعض اللغويين الذين ينكرون وقوع الترادف في اللغة، وكل ما ورد من المترادفات ليس مترادفاً بل هو من المتباينات التي تتباين بالصفات، فليس هناك ترادف بين الإنسان والبشر، لأن الإنسان وضع له هذا اللفظ باعتبار النسيان، والبشر وضع له هذا اللفظ باعتبار أنه بادي البشرة.

وكذلك الخندريس، والعُقار، فإن الأول باعتبار العتق، والثاني باعتبار عقر الدّنّ لشدّتها(١).

ويرى تاج الدين السبكي أن هذا المذهب قد اختاره أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الذي ألّفه في فقه اللغة والعربيّة، وسنن العرب وكلامها، ونقله عن شيخه أبى العباس ثعلب.

ويبدو أن تاج الدين السبكي لم يطلع على ما كتبه ابن فارس في كتابه، وإنما نقل هذا الرأي عن ابن فارس من كتاب ابن الصلاح الذي نقل من كتاب ابن فارس ما يتعلق بالمترادفات.

قال تاج الدين السبكي: «وهذا الكتاب [أعني كتاب ابن فارس السابق الذكر] (٢) كتب منه ابن الصلاح نكتاً منها هذه، وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح والسيّوطي أكثر حظاً من «التاج» فقد وقع على كتاب ابن فارس،

<sup>(</sup>١) انظر المزهر: ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ٤٠٣/١.

ونقل منه ما نقل: يقول السيّوطي: «قلت قد رأيت نسخة من هذا الكتاب مقروءة على المصنف، وعليها خطه، وقد نقلت غالب ما فيه في هذا الكتاب»(١) [يعنى المزهر].

\* أما عبارة ابن فارس في قضية الترادف، وأنه يرى أن اللغة لا تنطوي على هذا اللون من الظواهر اللغوية فهي:

«يسمّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف ـ المهند ـ الحسام، والذي نقوله في هذا أنّ الاسم واحد وهو السيف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأحرى»(٢) وليس الأمر مقصوراً على الأسماء، فإن الأفعال كذلك، وإن بدت من أول وهلة أنها مترادفة، ولكن مع تدقيق النظر، وتعميق الفكر، وتحليل المعنى نجد أنه ليس هناك ترادف، وأن لكل فعل من الأفعال التي يظن أنها مترادفة له معنى آخر، يقول ابن فارس:

«وكذلك الأفعال نحو: مضى وذهب وانطلق، وقعد وجلس، ورقد ونام وهجع، قالوا: ففي قعد معنى ليس في جلس، وكذلك القول فيما سواه، وبهذا نقول، وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» ويوضح ابن فارس مذهبه في تفصيل أدق حينما يقول:

«إن في «قعد» معنّى ليس في «جلس»، ألا ترى أنا نقول: قام ثم قعد وأخذه المقيم والمقعد، وقعدت المرأة عن الحيض، ثم نقول: كان مضطجعاً

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ٤٠٤.

فجلس، فيكون القعود عن قيام، والجلوس عن حالة هي دون الجلوس، لأن الجلس المرتفع، والجلوس ارتفاع عما هو دونه، وعلى هذا يجري الباب كله (١).

## رأي من يجيز وقوع الترادف في اللغة:

يرى هؤلاء أنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى كما يرى المنكرون «لما أمكن أن يُعبّر عن شيء بغير عبارة، وذلك أنا نقول في:
«لا ريب فيه»: لا شك فيه، فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ،فلما عبّر عن هذا علم أن المعنى واحد».

ويستدل هؤلاء أيضاً بأن الشاعر يأتي: «بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد تأكيداً ومبالغة كقوله:

\* وهند أتى من دونها النَّأى والبعد \*

قالوا: فالنأى هو البعد»(٢).

ويبدو أن هذين المذهبين تركا أثراً واضحاً في بعض القضايا التي احتدم فيها النقاش بين أبي علي الفارسيّ ومعاصره ابن خالويه يحدثنا العلامة عسز الدين بن جماعة في شرح «جمع الجوامع»: حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربيّ بسنده عن أبي عليّ الفارسيّ قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه: احفظ للسيف خمسين اسماً، فتبسم أبو على وقال: ما أحفظ له

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٤٠٤.

إلا اسماً واحداً، وهمو السيف، قال ابن خالويه: فأين المهند، والصارم، وكذا، وكذا؟ فقال أبو عليّ: همذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصّفة»(١).

ينهي الشيخ عز الدين بن جماعة هذه القضية برأي وسط يوفق فيه بين الرأيين، ويجمع بين المذهبين فيقول:

«والحاصل أنّ من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذّات ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الدّات، والمتباينة في الصّفات»(٢).

ومن حقنا أن نتساءل: أين رأي السيّـوطيّ في هذه القضية؟ نعم، إنه بسط الآراء، ونقل نصوص المنكرين والمؤيدين والموفقين بين الرأيين.

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إن السيّوطيّ كان يرى رأي المؤيدين لوقوع الترادف في اللغة، نلمس ذلك من فوائده التي سجلها في مزهره مبيّناً الأسباب التي تدعو إلى وقوع الترادف في اللغة، وهي فوائد ذات قيمة علميّة تتفق مع ما تقتضيه طبيعة اللغة من اتساع وتطوّر، فكما أن اللغة تجيز المشترك اللفظي، فإنها لا تنكر الترادف في أساليبها وألفاظها ومعانيها.

استمع إلى السيوطي يقول ما نصه:

«لوقوع الألفاظ المترادفة سببان:

أحدهما: أن يكون من واضعين، وهو الأكثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمّى الواحد من غير أن تشعر

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه والصفحة.

إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الأخر، وهذا مبنى على كون اللغات اصطلاحية.

الثاني: أن يكون من واضع واحد وهو الأقل، وله فوائد:

منها: أن تكثر الوسائل أي الطرق إلى الإخبار عمّا في النفس فإنه ربما نسى أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به، وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألشغ، فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء، ولولا المترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذلك.

ومنها: التوسّع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم والنشر، وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية، والتجنيس والترصيع وغير ذلك من أصناف البديع، ولا يتأتى ذلك إلا باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ»(١).

ولم ينس السيّوطيّ أن يبيّن لنا أشهر من ألّف في المترادفات فقال: «ممن ألف في المترادفات العلامة مجد الدين الفيروزأبادي صاحب القاموس ألف فيه كتاباً سماه: الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف، وألف ابن خالويه كتاباً في أسماء الأسد، وكتاباً في أسماء الحيّة»(٢).

\* \* \*

## (ب) آراء اللغويين المحدثين في الترادف:

لقد شن أستادنا الدكتور إبراهيم أنيس حملة ضارية على هؤلاء الـذين ينكرون الترادف، ويـرون أن المترادفات عند التحليـل اللغوي متبـاينة، وإذا

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ١/٧٠١.

تباينت اختفى الترادف، إنهم وضعُوا فروقاً لغوية بين الألفاظ المترادفة فكل مترادف يحمل معنى يختلف عن معنى المترادف الآخر والفروق بين المترادفات تعني عدم وقوع هذه المترادفات.

وقد وجه أستاذنا الدكتور أنيس نقده اللاذع لهذه الفروق حينما قال: «نتشكك في كثير من تلك الفروق التي ساقها هؤلاء المؤلفون، ولا نكاد نرى في كتب هؤلاء العلماء شواهد أو نصوصاً قديمة نستدل منها على ما يمكن أن يكون بين الدلالات من فروق، وأغلب الظن أن ما التمسوه من تلك الفروق لم يكن إلا من وحي خيالهم أو لعلهم قد عزّ عليهم أن يروا تلك الكثرة من الألفاظ المترادفة في اللغة العربية، وحسبوها مما يشوّه اللغة أو يوقع فيها اللبس والإبهام، فعمدوا إلى بعضها وفرّقوا بين دلالاتها دون أن يكون لهم فيما صنعوه أي سند من نصوص اللغة واستعمالاتها».

ويصب جام نقده على أبي هلال العسكري في كتابه المشهور: «الفروق اللغوية» فيقول: «يحاول بهذه أن يلتمس فروقاً دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من نصوص أو شواهد.

وليس عمله في هذا الكتاب إلا عمل الأديب صاحب الخيال الخصيب الذي يرى في الأمور ما لا يراه غيره، ويلتمس من ظلال المعاني ما لم يخطر على ذهن أصحاب اللغة من القدماء»(١).

والرأي الذي يميل إليه أستاذنا الدكتور أنيس هو نقد مبالغة القائلين بالترادف وحشدهم هذه المترادفات في مؤلفاتهم أمثال أبي الحسن الرّماني في كتابه المسمّى: «الألفاظ المترادفة» فقد عقد نحو ١٤٢ فصلاً، وخصص

<sup>(</sup>١) انظر دلالة الأنسط: ٣١٦.

كل فصل لإحمدى الدّلالات، ثم سرد في كل فصل الألفاظ التي تعبر عن دلالته فتراوحت تلك الألفاظ بين ثلاث كلمات مترادفة في فصل، ونحو إحدى وعشرين كلمة، مترادفة في فصل آخر.

ومع اعتدال أبي الحسن في حصر تلك المترادفات لا يكاد الدارس يستعرض ألفاظ الكتاب حتى يتبيّن أن كثيراً منها لا يمت إلى الترادف بصلة وحتى يتضع له أن معظم كلمات الكتاب من ذوات المعاني المجرّدة كالأفعال والأحداث والصفات، ويندر أن تشتمل على الدلالات المحسوسة أو أسماء الأشياء»(١) وكما وجه نقده إلى هؤلاء المكثرين من الترادف وجه نقده أيضاً إلى هؤلاء المنكرين للترادف بوضعهم الفروق بين المترادفات بدون سند من نصوص أدبية شعراً أو نثراً تؤيد هذه الفروق.

ويخلص أستاذنا إلى أن الألفاظ إذا كانت مختلفة الصورة، وبينها فروق «في الدلالة مهما كانت تلك الفروق طفيفة لا يصح أن تعد من المترادفات لأن شرط الترادف الحقيقي هو الاتحاد التام في المعنى، والحكم في هذا مرجعه أولاً وأخيراً إلى الاستعمال لا إلى ما يتكهن به بعض أصحاب المعاجم»(٢).

\* \* \*

## \* رأي الدكتور صبحي الصالح:

في كتابه: «دراسات في فقه اللغة» تناول هذه الظاهرة بالدراسة والبحث، وقد أنهى الحديث في هذه الظاهرة بقوله:

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ: ٢١٣.

«ولسنا نريد أن ننكر مع أحمد بن فارس وقوع الترادف، بل نؤثر أن نعتدل في رأينا، فلا ضير علينا إذاً أن نأخذ بمذهب من يقول: في شأن الترادف: «وينبغي أن يحمل كلام من منعه على منعه في لغة واحدة، فأما لغتين فلا ينكره عاقل»(١).

\* \* \*

# (ج) الترادف في القرآن الكريم:

يرى الدكتور أنيس أن: «الترادف وقع بكثرة في ألفاظ القرآن الكريم رغم محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقاً خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة»(٢).

والرأي نفسه يراه الدكتور صبحي الصالح حينما نقول: «نقر بوجود الترادف في القرآن الكريم، لأنه وقد نزل بلغة قريش المثالية يجري على أساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحياناً نظائرها، ولا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى، حتى إذا أصبحت جزءاً من محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة، وبهذا نفسر ترادف أقسم، وحلف في قوله: ﴿أقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾(٣)، وترادف بعث وأرسل في قوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾(٤)، وقوله: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾(٥)، وترادف فضّل رسولاً ﴾(٤)، وقوله: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾(٥)، وترادف فضّل

<sup>(</sup>١) دراسات في فقه اللغة: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) دلالة الألفاظ: ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: آية ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: آية ١٠٧.

وآثر في قوله: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ (١)، وقوله: ﴿تالله لقد آثرك الله علينا﴾ (٢) فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد اللفظين في هذه الأمثلة الثلاثة وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى لها بيئتها اللغوية المستقلة (٣).

\* \* \*

ولأن الترادف في رأي السيوطي وغيره هو الاتحاد النّام في المعنى، وهو الرأي الذي نادى به أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس حيث وجه نقده لكثير من المفسرين الذين يحاولون أن يلتمسوا فروقاً خيالية بين المترادفات القرآنية لا وجود لها إلا في أذهانهم فقط، ولعله في ذلك كان مقتفياً أثر السيّوطيّ حيثما عقد في كتابه: «معترك الأقران» فصلاً عنون له بقوله:

«ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه» وتتبع السيّوطيّ هذه الألفاظ لفظة لفظة مبيّناً الفروق بين هذه الألفاظ من حيث المعاني، وإذا كان الأمر كذلك فالنظر إليها على أنها مترادفة تحكم علميّ لا يقوم على دليل لأن من شأن الألفاظ المترادفة كما قررنا أن تكون تامة الاتحاد في المعنى بحيث تذوب الفوارق بينها، وستتناول هذه الألفاظ بالسّرد كما وردت في «معترك الأقران» لتنير الطريق أمام الدارسين لقضية المترادفات في اللغة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: آية ٩١.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة: ٢٩٩، ٣٠٠.

## (أ) الخوف والخشية:

قال السيوطي:

لامن ذلك الخوف والخشية، لا يكاد اللّغوي يفرّق بينهما، ولا شك أن الخشية أعلى منه، وهي أشدّ الخوف، فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أي يابسة، وهو فوات بالكلية، والخوف من قولهم: ناقة خوفاء، أي بها داء وهو نقص، وليست بفوات، ولذلك خصت الخشية بالله في قوله: ﴿وَيَتّخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب ﴾(١).

وفرق بينهما أيضاً بأنّ الخشية تكون من عظم المختشى، وإن كان الخاشي قويّاً والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمراً يسيراً.

ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة، نحو: شيخ للسيّد الكبير، وخيش: لما غلظ من اللباس، ولذا وردت الخشية غالباً في حق الله: ﴿من خشية الله﴾(٢)، ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾(٢)، وأمّا: ﴿يخافون ربّهم من فوقهم ﴾(٤) ففيه نكتة لطيفة، لأنه وصف الملائكة، ولما ذكر قوتهم وشدّة خلقهم عبّر عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظاً شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفاء، ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة، فجمع بين الأمرين، ولما كان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى التنبيه عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: آية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية ٥٠.

## (ب) الشعّ والبخل:

«ومن ذلك الشح والبخل:

والشح: هو أشد البخل، قال الراغب: الشح: بخل مع حِرْص. وفرق العسكري بين البخل والضّن: بأن الضّن أصله أن يكون بالعواري والبخل بالهبات، ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه، ولا يقال: بخيل، لأن العلم بالعارية أشبه بالهبة، لأن الواهب إذا وهب شيئاً خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال تعالى: ﴿وما هوعلى الغيب بضنين﴾(١)، ولم يقل ببخيل».

\* \* \*

#### \* السبيل والطريق:

«ومن ذلك السبيل والطريق، والأول أغلب وقوعاً في الخير ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترناً بوصف أو إضافة تخلصه لذلك كقوله تعالى: ﴿يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴾(٢) وقال الراغب: السبيل الطريق التي فيها سهولة، فهو أخص».

\* \* \*

## (ج) جاءوأتن:

«ومن ذلك جاء وأتى :

فالأول يقال في الجواهر والأعيان، والثاني في المعاني والأزمان ولهذا

<sup>(</sup>١) سورة التكوير: آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: آية ٣٠.

ورد في قوله: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾(١)، ﴿وجاءوا على قميصه بدم كذب﴾(٢)، ﴿وجاءوا على قميصه بدم كذب﴾(٢)،

وأتى في: ﴿أَتِّي أَمْرِ اللَّهُ ﴾(٤)، ﴿أَتَاهَا أَمْرِنا﴾(٥).

وأمّا: ﴿وجاء ربّك﴾ (٢)، أي أمره، فإن المراد به أهوال القيامة المشاهدة، وكذا ﴿فإذا جاء أجلهم﴾ (٧)، لأن الأجل كالمشاهد ولهذا عبّر عنه بالحضور في قوله: ﴿جئناك بما كانوا فيه يمترون \* وأتيناك بالحق﴾ (٨)، لأن الأول العذاب وهو مشاهد مرئيّ بخلاف الحق، وقال الراغب: الإتيان: مجيء بسهولة، فهو أخص من مطلق المجيء ومنه قيل للسّيل المارّ على وجهه: أتاويّ وأتيّ.

\* \* \*

## (د) مدّوأمدّ:

قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب نحو: ﴿وأمددناهم بِفَاكِهة ﴾ (٩) ، والمدّ في المكروه نحو: ﴿ونمدُ له من العذاب مدّاً ﴾ (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: آية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: آية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر: آية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية ١.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: آية ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: آية ٣٤.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجر: أيتي ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الطور: آيـة ٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) سورة مريم: آية ٧٩.

### ( a ) and e e s d :

فالأول لما كان مع امتداد زمان نحو: ﴿يعملون له ما يشاء﴾(١)، ﴿مما عملت أيدينا﴾(٢) لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد، والشاني بخلافه نحو: ﴿كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾(٣)، ﴿كيف فعل ربك بعاد﴾(٤)، ﴿فعلنا بهم﴾(٥) لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء. ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾(١) أي في طرفة عين، ولهذا عبّر بالأول في قوله: ﴿وعملوا الصالحات﴾(٧) حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة، وبالثاني في قوله: ﴿وافعلوا الخير﴾(٨) حيث كان بمعنى: سارعوا كما قال: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾(٩)، وقوله: ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾(١٠) حيث كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توان».

### (و) القعود والجلوس:

فالأوّل لما فيه لبث بخلاف الثاني، ولهذا يقال: قواعد البيت، ولا يقال: جوالسه للزومها ولبثها، ويقال: جليس الملك، ولا يقال قعيده،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: آية ١٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يَس: آية ۷۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الفيل: آية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر: آية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: آية ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: آية ٥٠.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: آية ٢٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الحج : آية ٧٧.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: آية ١٤٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة المؤمنون: آية ٤.

لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف، ولهذا استعمل الأول في قوله: همقعد صدق (١) للإشارة إلى أنه لا زوال له، بخلاف: (تفسَّحوا في المجالس) (٢) ، لأنه يجلس فيه زماناً يسيراً.

\* \* \*

### (ز) التمام والكمال:

قد اجتمعا في قوله: ﴿أكملت لكم دينكم \* وأتممت عليكم نعمتي ﴾ (٣) ، فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل، والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل، ولهذا كان قوله تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة﴾ (٤) أحسن من تامّة، لأن التمام من العدد قد علم، وإنما نفى احتمال نقص في صفاتها.

وقيل: تمّ يشعر بحصول نقص قبله، وكمل لا يشعر بذلك.

وقال العسكري: الكمال: اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به، والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف، ولهذا يقال للقافية: تمام البيت، ولا يقال: كماله، ويقولون: البيت بكماله أي باجتماعه.

\* \* \*

## (ح) الإعطاء والإتيان:

قالَ الخويميّ: لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهما، وظهر لي بينهما فرق ينبىء عن بلاغة كتاب الله، وهو أنّ الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله

<sup>(</sup>١) سورة القمر: آية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية ١٩٦.

لأن الإعطاء له مطاوع، تقول: أعطاني فعطوت، ولا يقال في الإتيان: من أتاني فأتيت وإنما يقال: آتاني فأخذت.

والفعل الذي له مطاوع، أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مطاوع له، لأنك تقول: قطعته فانقطع، فيدلّ على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحلّ، لولاه ما ثبت المفعول، ولهذا يصح قطعته فما انقطع، ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك، فلا يجوز: ضربته فانضرب، أو فما انضرب، ولا قتلته فانقتل، ولا فما انتقل، لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحلّ، والفاعل مستقلّ بالأفعال التي لا مطاوع لها، فالإتيان أقوى من الإعطاء.

قال: [والقائل الخويي] وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعيً، قال تعالى: ﴿تَوْتِى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ﴾(١) لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوّة، وكذلك قوله: ﴿يَوْتِى المحكم من يشاء ﴾(١). ﴿آتيناك سبعاً من المثاني ﴾(١) لعظم القرآن وشأنه، وقال: ﴿إِنَا أعطيناك الكوثر ﴾(١) لأنه مورود في الموقف مرتحل عنه قريباً إلى منازل العزّ في الجنة، فعبّر فيه بالإعطاء لأنه يترك عن قرب، وينتقل إلى ما هو أعظم منه وكذا: ﴿يعطيك ربك فترضى ﴾(٥)، لما فيه من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: آية ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر: آية ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الضحى: آية ٥.

تكرر الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرّضا، وهـو مفسّر أيضاً بالشفاعة، وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه.

وكذا. ﴿أعطى كل شيء خلقه﴾(١) لتكرّر حدوث ذلك باعتبار الموجودات حتى يعطو الجزية لأنها موقوفة على قبول منّا، وإنما يعطونها عن كرّه،(٢).

#### \* \* \*

وهكذا يضع السيّوطيّ النقاط على الحروف في قضية الترادف في اللغة على أن الذي يجب أن يقال هنا: إن السيّوطي أشبع القول في الترادف حينما تناوله في كتابه: «المزهر» على حين ترك الحديث عنه في كتابه: «معترك الأقران» مكتفياً منه بما ذكره من الكلمات القرآنية السابقة التي يظن أنها من المترادف، وليست منه.

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه النصوص في: ومعترك الأقران،: ٦٠٢/٣ \_ ٦٠٠٠.

# (٤) غريب القرآن

يعرف الزركشي غريب القرآن بقوله: «هو معرفة المدلول»(١) والرافعي في كتابه: «إعجاز القرآن» يوضح الغريب القرآني بقوله: «في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح على تسميتها بالغرائب، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن الكريم منزه عن هذا جميعه وإنما اللفظة القريبة ها هنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بهما أهلها وسائر الناس»(١).

ويبدو أن تعريف الرافعيّ للغريب القرآني على طوله لا يخرج عن الجملة القصيرة التي وضعها الزركشي لتعريف غريب القرآن: «وهو معرفة المدلول» ومعرفة المدلول لا يتساوى في العلم به سائر الناس، ولا أدلّ على ذلك من أن الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله على كانوا يرجعون إليه في معرفة مدلول الكلمات القرآنية التي صعب عليهم أن يقفوا على دلالتها «ففي عهده نرى أعرابياً يسأله في معنى بعض ألفاظ القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾(٣) قائلاً: وأينا لم ينظلم نفسه،

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن، لمصطفى صادق الرافعى: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية ٨٢.

وفسره النبي على بالشرك، واستشهد عليه بقوله: ﴿إِن الشرك لظلم عظيم ﴾(١) ولسنا مع ابن خلدون الذي يقرّر في مقدمته: ﴿إِن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وعلى أساليب بالاغتهم فكلهم كانوا يفهمون ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه (٢)، لأنه فات ابن خلدون أن العرب جميعاً ليسوا على درجة واحدة من الفصاحة، وإلا فما الذي يحمل ذلك الصحابي على أن يسأل الرسول عليه السلام في معنى: «الظلم».

وفي رأيي أن ابن قتيبة أصاب المحرّ في كتابه: «المسائل» حيثما تناول هذه القضية فقال: «العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه بل لبعضها الفضل في ذلك على بعض، والدليل عليه قول الله عز وجل: ﴿وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم ﴾(٣)، ثم قال ابن قتيبة: «ويدل عليه قول بعضهم: يا رسول الله، إنك لتأتينا بالكلام من كملام العرب، ما نعرفه ونحن العرب حقّاً، فقال: إنّ ربيّ علّمني فتعلّمت»(٤).

وقريب من قول ابن قتيبة ما ذكره ابن تيمية في مقدمته في «أصول التفسير» حيث قال: «يجب أن يعلم أن النبي على بين الأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: ﴿لتبيّن للناس ما نزل إليهم﴾(٥) يتناول هذا، وهذا»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: آية ١٣؛ وانظر أثر القرآن في تطور النقد العربي، لمحمد زغلول سلام: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون: ٣٦٧، المطبعة الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ٧.

<sup>(</sup>٤) المسائل لوحة ٤، نسخة مصورة.

<sup>(</sup>۵) سورة النحل: آية ٤٤.

<sup>(</sup>٦) مقدمة أصول التفسير: آية ٥.

وقدّم لنا السيّوطيّ دراسة طيبة عن غريب القرآن في كتبه: «الإِتقان» و «معترك الأقران»، و «المزهر»، ففي الإِتقان: يدخل إلى غريب القرآن بعد مقدمة موجزة يبين فيها لماذا نحن في حاجة إلى معرفة هذا الغريب، والسيّوطيّ في هذه المقدّمة معلّم يعطي القاعدة التي تنير الطريق وتوضح السبيل نحو هذا الغريب فيقول في التمهيد لقضيّة الغريب: «وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة:

أحدها: كمال فضيلة المصنّف، فإنه لقرته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز فربما عَسُر فهم راده، فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية، ومن هنا كان شرح بعض الأثمة تصنيفه أدلّ على المراد من شرح غيره له.

ثانيها: إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لها اعتماداً على وضوحها أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه.

ثالثها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك، ودلالة الالتزام، فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه.

وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط، أو تكرار الشيء أو حذف المبهم، وغير ذلك، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك.

وبعد هذه المقدمة التي جعلها مدخلًا لقضية الغريب في القرآن الكريم، يتناول السيّوطيّ هذه القضية بالشرح والتحليل فيقول:

«إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب، وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أمّا دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم

بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي على الأكثر كسؤالهم لما نزل قوله: 
وله يلبسوا إيمانهم بظلم (١) فقالوا: وآينا لم يظلم نفسه؟ ففسره النبي الله بالشرك واستدل عليه بقوله: (إن الشرك لظلم عظيم (١)، وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال: ذلك العرض، وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود، وغير ذلك مما سألوا عن آحاد منه، ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير.

ومعلوم أن تفسيره، بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة، وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض»<sup>(٣)</sup>.

# (أ) مصادر الغريب القرآني:

على أن السيوطي يضع أيدينا على مصادر الغريب القرآني في التراث الإسلاميّ فيقول في «الإتقان»:

أفرده بالتصنيف خلائق لايحصون، منهم أبو عبيدة، وأبو عمر الزاهد وابن دريد، ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرّره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري، ومن أحسنها المفردات للراغب، قال ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير: قال أهل المعاني فالمراد به مصنف والكتب في معنى القرآن كالرجاح والفراء، والأخفش

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية ٨٢.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان: آية ۱۳.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١١٣/١.

وابن الأنباري»(١). ويؤكد السيّسوطي أن الغريب يجب ألا يخوض فيه الخائضون إلا بعد «التثبّت والرجوع إلى كتب أهل الفن، وعدم الخوض بالظن، فهذه الصحابة وهم العرب العرباء، وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم, وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئاً»(٢).

ويضرب السيّوطي الأمثلة على ذلك بقوله: إن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: ﴿وفاكهة وأبًّا﴾ (٢) فقال: «أي سماء تنظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم».

وابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها، وعن ابن عباس أيضاً قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعاً: غسلين، وحناناً، وأوّاه، والرّقيم.

وعنه أيضاً قال: ما كنت أدري ما قوله: ﴿ رَبِنَا افْتَحَ بِينِنَا وَبِينَ قُومِنَا بِلَحَ ﴾ (٤) حتى سمعت قول بنت ذي يـزن: تعال أفـاتحـك، تـريـد أخاصمك (٥).

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/١١٣.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس: آية ٣١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية ٨٩.

<sup>(</sup>٥) الإِتقان: ١/١١٨.

### (ب) ما جاء بغير لغات أهل الحجاز فهو من الغريب:

والسيّوطي في كتابه: «معترك الأقران» يرجع في الغريب إلى الكلمات والألفاظ التي وردت بغير لغمة الحجاز، كمأن الغريب عسد السيموطي هو الكلمات القرآنية التي ليست حجازية، فقد عقد فصلاً في هذا الكتماب بعنوان: «ما في القرآن بغير لغة الحجاز».

ذكر السيّوطي في هذا الفصل لغات قبائل غير قرشية متعددة، فقد سجل لكل قبيلة الكثير من الكلمات، واكتفي في هذا الفصل بذكر نماذج محدودة بحيث اقتصر على كلمة واحدة لكل قبيلة من القبائل التي ذكرها السيّوطي.

\* \* \*

## (ج) نماذج من لغات القبائل غير الحجازية:

- ﴿ وأنتم سامدون ﴾ (١): عن ابن عباس: الغناء، وهي لغة يمانية.
- \* ﴿ونادى نوح ابنه﴾ (٢): عن محمد بن عليّ : هي بلغة طيء : ابن
   امرأته .
- \* ﴿أعصر خمراً ﴾ (٢) قال: عنباً بلغة أهل عمان، يسمون العنب خمراً.
  - ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَلَّا ﴾ (٤): ربًّا بلغة أزد شنوءة.
    - \* ﴿الوزر﴾(٥): ولد الولد بلغة هذيل.

<sup>(</sup>١) سورة النجم: آية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: آية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة: آية ١١.

- \* ﴿ أَفَلَم يَيْأُسُ الذِّينَ آمنوا ﴾ (١): أَفَلَم يَعْلَم بِلْغَة هُوازِنَ.
  - \* ﴿فباءوا﴾(٢): بلغة جرهم: استوجبوا.
    - \* ﴿رفتُ ﴿ (٣): جماع: بلغة مدلج.
  - \* ( تسيمون ) ( 3 ) : ترعون : بلغة خثعم .
  - \* ﴿نحلة﴾(٥): فريضة: بلغة قيس بن عيلان.
    - ﴿حفدة﴾(٦): أُختان: بلغة سعد العشيرة.
      - \* ﴿ فَجَاجاً ﴾ (٧): طرقات: بلغة كندة.
      - ﴿ربيون﴾(^): رجال: بلغة حضرموت.
        - \* ﴿ وَطَفَقًا ﴾ (٩): عمدا: بلغة غسَان.
        - ﴿إملاق﴾(١٠): جوع: بلغة لخم.
          - \* ﴿حصرت﴾ (١١): ضاقت.
          - \* ﴿ أُمَّهُ ﴾ (١٢): نسيان: بلغة تميم.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: آية ٧٢.

<sup>(</sup>٧) سورة نوح: آية ٢٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران: آية ١٤٦.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف: آية ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام: آية ١٥١.

<sup>(</sup>١١) سورة النساء: آية ٩٠.

<sup>(</sup>١٢) سورة يوسف: آية ٤٥.

- \* ﴿طائره﴾(١) : عمله، بلغة أنمار.
- \* ﴿ لينة ﴾ (٢): النخلة ، بلغة أوس » (٣) .

\* \* \*

## (د) التثبّت في تفسير غريب القرآن:

وفي المزهر: عقد السيّوطي فصلًا عن التثبّت في غريب القرآن، فقال: «وليتثبت كل التثبت في تفسير غريبِ وقع في القرآن»...

قال ابن دريد في «الجمهرة» قال أبوحاتم: سالت الأصمعيّ عن الصرف والعدل (٤) فلم يتكلم فيه. قال ابن دريد: سألت عنه عبد الرحمن فقال: الصرف: الاحتيال والمتكلّف، والعَدْل: الفِدى والمثل، فلم أدر ممّن سمعه؟.

\* \* \*

قال في الجمهرة في باب ما اتفق عليه أبوزيد وأبوعبيدة: وكان الأصمعيّ يشدّد فيه ولا يجيز أكثره مما تكلمت به العرب من فعلت، وأفعلت، وطعن في الأبيات التي قالتها العرب، واستشهد على ذلك.

فمن ذلك: بان لي الأمر وأبان، ونار لي الأمر وأنار، إلى أن قال: وسرى وأسرى، ولم يتكلم فيه الأصمعيّ لأنه في القرآن، وقد قرىء ﴿فأسر بأهلك﴾ (٥) و ﴿فاسر بأهلك﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: آية ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر معترك الأقران: ١٩٩/١ ـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) «صرفا»، سورة الفرقان: آية ١٩؛ و وعدل، سورة البقرة: آية ١٢٣.

 <sup>(</sup>۵) سورة هود: آیة ۸۱ وغیرها.

قال:

وكـذلـك لم يتكلم في عصفت وأعصفت لأن في القرآن: ﴿ريح عاصف﴾(١) وقال:

وقال: زعم قوم من أهل اللغة أن «اللّات» التي كانت تعبد في الجاهلية وقال: زعم قوم من أهل اللغة أن «اللّات» التي كانت تعبد في الجاهلية صخرة كان عندها رجل يلت السّويق للحاج، فلما مات عبدت، ولا أدري ما صحة ذلك، ولو كان ذلك كذلك لقالوا: اللّات يا هذا؟ وقد قرىء: اللّات والعـزّى بالتخفيف والتشديد، والله أعلم، ولم يجيء في الشعر إلا بالتخفيف، قال زيد بن عمرو بن نفيل:

تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور

وقد سمّوا في الجاهلية: زيد اللات [بالتخفيف] لا غير، فإن حملت هذه الكلمة على الاشتقاق لم أحب أن أتكلم فيها».

\* \* \*

وقد جاء في التنزيل: ﴿حسباناً من السماء﴾(٣)، قال أبو عبيدة: عذاباً، ولا أدرى ما أقول في هذا(٤)؟.

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٤) المزهر: ٢/٣٢٥ ـ ٣٢٨.

## (ه) رأي ومناقشة:

الحقيقة أن منهج الأصمعيّ في تفسير غريب القرآن منهج متزمّت مع أنه كما يقول ابن الأنباري: «كانت له يد غراء في اللغة لا يعرف فيها مثله، وفي كثرة الرّواية»(١).

ومن مواقف الأصمعيّ الطريفة والغريبة معاً ما رواه ابن الأنباري أيضاً في قصة حدثت بين الأصمعيّ وبين أبي عبيدة معمر بن المثنى. «قال التوزيّ: بلغ أبا عبيدة معمر بن المثنى: أن الأصمعيّ يعيب تأليفه كتاب: «المجاز في القرآن الكريم»(٢)، وأنه يفسّر ذلك برأيه، فسأل أبو عبيدة عن مجلس الأصمعيّ: في أيّ يوم هو؟ فركب حماره، ومرّ بحلقة الأصمعيّ، فنزل عن حماره، وسلّم عليه، وجلس عنده وحادثه، ثم قال له: يا أبا سعيد: ما تقول في الخبز؟ قال الأصمعيّ: هو الذي نخبزه ونأكله، فقال له أبو عبيدة: فسّرت كتاب الله برأيك! قال الله تعالى: ﴿إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً ﴾(٣).

فقال له الأصمعيّ: هذا شيء بان لي فقلته ولم أفسّره برأيي، فقال له أبو عبيدة: وهذا الذي تعيبه علينا: كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسّره برأينا، ثم قام فركب حماره وانصرف (٤).

ونحن لا نميل إلى رأي الأصمعيّ في هذا، لأنه رأي متزمّت يقوم على

<sup>(</sup>١) نزهة الألباب: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المجاز لأبي عبيدة طبع بتحقيق محمد فؤاد سزكين.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) نزمة الألباب: ٧٣.

المبالغة في الحرص، ؛ واتقاء الشبهات، والعلم لا يزكو ولا يتطوّر إذا كان شعاره هذا المنهج الأصمعيّ.

وفي رأيي أن كل من كملت له أدوات التفسير التي تساعده على أداء مهمته الخطيرة، وتأخذ بيده في هذا الطريق الشائك الوعر، ليصل إلى مرفأ السلام من حقه أن يفسر، ومن حقه أن يجتهد، ومن حقه أن يدلي بدلوه بين الدّلاء ومن أهم هذه الأدوات: اتقان اللغة العربية والتبحر فيها:

وهذا الإتقان بطبيعة الحال يقتضي الإلمام بالشعر العربي فهو الديوان الذي يرجع إليه ليزيل اللبس، ويوضح الغامض، والقرآن الكريم نزل بهذه اللغة ليتحدى أرباب القول، ومن ثم عجزوا عن الإتيان بمثله مع أن لغته ليست غريبة عنهم.

وقد عرف ابن عباس لهذا الشعر منزلته، لأن منهجه في التفسير يقوم على أنه إذا خفى عليه الحرف من القرآن رجع إلى ديوانها فالتمس معرفة ذلك منه، يحدّثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن عربية القرآن أنشد الشعر، فقيل له: ما زنيم؟ من قوله تعالى: ﴿عتلّ بعد ذلك زنيم﴾(١).

قال ابن عباس:

زنيم تسداعاه السرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع<sup>(٢)</sup>

وعن ابن أبي مليكة قال: سئل عن ابن عباس عن ﴿والليل وما وسق﴾(٢) فقال: وما جمع، ألم تسمع قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة القلم: آية ١٣.

<sup>(</sup>٢) مقدّمتان في علوم القرآن: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنشقاق: آية ١٧.

إن لناقلاً نصاً حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا(١)

وعن أبي صالح قال:

سمعت ابن عباس ينشد للناس هذا البيت في قوله: ﴿ يُوم تبدّل الأرض ﴾ (٢).

وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار التي كنت أعرفُ (٣) وما ذكرناه نزر يسير مما استشهد به ابن عباس من الشعر على غريب القرآن الكريم ويعلق الإمام السيّوطيّ في الإتقان على هذه المسائل المتعدّدة التي ساقها ابن عباس على الاستشهاد بالشعر في مجال غريب القرآن فيقول: هدا آخر مسائل نافع بن الأزرق(٤)، وقد حذفت منها يسيراً نحو بضعة عشر سؤالاً، وهي أسئلة مشهورة أخرج الأثمة أفراداً منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس.

وأخرج أبو بكر الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء» منها قطعة، وأخرج الطبراني في معجمه الكبير منها قطعة» (٥).

وغريب القرآن الكريم كان موضع دراسة علماء الإسلام عبر القرون ولم يلتزموا فيه هذا المنهج الصارم الذي فرضه الأصمعيّ على نفسه في مجاله ومن أشهر من ألف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه: «المجاز»

<sup>(</sup>١) مقدّمتان في علوم القرآن: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: آية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ١٩٩.

رَ عَبَاسَ حَوْلُ بَعْضُ الْكُلَمَاتُ الْغُرِيبَةُ فِي الْفَرْآنُ (٤) وهي المسائل التي سأل فيها ابن عباس حول بعض الكلمات الغريبة في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) الإتقان: ١٣٣/١.

وابن قتيبة في كتابه: «تفسير غريب القرآن»، ولأبي حيان الأندلسيّ كتاب: «لغات القرآن».

وقد عقد ابن النديم في كتابه الفهرست باباً خاصًا للمؤلفات الإسلامية التي دارت حول غريب القرآن الكريم.

وخير الكتب التي ألفت في غريب القرآن الكريم، وغريب الحديث الشريف كتاب: «الغريبين» للهروي المتوفى سنة ٢٠١ه.

وقد بين الهروي في مقدمة كتابه السبب الحامل لـ على التأليف في هذا الحقل فيقول:

«فإن اللغة العربيّة إنما يحتاج إليها لمعرفة غريبي القرآن، وأحاديث الرسول عليه السلام، و الصحابة والتابعين، والكتب المؤلفة فيها جمّة وافرة وفي كل منها فائدة، وجمعها متعب، وحفظها عن آخرها معجز، هذا والأعمار قصيرة، والعلوم كثيرة، والهمم ساقطة، والرغبات نائمة، والمستفيل مستعجل، والحفظ كليل، والحرص قليل، فمتى اشتغل المرء بتحصيلها كلها بعدت عليه الشقة، وعظمت الكلفة، وفات الوقت، واستولى الضّجر، فقبض عن النظر فيما همو أولى بالنظر، وكنت أرجو أن يكون سبقني إلى جمعهما، وضمّ كل شيء إلى لغته منهما على ترتيب حسن، واختصار كاف، سابق، فكفاني مؤونة الدأب، وصعوبة الطلب، فلم أجد أحداً عمل ذلك إلى غايتنا هذه، فاستخرت، الله عز وجل، وتقدّس عنه، وسألته التوفيق له ليكون تذكرة لنفسي مدى حياتي، وأثراً حسناً لي بعد وفاتي \_ إن شاء الله، وبه الثقة». وبين منهجه فيه بقوله:

وكتابي هذا لمن حمل القرآن، وعرف الحديث، ونظر في اللغة، ثم

احتاج إلى معرفة غرائبهما، وهو موضوع على نسق الحروف المعجمة، نبدأ بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفاً حرفاً، ونعمل لكل حرف باباً، ونفتح كل باب بالحرف الذي يكون آخره الهمزة ثم الباء ثم التاء إلى آخر الحروف»(١).

\* \* \*

وهكذا استطاع السيوطيّ أن يقدم لنا هذه الألوان من الدراسات اللغوية في حقل الكلمات القرآنية، وهي دراسة جمّة أنارت الطريق أمام الدارسين لكتاب الله تعالى من خلال الكلمات اللغوية في ظلال القرآن الكريم، وهو بهذه الدراسة كشف الغموض عن كثير من القضايا اللغوية التي عرض لها العلماء، وتناولها اللغويون بالبحث والاستيعاب والدراسة الجادة، والحوار البناء.

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة: ٥، ٦.

# الفصل الرابع كلمات لغوية في إطار قضايا فكرية

يتحفنا السيّوطيّ في كتابه العظيم: «الأشباه والنظائر» بمجموعة من الكلمات اللغوية التي كانت محور نقاش، ومجال حوار بين اللغويين، ولولا استيعاب السيّوطيّ لهذه القضايا وتسجيلها في كتبه لفاتنا الشيء الكثير من هذه القضايا اللغوية التي أينعت ثمارها في كتبه، وبخاصة كتابه «الأشباه والنظائر».

وبحثي هذا لا يستوعب كل ما ورد في الأشباه والنظائر من هذه القضايا لأنها كثيرة تطل بوجهها في معظم صفحات الكتاب، وإنما أكتفي فقط بذكر نماذج لنتبين من خلالها كيف استطاع السيّوطي أن يستخرج هذه القضايا من كتب تراثية معظمها مفقود من المكتبة العربية، إنه الرجل الذي فتن بالتراث الإسلاميّ والعربي، واستوعبه الاستيعاب الدفيق ليختار منه ما يقدمه في كتبه، وما يعرضه في مؤلفاته من فوائد وقضايا تمتع النفس، وتغذي العقل، وتسوسع الفكر ومن هذه الكلمات اللغوية التي عرضها السيّوطي من خلال قضايا احتدم فيها الجدل بين العلماء الكلمات الآتية:

## (أ) يأمَل:

قضية. 'ويأمل، من القضايا التي استفتى فيها ابن الشجريّ في أماليه بعد أن استفتى في همذه القضية ملك النحاة المكنّى بأبي نزار. والسؤال هو: «ما تقول السادة النحويون في يأمل، «هل يأمل ومأمول، وما يتصرّف منهما جائز»؟.

\* \* \*

### اجابة أبى نزار المتوفى ٦٨٥٨:

قال ما نصه: «وأما أمل يأمُل فلا يجوز، لأن الفعل المضارع إذا كان على: «يفعُل» بضم العين كان بابه أن ماضيه على فعَل بفتح العين، و: «أمَل» لم أسمعه فعلاً ماضياً. فإن قيل: يقدر أنّ: «يأمل» فعل مضارع، ولم يأت ماضيه، كما أن: «يذر» و «يدع» كذلك.

قلت: قد علم أن: «يذر» و «يدع» على هذه القضيّة جاءا شاذّين فلوكان معهما كلمة أخرى شاذّة لنقلت نقلهما، ولم يجز إلا أن تنقل وما سمعنا أن ذلك ملحق بما ذكرنا، فلا يجوز «يأمُل» ولا «مأمول» إلاّ أن يسمعني الثقة «أمَل» خفيف الميم.

### اجابة أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي المتوفى ٥٦٤هـ:

ويبدو أن هذا السؤال وجّه إلى الشيح أبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي قبل عصر ابن الشجري وأبي نزار، فأجاب بقوله: «وأمّا أمّل بأمُلُ فهو آمل والمفعول: مأمول، فلا ريب في جوازه عند العلماء، وقد حكاه الثقاة منهم الخليل وغيره، والشاهد عليه كثير، قال بعض المعمّرين:

السمسرء يسأمُسل أن يسعسيسش وطسول عسيش قسد يسضسرّه (١) وقال الأخر:

هما أنما ذا آمملُ المخملود وقمد أدرك عقلي وممولمدي حُمجُمرا(٢) وقال كعب بن زهير:

\* والعفو عند رسول الله مـأمـولُ \*

وقال المتنبي وهو من العلماء بالعربيّة:

\* حرموا المدي أملوا \*

\* \* \*

### \* إجابة ابن الشجريّ المتوفى ٤٢هه:

وهذا السؤال وجه إلى ابن الشجري مع إجابة أبي نزار عنه، فقال ابن الشجري: نسخة جوابي: «وأما قوله في «أمل ويأمل» أنهما لا يجوزان عنده، لأنه لم يسمع في الماضي منهما: «أمَل» خفيف الميم، فليت شعري، ما الذي سمع من اللغة ووعاه حتى أنكر أن يفوته هذا الحرف، وإنما ينكر مثل هذا من أنعم النظر في كتب اللغة كلها، ووقف على تركيب: «أمل» في كتاب: «العين للخليل بن أحمد»، وكتاب: «الجمهرة» لأبي بكر بن دريد، و «المجمل» لأبي الحسين أحمد بن فارس، و «ديوان الأدب» لأبي إبراهيم الفارابي، وكتاب: «الصحاح» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري النيسابوري، وغير ذلك من كتب اللغة، فإذا وقف على

<sup>(</sup>١) نسب في أمالي المرتضى: ٢٦٦/١ إلى النابغة الجعديّ.

<sup>(</sup>٢) نسب في أمالي المرتضى: ٢/٣٥٣ إلى الربيع بن ضبع الفزاديّ.

أمّهات كتب هذا العلم التي استوعب كل كتاب منها اللغة أو معظمها، فرأى أن هذا الحرف قد فات أولئك الأعيان، ثم سمع قول كعب بن زهير:

#### \* والعفو عند رسول الله مأمول \*

سلّم لكعب، وأذعن له صاغراً قميئاً، فكيف يقول: من لم يتولّج سمعه عشرة أسطر من هذه الكتب التي ذكرتها لم أسمع: «أمَل» ولا أسلّم أن يقال: مأمول؟.

#### \* \* \*

وأما قوله: «إنه لا يجوز: يأمُل ولا مأمول إلا أن يسمعني الثقة آمل فقول من لم يعلم، فإنهم قالوا: فقير»، ولم يقولوا في ماضيه: «فقر» ولم يأت فعله إلا بالزيادة، أفتراه أن ينكر أن يقال: فقير لأن الثقة لم يسمعه: «فقر»! فلعله يجحد أن يكونوا قد نطقوا بفقير، وقد ورد به القرآن في قوله تعالى: ﴿إني لما أنزلت إليّ من خير فقير﴾(١) وهل إنكار فقير إلا كإنكار مأمول، بل إنكار فقير عنده أوجب لأنهم لم يقولوا في ماضيه إلا «افتقر»، و «مأمول» قد نطقوا بماضيه بغير زيادة».

ويختم ابن الشجري تعليقه على إجابة أبـى نزار بقوله:

«ومن العجب أن هذا الجاهل بقدم على تخطئة، سلف النحويين وخلفهم وتخطئة الشعراء الجاهلين والمخضرمين والإسلاميين، فيعترض على أقوال هؤلاء وأشعارها بكلام ليس له محصول، ولا يؤثر عنه أنه قرأ مصنّفاً في النحو إلا مقدّمة من تأليف عبد القاهر الجرجاني، قيل: إنها لا تبلغ أن تكون في عشرة أوراق.

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آية ٢٤.

وقيل: إنه لا يملك بن كتب النحو واللغة ما مقداره عشرة أوراق وهو مع هذا يردّ بقحته على الخليل وسيبويه، إنها لوصمة اتسم بها زماننا هذا، لا يبيد عارها، ولا ينقضي شنارها.

وإنما طلب بتلفيق هذه الأهواس أن تسطّر فتوى، فيثبت خطه فيها مع خط غيره فيقال: أجاب أبو نزار بكذا، وأجاب غيره بكذا فقد أدرك لعمر الله مطلوبه، وبلغ مقصوده، ولولا إيجاب حق من أوجبت حقه، والتزمت وفاقه، واحترمت خطابه لصنت خطيّ ولفظي عن مجاورة خطه ولفظهه (١).

\* \* \*

## (س) الاستطاعة - القدرة - القوّة:

ويتحفنا السيوطيّ بكتاب أبي الحسن الصيمريّ إلى أبي بكر بن دريد في معنى الاشتقاق فيجيبه ابن دريد بكتاب فيه فوائد جمة تدور حول الاشتقاق وحول بعض الأسماء التي يتهم فيها بعض النقاد اللغويين العرب بأنها توقع أحياناً أسماء على ما لا معنى تحته.

يقول السيّوطيّ: وذكرت في هذا الفصل رقعة أبي الحسن الصيمريّ المتكلم إلى أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد في هذا المعنى وجوابها منه، فأحببت أن أتحفك بهما لما فيهما من الفوائد من حسن سؤال السائل، وإصابة المجيب في الجواب»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر هذه القضية بنصوصها في الأشباه والنظائر: ١٥٩/٥ ــ ١٧٤ وقد سقتها بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) الأشباه: ١/٢٤١.

وكما أتحفنا السيّوطي في الأشباه بهذا السؤال، وبالإجابة عليه أتحف القراء بدوري بنقل ما سطره السيّوطي في الأشباه في هذا الكتاب الذي قمت بإعداده، مبيناً أثر السيّوطي في الدراسات اللغوية.

\* \* \*

### ختاب أبى الحسن الصيمري إلى ابن دريد:

كتب أبو الحسن الصيمري إلى أبي بكر بن دريد:

«أنت أدام الله عزّك، كنف الأدب، وإليك مفزع أهله فيما أشكل من اللغة واستعجم من معانى العربيّة.

وقد زعم قوم من أهل الجدل: أن العرب تسمت بأسماء تأدّت إليها صورها، ولم يعرفوا هم معانيها وحقائقها، فقيل لهم: أتعرفون ما تحت تلك الأسماء التي لم يعرفوا حقائقها ومجازها، والاتساع فيها، فقالوا: لا.

هل يجوز عندك أن توقع العرب اسماً على ما لا معنى تحته يعرفونه هم؟ وقالوا: إن العرب لم تدر: ما الاستطاعة؟ وما القدرة؟ وما القوة؟ فما عندك في ذلك؟ وتفضل بتعريفنا، هل في كلامهم إذا قيل لأحدهم: بمأذا استطعت قطع هذا الحبل، وهذا الطب أو هذا اللحم؟ أن يقول: بسكين أو بشفرة أو سيف.

وهل يقولون: فلان قوي على فلان بماله أو بسيفه أو برمحه؟ .

وهل عندك أن قبول الله عز وجلّ: ﴿وله على النباس حبّ البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾ (١) إنه أراد به الراحلة والزاد والراحلة؟.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٢٠٠.

وأفتنا في معنى قول الله عز وجل: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾(١) هل القوّة ورباط الخيل مما استطاعوه أو غير ذلك؟ وإن حضرك \_ أيدّك الله \_ شواهد من الشعر أو من مطلق كلام العرب بينت ذلك لنا، وإن أتبعته سؤالاً يذكر ما قيل: إن العرب لم تعرف شيئاً من حقائق الأعراض، وهل جائز عليهم أن يسمّوا شيئاً لا يعرفون حقيقته أم لا؟ ومَنَنْتَ به علينا \_ إن شاء الله بعالى \_ وأطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك، وأيد أهل الأدب بك، وحرس نعمته عليك ومواهبه لديك».

\* \* \*

### \* إجابة أبي بكر بن دريد:

«وقفت \_ أدام الله عزك \_ على متضمّن كتابك، فأما المسألة الأولى فقد بينتها في أول كتاب: «الاشتقاق» وهي قبول من زعم من أهل الجدل أن العرب تسمت أسماء تأدّت إليها صورها، ولم تعرف العرب حقائقها، وإنما تعلق هؤلاء الزاعمون بما ذكره الليث بن المظفر في كتاب: «العين» عن الخليل أنه سأل أبا الدقيش: ما الدقيش؟ فقال: لا أدري إنما أسماء نسمّيها لا نعرف معناها، وهذا جهل من الليث، وادّعاء على الخليل، وذلك أن العرب قد سمت دقشاً ثم حقروه فقالوا: دُقيش ثم صرفوه من فَعَل إلى فَنعل فسمّوا: دُنقشاً.

وكل هذه أسماء فلو لم يكن للدقش أصل في كلامهم، ولم يقفوا على حقيقته لم يجيئوا به مكبّراً، ومحقّراً، ومصرّفاً من فعل إلى فنعل، والدقيش: طائر أغيبر أريقط معروف عندهم، قال غلام من العرب أنشده يونس ومكوزة:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية ٦٠.

يا أَمَتَاهُ أخصبي العشيه قد صدت دقشاً ثم سند ريده(١)

وليس قول الليث مقبولاً على أبي عبد الرحمن التخليل بن أحمد \_ نضر الله وجهه \_ والدليل على ذلك تخليط اللث في كتاب: «العين»، واحتجاجه بالأشعار الضعيفة ثم بأشعار المولدين نحو أبي الشمقمق ومن أشبهه.

\* \* \*

وأما قولك ــ أيدك الله: أيجوز عندك أن توقع العرب اسماً على ما لا معنى له فهذا خُلْف من الكلام، ليس في كلامهم كلمة جـد ولا هزل إلا وتحتها معنى من فنها، ولـو تكلف ذلك متكلف حتى يستقصيه لأوضح منه ما خفى.

\* \* \*

فأمّا قولهم: إن العرب لم تدر ما الاستطاعة؟ وما القدرة؟ وما القوّة؟ فكيف يكون ذلك؟ وقد جاء في الشعر الفصيح عن المطبوعين دون المتكلفين:

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وقال القطامي وهو حجة:

أمور لو تدبّرها حليم لهيّب أو لحدّر ما استطاعا وهذا يكثر أدام الله تأييدك.

<sup>(</sup>١) انظر تخريج البيت، وما قيل فيه في هامش الأشباه: ١٤٨/٥ بتحقيق المؤلف.

فأما القول في أنهم إذا قيل لأحدهم: بم استطعت قطع الحبل أو هذا الطّنب أن يقول: بسكين أو شفرة أو سيف فللاستطاعة عندهم موضعان: موضع بفضل قوّة وشدّة بطش، وموضع بآلة نحو: السيف، والشفرة وما أشبههما.

وفي الجملة أنهم لا يؤمنون بالاستطاعة إلا إلى الإنسان دون سائر الحيوان ولهم ترتيب في لغتهم يقولون: فلان يستطيع أن يرقى هذا الجبل، وهذا الجمل مطيق للسفر، وهذا الفرس صبور على مماطلة الحُضْر(١)، وكذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾(٢) إنما قال: «استطاع» لما وقع الخطاب على: «من» وهي تقع عن من يعقل خاصة فلزم هذا الخطاب المستطيعين الحج بأي ضرب من الضروب كان مطلقاً بزاد وراحلة، وصحّة بدن، وكيفما وجد السبيل إليه.

هكذا ظاهر الخطاب ومخرجه على مذاهب كلام العرب.

وأما قوله عز وجلّ: ﴿ وَاعدُوا لهم ما استطعتم من قبوة ومن رباط الخيل (٣) فليس يراد بالقوّة ها هنا قوّة الأجسام التي بها يكون بطشها وتصرّفها واقتدارها على ما تحاول، لأن ذلك ليس إلى الناس الزيادة فيه ولا النقصان منه، وإنما الله يزيد في قوّة الأجسام، وينقص منها كما يريد تبارك وتعالى، وإنما أريد به: والله أعلم ب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من الأشياء التي تتقوّون بها على العدوّ: سلاح وآلة، وأصحاب وأنصار وغير

 <sup>(</sup>١) الحُضْر بالضم: ارتفاع الفرس في عدوه.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: آية ٦٠.

ذلك، ومما تفلّون به حرب عدوكم، وتعلون به عليهم، وكذلك قوله: «ومن رباط الخيل، أي وأعدوا لهم من الخيل ما تتقُّوون به عليهم».

وهذه القوة ورباط الخيل ممّا كانوا يستطيعون إعداده، ويمكنهم فأمروا بإعداده للعدوّ ليرهبوهم وليخيفوهم.

وهذا باب يطول جداً ، وفيما أومأت إليه دليل على ما سواه مما يتصل به .

وأما سؤالك \_ أيدك الله \_ عن مذهب العرب في العَرض، وهل كانوا عارفين به أم كيف سمّوا شيئاً لا يعرفون حقيقته؟ فقد ذكرت لك \_ أيدك الله \_ أنه ليس في كلامهم من اسم هزل ولا جدّ إلا وتحته معنى من جنسه ولكنهم لم يكونوا يذهبون بالعرض مذهب المتفلسفة، ولا طريق أهل الجدل، وإن كان مذهبه فيه لمن تدبّر مطابقاً لعرض الفلاسفة والمتكلمّين في حقيقته، وذلك أنهم يذهبون بالعرض إلى أسماء، منها أن يضعوه موضع ما اعترض لأحدهم من حيث لم يحتسبه كما يقال: علقت فلانة عَرضاً أي اعتراضاً من حيث لم أقدره.

قال الأعشى:

عُلِّقْتُهَا عَرَضًا وعُلِّقَتْ رجلًا غيري وعلّق أخرى ذلك الرّجل وقد يضعونه موضع لا يثبت فلا يدوم كقولهم: كان ذلك الأمر عن عرض ثم زال.

وقد يضعونه موضع لا يثبت فلا يدوم كقولهم: كان ذلك الأمر عن عرض ثم زال.

وقد يضعونه موضع ما يتصل بغيره ويقوم به.

وقد يضعونه مكان ما يضعف ويقل، فكأن المتكلمين استنبطوا العرض من أحد هذه المعاني، فوضعوه لما قصدوا له، وهمو إذا تأملته وجدته غير خارج عن مذاهب العرب.

وكذلك الجوهر عند العرب إنما يشيرون به إلى الشيء النفيس الجليل، فاستعمله المتكلّمون فيما خالف الأعراض، لأنها أشرف منها وقد ولـدت أسماء في الإسلام لم تكن العرب قبله عارفة بها إلا أنها غير خارجة عن معاني كلامها، واستفادة معرفتها، إذ كانت على أوضاعها والمعاني التي تفعلها نحو: الكافر، والفاسق، والمنافق.

وإنما اشتقاق الكافر من كفرت الشيء: إذا سترته وغطّيته. والفاسق: من فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها واشتقاق المنافق من النافقاء، وهو أحد جحر اليربوع إلى كثير من ذلك يطول تعداده.

وكذلك في كل زمان وأوان لا يخلو الناس فيه من توليد أسماء يحدث لها أسباب فيقارنونها بينهم بكل لغة ولسان، فليس هذا منكراً، إذا كان ذلك غير خارج عن الأصول المتفق عليها، والمعاني المعقولة بينهم، وفيما ضمنت من كتاب: «الاشتقاق» ما يدلك على ما التمست الوقوف عليه من هذا النحو.

وهذا القول كاف في جواب ما سألت عنه.

وأطال الله بقاءك، وأدام عزك وتأييدك، وأتم نعمته عليك وعلى أهل العلم بك، وفيك وعندك، (١)

\* \* \*

هذا الكتاب الذي بعث به أبو الحسن الصيمري إلى أبي بكر بن دريد جزء من المسألة العاشرة من المسائل النحوية وهي إحدى عشرة مسألة في النحو سأل عنها أبو بكر الشيباني أبا القاسم الزجاجي في كتاب أنفذه إليه من طبرية إلى دمشق، فكتب إليه أجوبتها.

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في الأشباه: ١٥٢ - ١٤٦٠.

والسيّسوطي على الرغم من أنه أمتعنا بحسن السؤال من الصيمسري وحسن الجواب من أبي بكر بن دريد، فإنه لم يبين لنا المصدر الذي استقى منه هذه المسائل وبخاصة هذا الكتاب الذي أومأت إليه، وهو الخاص بالاشتقاق، وما يتعلق به، وما ردّ عليه ابن دريد في كتاب آخر يزيل الغموض، ويكشف الغمّة، وليس من عادة السيوطي في كثير مما كتب أن يأتي بنص غفلاً من مصدره ولست أدري، ما السبب الحامل للسيوطي على أن يغفل مصادر ما يقول في هذه المسائل؟ أكبر الظن أن السيّوطي عثر على هذه المسائل في أوراق مبعثرة من كتب لا يعرف اسمها أو أنه قرأها من كتاب، واستوعب ما فيها، وساقها بأسلوبه مسجّلاً ما عشر عليه من نصوص مسجلة في رسائل خاصة على هيئة أسئلة تطلب الفتوى لحل مشكلاتها، والإجابة عن مبهماتها.

ومن الحق أن نقول: لولا ما جمعه السيّوطيّ من هذه الرسائل، والفتاوي أو النصوص اللغوية لما استطعنا أن نضع يدنا على هذه الكنوز اللغوية التي يرجع الفضل في ذكرها إلى السيّوطي أوّلاً وآخراً.

\* \* \*

#### (ج) نهاوش ونهابر:

هاتان الكلمتان تناولهما بالبحث والدراسة أبونزار الملقب بملك النحاة، وهما من المسائل العشر المتعبات إلى المحشر التي عرضها أبونزار، ونقلها السخاوي في: «سفر السعادة»(١).

وهي مسائل تحدّى بها أبو نزار النحاة مبيّناً وجمه الصواب فيه، وأن القول ما قاله والرأى ما رآه.

<sup>(</sup>۱) الأشياه: ۲۰/٦.

ولطرافة هذه المسائل، وطرافة أجوبتها ساقها السيّوطي في مسائل كتابه: الأشباه، تلك المسائل التي تعدّدت، وشملت من كتابه ما يقرب من ثلاثة أجزاء بعد التحقيق.

\* \* \*

قال أبو نزار في المسألة الثانية من مسائله العشر: «روى عن النبي ﷺ أنه قال: «من جمع مالاً من نهاوش أذهبه الله في نهابر»(١).

يسأل عن مادّة هاتين الكلمتين، وزيادتهما، ومكان استعمالهما. فأوّل ذلك أن تعلم أن: «نهوشًا» واحد، فقدر أنه جمع على «نهاوش» وهومن الهوش بمعنى الاختلاط.

قال: وكذلك: «نهابر»، وهو جمع واحده: نَهْبر، وهـومن الهبر بمعنى القطع المتدارك.

والمعنى: من جمع مالاً من جهات مختلطة لا يعلم جهات حلّها وحرمتها قطعه الله عليه. قال: فإن قيل: ما سمعنا في الواحد: نهبراً ونهوشاً.

قلنا: قد نصّ سيبويه على أن العرب تأنى بجموع لم تنطق بواحدها، ثم قال: إنّ قياس واحد ملامح ومحاسن: ملمحة ومحسنة، وما سمعنا: بملمحة، وكذلك قدّروا أن واحد أباطيل: إبطيل أو أبطول وأباطيل جمع لم ينطق بواحده».

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الأشباه: ٧٠/٦، حيث تعرضت لمصادر هذا الحديث الشريف.

هذا هو ما حرّره أبو نزار في مادّتي: نهاوش ونهابر، وما نقله السيّوطي من: سفر السعادة للسخاوي في هذه القضية لم يتبيّن لنا فيه: مَنْ الذين تحدّاهم أبو نزار؟ ومن الذي تولّى الرّد عليه.

سكت السيّوطيّ على غير عادته في هذه القضية، فلم يذكر لنا من هؤلاء الذين ردّوا عليه، وكشفوا عواره، ووضّحوا خطأه، وردّوا أغلاطه إلى الصواب، كل ما يذكره السيّوطيّ في هذه القضية أن يبين لنا نقد العلماء لأراء أبي نزار، وإجاباتهم على إشكالاته، وقد اختار صيغة للبناء للمجهول، لأن الناقدين غير معروفين، فيقول: «فأجيب بأن قيل له: أبديت عوارك لمناظرك، وأبرزت مقاتلك لسهام مناضلك.

إن هذه اللفظة تروى على أوجه مختلفة، وجميعها يرجع إلى أصل واحد وعدة أوجهها أربعة:

يروى: من جمع مالاً من مهاوش بالميم، وهذه هي المشهورة عند العلماء باللغة.

ويروى: من تهاوش بالتاء وكسر الواو، وقد صححوه أيضاً.

ويروى: من تهاوُش بالتاء، وضمّ الواو، وهو صحيح أيضاً.

ويروى: من نهاوش بالنون وكسر الواو، وهذه هي التي أنكرها أهل اللغة ولم يثبتوا صحّتها، والظاهر من كلامهم أنها من غلط الرّواة.

وجميع ذلك على اختلاف السرواية فيه يرجع إلى أصل واحد وهو الهوش الذي هو الاختلاط، فليس الإشكال في نهاوش من جهة تفسيرها كما ظننته، ولا من جهة كونها جمعاً لواحد لم ينطق به، ألا ترى أن مهاوش ونهاوش هما بمعنى الهوش والاختلاط، وكلاهما جمع لم يستعمل واحده

وإنما الشكل في هذه اللفظة هـل هي صحيحة في الاستعمـال، معروف عند أهل اللغة العربيّة أو هي على خلاف ذلك؟.

فهذا الذي كان حقك أن تتبينه وتثبت صحّته.

وإذا صح فسرت حقيقة معناها واشتقاقها، وبينت هل هي جمع أو مفرد، وما الزائد منها وما الأصل؟

\* \* \*

فأمّا قولك في: «نهابر» إنه مشتق من الهبر، وهو القطع المتدارك فليس ذلك بالمعروف عند أهل اللغة، وإنما هو مستعار من النّهابر والنهابير، وهي تلال الرمل المشرفة، فسمّيت المهالك بهابر من ذلك ولذلك قال عمرو بن العاص لعثمان بن عفّان رضي الله عنه: إنك ركبت بهذه الأمة نهابر من الأمور فتب عنها»، أراد أنك ركبت بهذه الأمة أموراً شاقة مهلكة، بمنزلة من كلفّتهم ركوب التلال من الرمل، لأن المشى في الرمل يشق على من ركبه.

\* \* \*

وقولك: إن واحد النهابر: نهبر وإن لم ينطق به ليس بصحيح، بل الصحيح أن واحدها: نُهبور على ما ذكره أهل اللغة، لأنهم جعلوا النهابر التي هي الممالك مستعارة من النّهابر التي هي الرمال المشرفة، وواحدها: نهبور.

\* \* \*

وأسأت العبارة بقولك: لا يعرف جهات حلّها وحرمتها، وكان الصواب أن تقول: وحُرْمها، لأنه يقال: حِلّ وحلال، وحُرْم، وحرام.

وأخطأت أيضاً في تنظيرك: «نهاوش» في كونها جمعاً لواحد لم ينطق به بقولهم: ملامح وأباطيل، وكان حقك أن تنظرها بعباديد(١)، ونحوها ممالم ينطق له بواحد من لفظه، ولا من غير لفظه، ألا ترى أن ملامح لها واحد مستعمل من لفظها وهو: لمُحة.

وكذلك أباطيل واحده المستعمل: باطل.

وكذلك مشابه واحده المستعمل: مَشْبه، وإن كنّا نقدّر أن واحد الجموع من جهة القياس ليس هو هذا المستعمل، إلّا أنه وإن كان الأمر على ذلك فلا بد أن هذه الآحاد لهذه بجموع، وأن هذه الجموع لهذه الآحاد من جهة الاستعمال، ألا ترى أن أبا على الفارسيّ قال في كتابه: «العضدي»: «هذا باب ما بناء جمعه على غير بناء واحده المستعمل، وذلك: باطل وأباطيل، وحديث وأحاديث وعروض وأعاريض.

ولم يختلف أحد من العلماء في أن أعاريض وأحاديث واحدهما: عروض وحديث من جهة الاستعمال كما أن قولهم: ليال جمع: ليلة من جهة الاستعمال وإن كان في التقدير كأنه جمع: ليلاة.

ولو قلت: إن العرب قد تأتي بجموع لم تنطق بواحدها الذي يجب من جهة القياس لكنت قد سلمت من قولك من الوهم والإلباس.

\* \* \*

ثم أسألك أولاً: ما معنى قولك في صدر مسألتك:

<sup>(</sup>١) العبابيد: الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجْه.

وأول ذلك أن تعلم أن نهوشاً واحد قد جمع على نهاوش؟ فإنه كلام لم يستعمله من أهل الجهل والغباوة، إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة»(١).

\* \* \*

وهكذا أمتعنا السيبوطي بهذا البحث القيم في هاتين الكلمتين، وهما من الكلمات النادرة التي يصعب أن تجدها على هذا المستوى من الاستيعاب، وعلى هذا القدر في البحث، وبهذا التحليل الرائع، والإجابات البارعة في غير كتب السيوطي.

\* \* \*

#### (د) غيل:

كلمة «غيل» من المسائل العشر المتعبات إلى الحشر، وقد أثارها كمشكلة لغوية أبو نزار، ونقلها السيّوطي في الأشباه، عارضاً رأي أبي نزار فيها، ثم مناقشتها، مع تفنيد رأي أبي نزار فيها، وأنه فهم منها شيئاً وغابت عنه أشياء.

ففي المسألة الثانية من هذه المسائل:

قال أبو نزار: أنشدني شيخي الفصيحي للأعشى:

آنس طِـمْـلاً مـن جـديـلة مـشـخوفـاً بنـوه بـالسّمـارغُيـُـل(٢)

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص في المسألة الثانية: ٢٠٧٠ ــ ٧٥ من الأشباه.

<sup>(</sup>Y) لم أجده في ديوان الأعشى على هذه الصورة، والذي في الديوان هو: إني لعمر الذي خطت منا سمها لمه وسيق إليه الباقسر الغُيل والطمل: الفاص البذي، والجديلة: القبيلة أو الناحية.

فسأل عن: «غيل» فقلت قد جاء مادّتها: ساعد غيل للمتلىء ألا ترى

#### \* بيضاء ذات ساعدين غيلين(١) \*

والسّمار: اللبن كأن يقول: إن بنى هذا الصائد امتلئوا من شرب اللبن إلّا أن الراجز بناه على فِعال، فقدّر غيلُ على زنة: حمار وكتاب، ثم جمعه على : غُيل كما قالوا: حُمرٌ وكُتُبُ.

فإن قيل: فما سمعنا: غيالاً! قيل: قد أسلفنا أن العرب قد تنطق بجمع لم يأت واحده، فهي تقدّره، وإن لم يسمع (٢).

\* \* \*

هذه هي إجابة أبي نزار عن سؤال شيخه الفصيحي في مادة «غيل» ورد على أبي نزار، ولم نعرف من الراد عليه، والناقض لقوله، والهادم لرأيه وكما كانت صيغة الإجابة بالبناء للمجهول في المسألة السابقة كانت صيغة الإجابة أيضاً في هذه المسألة بالبناء للمجهول، وتركنا السيّوطي في حيرة من أمرنا لجهلنا بشخصية هذا الذي ردّ عليه ناقداً قوله ربما كان السيّوطي أيضاً في حيرة من أمر هذا الردّ، ولذلك قال: «وأجيب» وفي رأيي أن السيّوطي وقع على هذه المسائل في : «سفر السعادة» للسخاوي ونقلها برمّتها بدون أن يتصرّف فيها، ولعل السخاوي أيضاً نقلها من مصدر آخر لم تتبين فيه معالم شخصية هذا الذي ردّ على أبي نزار وأسكته.

<sup>(</sup>١) رجز ورد في اللسان: «غيل».

<sup>(</sup>٢) الأشباه: ٦/٩٠١ ـ ١١٢.

## قال السيوطي:

\* «وأجيب بأن يقال له: قد أتعبت الأسماع بلفظك وغلطك، وأزعجت الطباع بخطابك وسقطك.

يا هذا، إن تفسيرك للغيل بأنهم الذين امتلئوا من شرب اللبن قياساً. على الغيل وهو الساعدالممتلى عشيء لم يذهب إليه أحد من أهل اللغة، وإنما ذهبوا إلى أن الغيل هو: أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل، واسم ذلك اللبن أيضاً: الغيل، ولم يقل أحد منهم: إن الغيل: هو الامتلاء من شرب اللبن، وإنما فسرت لفظة «الغيل» في بيت الأعشى على غير هذا، وهو:

إني لعمر الذي خطت مناسمُها تخدي، وسيق إليه الباقر الغيّلُ على وجهين:

أحدهما: أنها الكثيرة من قولهم: غيل: أي كثير، وقيل: الغيل ها هنا: السّمان من قولهم: ساعد غيل: أي سمين.

والغيّل: بمعنى الكثير، وهو المراد في البيت الأول، لأنه يصف هذا الصائد بالفقر، وكثرة الأولاد، وأنهم ليس لهم غذاء إلّا السّمار، وهو اللبن الرقيق.

وإما قولك: إن «غُيلًا» جمع غيال واحد لم ينطق به فمن أفحش غلطاتك، وأفضيح سقطاتك، بل هو جمع: غِيل، والغيل: الماء الكثير، وجمعه: غيل، ونظيره: سقّف وسقّف.

وكذلك الغِيل: السّمار، واحدها: غيلُ «أيضاً، وإنما غلطتك في ذلك أن الغالب على فُعُل أن يكون جمعاً لِفِعال أو فعال مثل: حِمار وحُمُر، وقذال وقُذل، فقضيت أن غُيلًا جمع: غيال.

وأما تفسيرك «السّمار» بأنه اللبن على الإطلاق فغلط يجوز على مثلك من أهل التحريف.

وإنما صوابه أن تقول: السّمار: اللبن الرقيق أو اللبن المخلوط بالماء، لأن تسمير اللبن هو خلطه بالماء، فإن أكثر فيه الماء سموه: «المُضيح»، وتفسير البيت على وجه الصواب: أنه يصف حمار وحش أو ثور وحش آنس طملًا أي صائداً، والطمّل: الذئب شبهه به.

يقول: هذا الثور الوحشيّ آنس صائداً له عائلة، وأطفال ليس لهم غذاء إلا اللبن المخلوط بالماء، فهو لذلك أشدّ الناس اجتهاداً في أن ينال صيد الثور الوحشيّ ليشبع به عياله وأولاده.

\* \* \*

## (ه) الإله:

ونختم هذا الفصل، وبه نختم الباب وهو «أثر السيوطي في الدراسات اللغوية بتصريف كلمة: «الإله».

وهذا التصريف نقله السيّوطيّ من كتاب: «المسائل» لابن السيد البطليوسي.

وفي هذه الكلمة دار حوار بين المازني والرياشي، وللمازني رأي جميل في هذه القضية، ولولا هذا الرأي الجميل لما كلف السيّوطي نفسه نقل هذه القضية في كتابة الأشباه، لأن السيّوطي في كل ما يكتب لا يعنيه إلا الفوائد والطرائف، والعجائب والغرائب التي يسجلها في كتبه لتكون متعة للناظرين، وزاداً للدارسين، وفكراً للباحثين.

\* \* \*

## قال السيوطي:

حكى أبو القاسم الزجاجيّ: قال أخبرنا أبو إسحاق بن السّري الزجاج قال: أخبرني محمد بن يزيد المبرد، قال: سمعت المازنيّ يقول: سألني الرياشي، فقال لي: لِم نهيت أن يكون الله تعالى: أصله: الإله، ثم خفف بحذف الهمزة كما يقول أصحابك؟.

فقلت: لو كان مخففاً منه لكان معناه في حال تخفيف الهمزة كمعناه في حال تحقيقها لا يتغيّر المعنى، ألا ترى أن الناس والإناس بمعنى واحد، ولما كنت أعقل لقولي: «الله» فضل مزيّة على قولي: «الإله».

ورأيته قد استعمل لغير الله في قوله: ﴿وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً ﴾(١)، وقوله: ﴿ آلهتنا خير أم هو ﴾(٢) ولما لم يستعمل الله إلا للباري تعالى علمت أنه عَلَمٌ وليس بمأخوذ من الإله،(٣).

\* \* \*

وبعد، فهذا هو السيّوطيّ اللغوي عرفناه من خلاف ما قدّمناه ذا حس لغوي مرهف بما اختار من نصوص، وما قدمه من قضايا، وما عرضه من أمثلة ومع ذلك فإن بعض الدارسين والباحثين في عصرنا الحاضر يعيبون عليه بأنه ناقل غير مبدع، وهذا في الحقيقة ظلم للرجل، ونقص لفضله، وجحد لمكانته.

الإبداع من وجهة نظري ليس ابتكاراً فحسب على الرغم من أن كلمة

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: آية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الأشباه: ٢٢٨/٦.

وأصولاً وحديثاً ولغة إلى طريق العلم والمعرفة ليتزوّد منه الأجيال جيالًا بعد جيل، وزمناً بعد زمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

والأمل كبير ــ إن شاء الله ــ أن نتبع هذا الكتاب بكتاب آخر عن: «أثر السيّوطي في الدراسات النحوية» وهو أشر كبير أرجــو الله أن يوفقنــا لبحثه وأن يمدّنا بعونمنه، إنه نعم المولى، ونعم القدير.

عبد العال سالم مكرم تمّ في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد ١٧ من رمضان سنة ١٤٠٦هـ الموافق ٢٥ من مايو سنة ١٩٨٦م بمدينة الكويت

. . .

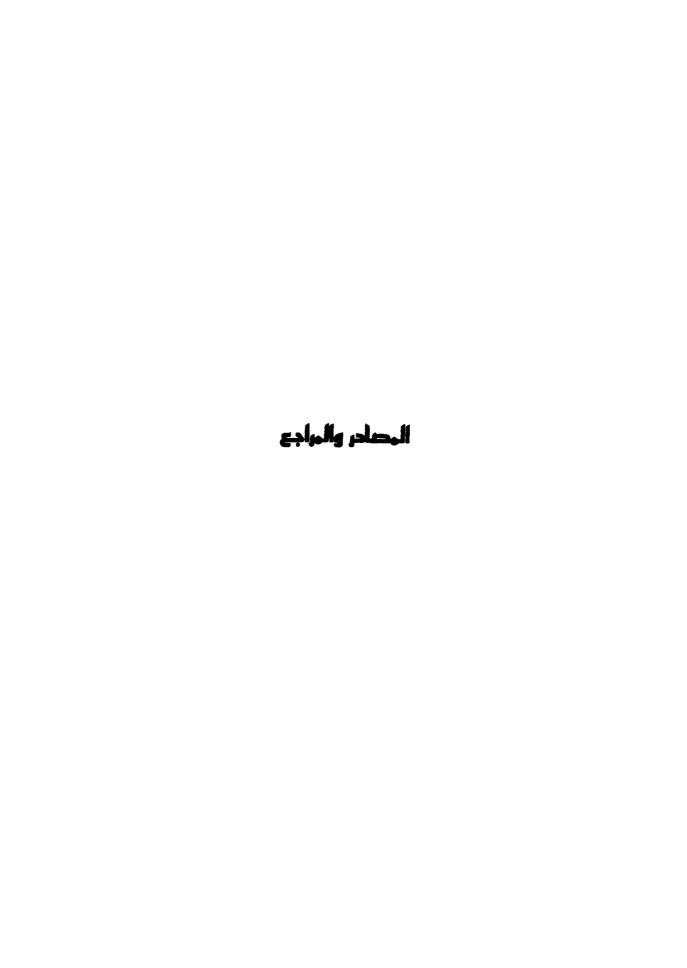

## المصادر والمراجع

## (i)

- ١ ــ الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، مطبعة البابي الحلبي، طبعة ثالثة، ١٩٥١م.
  - ٢ ـ أدب مصر الإسلامية، للدكتور محمد كامل حسين، مطبعة الوفد.
- ٣ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم
   الجزري، المعروف بابن الأثير، طبع سنة ١٢٨٦هـ.
- ٤ ــ الإسلام والحضارة العربية، لمحمد كرد علي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طبعة ثالثة ــ القاهرة، سنة ١٩٦٨م
- ٥ ــ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي، لجلال الدين السيوطي، طبع
   إحياء دار الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.
- ٦ الأشباه والنظائر في النحو، لجلال الدين السيوطي، تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، في ستة أجزاء، مطبعة مؤسسة الرسالة ببيروت، طبعة أولى سنة ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م.
- ٧ ــ الإصابة في تمييز الصحابة، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن عمل بن علي الكتّاني (ابن حجر)، المطبعة الشرفية.
- ٨ ـ أصول التفسير، لابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام)،
   تحقيق جميل الشطى، مطبعة الترقى بدمشق.

- ٩ \_ إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي.
- ١٠ الاقتراح، لجلال الدين السيوطي، مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيـدرآباد،
   الطبعة الأولى.
- ١١ ـ أمالي المرتضى (الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي)، تحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل، مطبعة دار الكتب.

#### (L)

- ١٣ ــ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير، تأليف أحمد على صبيح.
  - ١٤ البداية والنهاية، أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.
- ١٥ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لبدر الدين محمد بن علي الشوكان، مطبعة السعادة، طبعة أولى، سنة ١٣٤٨هـ.
- 17 ــ البرهان في علوم القرآن، لبدر المدين محمد بن عبد الله الـزركشي، تحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل، مطبعة الحلبي (طبعة أولى).
- ١٧ ـ بغية الوعاة، لجلال الدين السيوطي. ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم،
   مطبعة عيسي الحلبي.

#### (ت)

- 1A ـ تاريخ آداب العرب، للأستاذ مصطفى صادق الرافعي، مطبعة الاستقامة.
  - ١٩ ـ تاريخ آداب اللغة العربية، لجرجي زيدان، مطبعة الهلال.
  - ٢٠ ــ تاريخ الأدب العربى ، لحفني ناصف ، مطبعة جامعة القاهرة ، طبعة ثانية .
- ٢١ ــ تـاريخ اللغات السامية، للدكتور إسرائيـل ولفنسون، طبع القاهرة، سنة ١٩٢٩ .

- ٣٢ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، حققه وراجع أصوله: الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة ثانية، من منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المؤرة.
- ٢٣ ــ التسهيل، لابن مالك، تحقيق الدكتور محمد كامل بـركات، نشر دار الكـاتب العربي بالقاهرة.
- ٢٤ ــ التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه، وتصرفت معانيه ليحيى بن سلام، تحقيق: هند شلبى، الشركة التونسية للتوزيع.
- ٢٥ ــ التصريح على التوضيح، للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، مطبعة الحلبي.
- ٢٦ ــ التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول، للأستاذ خطّاب عطية، دار الفكر
   العربى.
  - ٧٧ ــ التَّفسير والمفسّرون، للدكتور محمد حسين الذهبي، نشر دار الكتب الحديثة.
- ٢٨ ـ تقييد العلم، للخطيب البغدادي، تحقيق الأستاذ يوسف العش، طبع دمشق، سنة ١٩٤٩م.
- ٢٩ ــ ابن تيمية، للمرحوم الشيخ عبد العزيز المراغي، مطبعة دار إحياء الكتب
   العربة.

## (٤)

- ٣٠ ـ جامع بيان العلم وفضله ، للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة ٤٦٣هـ، تصحيح عبد الرحمن حسين محمود ـ دار الكتب الحديثة بالقاهرة.
- ٣١ ـ جلال الدين السيوطي: منهجه وآراؤه الكلاميّة، للدكتور محمد جلال أبى الفتوح شرف ـ دار النهضة العربية، بيروت.
- ٣٢ \_ جمهرة اللغة، لابن دريـد أبـي بكر محمـد بن الحسن الأزدي البصري، المتـوفى سنة ٣٢١هـ ــ دار صادر، بيروت.

- ٣٣ ــ الحاوي للفتاوي، لجلال الدين السّيوطيّ، توزيع دار البـاز للنشر والتوزيع، مكة المكرّمة.
- ٣٤ ـ الحسركمة الفكسريسة في مصر في العصسرين الأيسوبي والمملوكي، للدكتسور عبد اللطيف حمزة ــ دار الفكر العربي، طبعة أولى.
- ٣٥ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين السيوطي، بتحقيق محمد أبي الفضل، طبع عيسى البابي الحلبي.
- ٣٦ ـ حضارة العرب، للدكتور غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
  - ٣٧ ــ حضارة العرب في الجاهلية والإسلام، لأديب لحود، مطبعة بيروت.
- ٣٨ ـ الحياة العقليّة في عصر الحروب الصليبيّة، للدكتور أحمد أحمد بدوي، مطبعة بضمة مصم .

## (¿)

- ٣٩ \_ خبر الواحد في السّنة وأثره في الفقه الإسلامي ، للدكتورة سهير رشاد مهنا \_ دار الشروق \_ بيروت .
  - ٤ \_ خطط الشام، لمحمد كرد على، المطبعة الحديثة بدمشق، سنة ١٩٢٥م.
- الحطط والآثار في مصر والقاهرة والنيل وما يتعلّق بها من الآثار، لتقيّ الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي، دار الطباعة المصرية ببولاق، سنة ٢٧٠ه.

#### **(**2)

- ٤٢ ـ دائرة المعارف الإسلامية.
- ٤٣ ــ دراسات في فقه اللغة ، للدكتور صبحي الصالح ، الـطبعة السادسة ــ دار
   العلم للملايين ــ بيروت .

- ٤٤ ــ الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة، للحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبعة حيدرآباد بالهند، الطبعة الأولى.
- ٤٥ ــ دلالــة الألفاظ، للدكتــور إبـراهيم أنيس، طبع ١٩٧٦م، مكتبــة الأنجلو
   المصرية.
- 5٦ ــ دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها، للأستاذين أحمدالخازندار، ومحمد إبراهيم الشيباني، طبعة أولى سنة ١٩٨٣م ــ مكتبة ابن تيمية.
  - ٤٧ ــ دولة بني قلاوون، للدكتور محمد جمال الدين سرور، مطبعة الاعتماد بمصر.
- ٤٨ ــ ديوان عدي بن زيـد العبادي، تحقيق محمـد جبار المعيبـد، دار الجمهور للنشر ببغداد.

#### (¿)

- ٤٩ ــ ذيل الروضتين [في تراجم رجال القرنين السادس والسابع]، لأبي شامة المقدسي: الحافظ شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل، تخقيق محمد زاهد الكوثري، طبعة أولى، سنة ١٩٤٧م.
- ٥ ــ الذيل على رفع الإصر، للإمام عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة ٩٠٢هـ،
   تحقيق الأستاذين: د/جودة هلال، والأستاذ محمد محمود صبيح ــ الـدار
   المصرية للتأليف والترجمة.

## (1)

٥١ ــ الروضتين في أخبار الدولتين، لشهاب الـدين المقدسي، مطبعة وادي النيـل
 بالقاهرة.

## (w)

٢٥ ــ السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي، تحقيق الدكتور زيادة ــ مطبعة دار
 الكتب.

- ٥٣ ــ شذرات الذهب، لأبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبليّ، المتوفى سنة ١٠٨٩ ــ المكتب التجاري للنشر، بيروت.
- 02 شرح الأشموني، لنور الدين أبي الحسن علي بن محمد الأشمواني الشافعي، مطبعة الحلبي.
- ٥٥ شرح مختصر تصريف العزي في فن الصرف، لمسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق د/عبد العال سالم مكرم، نشر ذات السلاسل، سنة ١٩٨٣م بالكويت.
- ٥٦ الشماريخ في علم التاريخ، لجلال الدين السيوطي، تحقيق د/إبراهيم السامرائي بغداد مطبعة أسعد.

#### (ص)

٥٧ ــ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، لجلال المدين السيوطي، نشره وعلَّق عليه د/على سامى النشار، مكتبة الخانجى بمصر.

## (ض)

- ٥٨ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للمؤرخ الناقد شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ـ منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت.
  - ٥٩ ـ ضحى الإسلام، للأستاذ أحمد أمين، الطبعة الثانية.

## (P)

- ٦٠ الطالع السعيد، للإدفوي كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر،
   المتوفى سنة ٩٤٤٨. مطبعة الجمالية بمصر.
- 71 ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد محمد بن سعد (كاتب الواقدي)، عني بتصحيحه وطبعه إدواردشيخو، مطبعة ليدن، سنة ١٣٣٢هـ.

77 ـ طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي أبي بكر محمد بن الحسن، المتموفى سنة ٣١٩ ـ منامى أمين الخانجي .

#### (出)

٦٣ ـ ظهر الإسلام، للأستاذ أحمد أمين، طبعة ثالثة.

#### (<sub>E</sub>)

٢٤ ـ عصر سلاطين المماليك، للأستاذ محمود رزق سليم، المطبعة النموذجية.

## (¿)

٦٥ ــ الغريبين: غريبي القرآن والحديث، لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد، المتوفى سنة ٤١٢ه، تحقيق محمود محمد الطناحي، طبع المجلس الأعملي للشؤون الإسلامية.

#### (**i**

٦٦ ـ فجر الإسلام، للأستاذ أحمد أمين، طبعة سادسة.

77 ـ فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا، للدكتور محمد حاجي ــ منشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت.

### (ä)

٦٨ ــ القاموس المحيط، للفيروزآبادي.

#### **(**<u>८</u>)

79 ... كشف النظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله، طبع وكالة المعارف باستانبول.

٧٠ ــ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، لنجم الدين الغزي ــ المطبعة الأميركانية ــ بيروت، سنة ١٩٤٥م.

- ٧١ ـ لسان العرب، لابن منظور.
- ٧٢ ـ لب الألباب في تحرير الأنساب، لجلال الدين السيوطي، طبع بالأوفست عكته المثنى مغداد.

#### (a)

- ٧٣ ـ مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنّى، تحقيق محمد فؤاد سزكين، طبعة أولى، سنة ١٩٥٤م، نشر الخانجي.
  - ٧٤ ـ مجلة المجمع اللغوي ـ القاهرة.
  - ٧٥ ـ مجلة معهد المخطوطات العربية ـ القاهرة، والكويت.
- ٧٦ ـ مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي، لسيد أمير علي ــ تعريب رياض رأفت، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- ٧٧ ــ المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة، للدكتور عبد العال سالم مكرم، نشر دار الشروق، بيروت، طبعة أولى.
- ٧٨ ـ المزهر، لجلال الدين السيوطي، تحقيق الأساتذة: محمد أحمد جاد المولى ـ علي محمد البجاوي ـ محمد أبي الفضل إبراهيم، طبع عيسى البابي الحلبي.
- ٧٩ ــ المسائل، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، مصور رقم (٢٠٩٦٧) من مخطوط ــ مكتبة جامعة القاهرة.
  - ٨٠ ـ مصر في فجر الإسلام، لسيّدة إسماعيل الكاشف، دار الفكر العربي.
    - ٨١ ـ مصر في العصور الوسطى ، للدكتور على إبراهيم حسن ، طبعة ثانية .
- ٨٢ ـ مصر في عهد الإخشيديين، للدكتورة سيّدة إسماعيل الكاشف، مطبعة جامعة القاهرة.

- ٨٣ ــ معترك الأقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق علي محمد البجاوي ــ طبع دار الفكر العربي ــ القاهرة.
- ٨٤ ــ معجم الأدباء، لياقـوت بن عبد الله الحمـوي الروميّ البغـداديّ، المتوفى سنة ٨٤ ــ معجم الأدباء، مطبعة الحلبـي.
  - ٨٥ \_ مفتاح السعادة لطاش كبري زادة، طبع دائرة المعارف النظامية \_ الهند.
    - ٨٦ مغنى اللبيب، لابن هشام، مطبعة الحلبى.
    - ٨٧ \_ مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد.
- ۸۸ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: الحافظ أبوعمرو عشمان بن
   عبد الرحمن، المشهور بابن الصلاح، المتوفى سنة ١٤٢ه، من منشورات
   دار الحكمة ــ دمشق ــ الحلبون.
- ٨٩ مكتبة الجلال السيوطي : سجل يجمع ويصف مؤلفات السيوطي، للأستاذ
   أحمد الشرقاوي إقبال، طبع الرباط ــ المغرب، سنة ١٩٧٧م.
- ٩٠ من الدراسات القرآنية، للدكتور عبد العال سالم مكرم، طبع ونشر مؤسسة على جراح الصبّاح للنشر بالكويت.
  - ٩١ ــ مناهج بلاغيّة، للدكتور أحمد مطلوب، نشر وكالة المطبوعات بالكويت.
- 97 \_ المنصف عملى مغني ابن هشام، للشيخ تقي المدين الشمني، نسخة مخطوطة بحوزق.

## (4)

- 97 \_ النجوم الزاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي، مطبعة دار الكتب المصرية، طبعة أولى.
- 94 \_ نزهة الألبا في طبقات الأدبا، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري، طبع سنة 179 \_ ...

- ٩٥ ــ نظم العقيان في أعيان الأعيان، لجلال الدين السيوطي، حرّره الـدكتور فيليب
   حتي، سنة ١٩٢٧م، المطبعة السورية ــ الأمريكية في نيويورك.
- 97 نفح الطيب، للمقري، تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر.

#### (a)

9٧ - همم الموامع في شرح جمع الجوامع، لجلال المدين السيوطي، تمهيق المدكتور عبد العال سالم مكرم، في سبعة أجزاء، نشر مؤسسة الرسالة بهروت.

## (1)

٩٨ ـ وفيّات الأعيان، لابن خلّكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، المتوفى سنة ٦٨١ه، تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين، مطبعة السعادة.

•••

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| الأية                                                                      | رقبها     | المفحة |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿البقرة﴾                                                                   |           |        |
| ﴿ويقيمون الصلاة ﴾                                                          | *         | ۰۰۳    |
| ﴿وعلُّم آدم الأسماء كلها ﴾                                                 | ۳۱        | 774    |
| ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ﴾                                            | <b>F3</b> | ٥٠٦    |
| ﴿قُلُ أَتَخَذَتُم عَنْدُ اللهُ عَهْداً﴾                                    | ۸•        | ۰۹     |
| ﴿يختص برحمته من يشاء ﴾                                                     | 1.0       | ۰۰۳    |
| ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾                                                    | 178       | ۰۱۰    |
| ﴿وعهدنا إلى إبراهيم ﴾                                                      | 170       | ٥٠٩    |
| ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾                                             | 188       | ٥١٠    |
| ﴿فُولُوا وَجُوهُكُم شَطْرَهُ ﴾                                             | 10.4188   | 011    |
| ﴿إِنْ الذِّينَ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ البِّيَّنَاتُ وَالْهِدَى ﴾ | 109       | ۲۰۰    |
| ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾                                             | 144       | ٤٧٨    |
| ﴿ فَإِذَا قَصْيتُم مَنَاسَكُكُم ﴾                                          | Y         | ٤٠٥    |
| ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى                                    |           |        |
| أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم ﴾                                               | 717       | ١١٥    |
| ﴿الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ﴾                                      | 401       | ۲۰۰    |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                 |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|
|        |       | وولا تساموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيـراً إلى أجله ذلكم |
| 440    | 7.47  | أقسط عند الله وأقـوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ﴾      |
|        |       | * * *                                                 |
|        |       | ﴿آل عمران﴾                                            |
| 7.0    | Y     | ﴿ابتغاء الفتنة ﴾                                      |
| 130    | Y     | ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾        |
| 01.    | ۲.    | ﴿أسلمت وجهي ﴾                                         |
| 07.    | 44    | ﴿وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾        |
| 0.4    | ١٨٣   | ﴿إِنْ الله عهد إلينا ﴾                                |
|        |       | * * *                                                 |
|        |       | ﴿المائسة﴾                                             |
| 011    | ٦     | ﴿فاغسلوا وجوهكم ﴾                                     |
| 3 PY   | r     | ﴿ أو لامستم النساء ﴾                                  |
| ۲۰٥    | ٤١    | ﴿ومن يرد الله فتنة ﴾                                  |
| ۱۳۰    | ٥٣    | ﴿ أَقْسَمُوا بِاللَّهُ جَهِدُ أَيْمَانَهُمْ ﴾         |
| ٥٠٧    | ٧١    | ﴿وحسبوا ألا تكون فتنة﴾                                |
| ٥٠٣    | 1.7   | وتحبسونهما فيه بعد الصلاة،                            |
|        |       | * * *                                                 |
|        |       | ﴿الأنسام﴾                                             |
| 01.    | ١     | ﴿ثُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا بَرِبَهُمْ يَعْدَلُونَ﴾      |

| الصفحة   | رقمها     | الآية                                                                        |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • 8    | óΛ        | ﴿لقضي الأمر بيني وبينكم ﴾                                                    |
| ٥١١      | ٧٩        | ﴿وجهت وجهي ﴾                                                                 |
| 0 84.08. | ۸Y        | ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾                                                   |
| o•Y      | 4 •       | ﴿ فِيهِداهِم اقتده ﴾                                                         |
|          |           | * * *                                                                        |
|          |           | ﴿الأعسراف﴾                                                                   |
| ۲۰۴      | ٥٧        | ﴿بشراً بين يدي رحمته ﴾                                                       |
| 0 2 2    | <b>A9</b> | ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق﴾                                           |
| ٥٠٩      | 90        | ﴿حتَّى عفوا﴾                                                                 |
|          |           | * * *                                                                        |
|          |           | ﴿الْأَنفَالِ ﴾                                                               |
| ٥٠٥      | 27        | ﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولًا ﴾                                              |
| ١٢٥،٦٢٥  | 7.        | ﴿وَأَعَدُواْ لَهُمْ مَا اسْتَطْعَتُمْ مِنْ قُوَّةً وَمِنْ رَبَاطُ الْخَيْلِ﴾ |
|          |           | * * *                                                                        |
|          |           | ﴿التوبة﴾                                                                     |
| ٥٩       | ٤         | ﴿ فَأَتَّمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدُهُمْ إِلَى مُدِّتَهُمْ ﴾                      |
| ۷۰٥      | 114       | ﴿وظنوا أن لا ملجاً من الله ﴾                                                 |
| ۳۰٥      | ٨٤        | ﴿ولا تصلُّ على أحد منهم﴾                                                     |
| 7.0      | ٤٩        | ﴿ أَلَا فَي الفَتنة سقطوا ﴾                                                  |
| ۳۰٥      | ۲۰۳       | ﴿ وصلُّ عليهم ﴾                                                              |
| ۲۰۰      | 771       | ﴿يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ﴾                                             |
|          |           | * * *                                                                        |
|          |           | A & W                                                                        |

| الصفحة | رقمها      | الآية                                                                                                                                                                     |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | <u>﴿يونس</u>                                                                                                                                                              |
| ٥٤٨    | **         | ﴿ريح عاصف﴾                                                                                                                                                                |
| ٥٠٤    | ٥٨         | ﴿قُلُّ بَفْضُلُ اللهُ وَرَحْمَتُهُ ﴾                                                                                                                                      |
|        |            | * * *                                                                                                                                                                     |
|        |            | ﴿هـود﴾                                                                                                                                                                    |
| ۳۰٥    | <b>Y</b> A | ﴿وَآتَانِي رَحْمَةُ مَنْ عَنْدُه﴾                                                                                                                                         |
| 0 • 0  | ٤٤         | ﴿وقضي الأمر﴾                                                                                                                                                              |
| ٥٤٧    | ۸۱         | ﴿فَاسر بِأَهْلِكَ ﴾                                                                                                                                                       |
| ۳۰٥    | ۸٧         | ﴿أصلاتك تأمرك ﴾                                                                                                                                                           |
|        |            | * * *                                                                                                                                                                     |
|        |            | ﴿يوسف﴾                                                                                                                                                                    |
| ٥١٤    | ٤٥         | ﴿وَاذَّكُو بِعِدْ أُمَّةً ﴾                                                                                                                                               |
| ۲۰٥    | 0 7        | ﴿وَأَنَ اللَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدُ الْحَاثَنِينَ ﴾                                                                                                                        |
| ٥٠٥    | ٦٨         | ﴿ فِي نَفْسَ يَعْقُوبِ قَضَاهًا ﴾                                                                                                                                         |
| ٥٣٢    | 41         | ﴿ تالله لقد آثرك الله علينا ﴾                                                                                                                                             |
| ۰۱۰    | 94         | ﴿على وجه أبي ﴾                                                                                                                                                            |
| 204    | 111        | ﴿لأولي الألباب﴾                                                                                                                                                           |
|        |            | * * *                                                                                                                                                                     |
|        |            | ﴿الرعد﴾                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٢    | <b>Y1</b>  | ﴿ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب﴾                                                                                                                                          |
|        |            | * * *                                                                                                                                                                     |
|        | 7          | ﴿ وَاذَّكُرُ بِعِدَ أُمَةً ﴾  ﴿ وَأَنْ الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾  ﴿ في نفس يعقوب قضاها ﴾  ﴿ تالله لقد آثرك الله علينا ﴾  ﴿ على وجه أبي ﴾  ﴿ لأولي الألباب ﴾  ﴿ المرعد ﴾ |

| کیة                                       | رقمها | الصفحة       |
|-------------------------------------------|-------|--------------|
| ﴿إبراهيم﴾                                 |       |              |
| (وما أرسلنا من رسول إلا يلسان قومه ﴾      | ٤     | req          |
| (يوم تبدل الأرض غير الأرض﴾                | ٤٨    | 001          |
| * * *                                     |       |              |
| ﴿النحل﴾                                   |       |              |
| (لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم)            | ٤٤    | ٥٤١          |
| (يخافون ربهم من فوقهم)                    | ٥٠    | ٥٣٣          |
| (ومن أصوافها)                             | ٨٠    | 101          |
| * * *                                     |       |              |
| ﴿الإمسراء﴾                                |       |              |
| ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل ﴾                 | ٤     | 0 * 0        |
| (عسى ربكم أن يرحمكم ﴾                     | ٨     | 9 <b>1 Y</b> |
| (اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ | 18    | ۲۰۳          |
| ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه ﴾         | 74    | 0 • 0        |
| (خزائن رحمة ربي ﴾                         | 1     | 3 • 5        |
| * * *                                     |       |              |
| ﴿الكيهف﴾                                  |       |              |
| ﴿حسباناً من السماء ﴾                      | ٤٠    | 28           |
| * * *                                     |       |              |
| <b>♦مريسم</b>                             |       |              |
| ﴿إِذْ قضي الأمر﴾                          | 44    | • {          |
| * * *                                     |       |              |
| 090                                       |       |              |

| لاية                                             | تمها | الصفحة |
|--------------------------------------------------|------|--------|
| «a_b»                                            |      |        |
| (أعطى كل شيء خلقه ﴾                              | ۲ ٥٠ | 079.0. |
| ووانظر إلى إلٰهُك الذي ظلت عليه عاكفاً ﴾         | 4٧   | 040    |
| وولقد عهدنا إلى آدم من قبل﴾                      | 110  | ٥١٠    |
| * * *                                            |      |        |
| ﴿الأنبياء﴾                                       |      |        |
| وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾                   | ۱•٧  | ۱۳۰    |
| * * *                                            |      |        |
| ﴿النَّــور﴾                                      |      |        |
| والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشى على بطنه | ٤٥   | 444    |
| * * *                                            |      |        |
| ﴿النمــل﴾                                        |      |        |
| قل عسى أن يكون ردف لكم ﴾                         | ٧٢   | 011    |
| * * *                                            |      |        |
| ﴿القصص﴾                                          |      |        |
| ُ ِ<br>إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرِ﴾     | ٤٤   | 0 • 0  |
| إن نتبع الهدى معك ﴾                              | ٥٧   | ٥٢     |
| * * *                                            |      |        |
| ﴿لقمــان﴾                                        |      |        |
| إن الشرك لظلم عظيم ﴾                             | 1 17 | 084.01 |
| * * *                                            | -    |        |
| <b>09</b> 7                                      |      |        |

| الصفحة          | رقمها | الآية                                                     |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                 |       | ﴿الأحــزاب﴾                                               |
| ٥٠٤             | 77    | ﴿ فمنهم من قضى نحبه ﴾                                     |
| ۳۰٥             | 70    | ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائَكُتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي﴾ |
|                 |       | * * *                                                     |
|                 |       | ﴿فاطر﴾                                                    |
| ٥٣٣             | 44    | ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾                 |
|                 |       | * * *                                                     |
|                 |       | ﴿صَ                                                       |
| ٥ • ٤           | ٩     | ﴿ أَمْ عَنْدُهُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةً رَبِّكَ ﴾            |
|                 |       | * * *                                                     |
|                 |       | ﴿الزمسر﴾                                                  |
| ٨٥              | 7.4   | ﴿قرآناً عربيًا غير ذي عوج﴾                                |
| o • £           | ٣٨    | ﴿أُو أَرَادُنِّي بَرَحْمَةً ﴾                             |
|                 |       | * * *                                                     |
|                 |       | ﴿غافـر﴾                                                   |
| 7.0             | ٥٣    | ﴿وَلَقَدُ آتِينَا مُوسَى الْهَدَى ﴾                       |
|                 |       | * * *                                                     |
|                 |       | ﴿ فُصَّلت ﴾                                               |
|                 |       | ﴿ولسو جعلناه قسرآناً أعجميّاً لقالموا لسولا               |
| <b>Γ</b> Λ33ΛΛ3 | ٤٤    | فصّلت آياته ااعجمي وعربي،                                 |
|                 |       | * * *                                                     |
|                 |       | 44V                                                       |

| الصفحة                                 | رقمها | الآية                                                              |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ************************************** |       | ﴿الزخىرف﴾                                                          |
| <b>0 Y</b> 0                           | ٥٨    | ﴿آالهتنا خير﴾                                                      |
|                                        |       | * * *                                                              |
|                                        |       | ﴿الدخسان﴾                                                          |
| 7.0                                    | ١٧    | ﴿وَلَقَدَ فَتِنَا قَبِلُهُمْ ﴾                                     |
|                                        |       | • • •                                                              |
|                                        |       | ﴿الجاثيـة﴾                                                         |
| ۸۰۰                                    | 78    | ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُّنُونَ﴾                                      |
|                                        |       | * * *                                                              |
|                                        |       | ﴿ الأحقاف ﴾                                                        |
| ٥٣٤                                    | ۳.    | ﴿ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم﴾                                  |
|                                        |       | * * *                                                              |
|                                        |       | ﴿محمد                                                              |
| ٧٠٥                                    | 19    | ﴿ فَأَعْلَمُ أَنْهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾                   |
| ٥١١                                    | **    | ﴿ فَهُلُ عَسَيْتُم إِنْ تُولَيْتُم أَنْ تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضَ ﴾ |
|                                        |       | * * *                                                              |
|                                        |       | ﴿الفتسع﴾                                                           |
| 0 • Y                                  | ١٢    | ﴿بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول﴾                                      |
| 011                                    | 74    | ﴿سيماهم في وجوهُهم ﴾                                               |
|                                        |       |                                                                    |
|                                        |       |                                                                    |

| الصفحة      | رقمها | الآية                                          |
|-------------|-------|------------------------------------------------|
|             |       | ﴿النجــم﴾                                      |
| <b>7</b> 8A | 74    | ﴿إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيتُمُوهَا ﴾     |
| ٧٠٥         | 77    | ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾                     |
|             |       | * * *                                          |
|             |       | ﴿الحديــد﴾                                     |
| ٤٠٥         | **    | ﴿رأفة ورحمة﴾                                   |
|             |       | • • •                                          |
|             |       | ﴿المتحنـة﴾                                     |
| 7.0         | ٥     | ﴿لا تجعلنا فتنة ﴾                              |
|             |       | * * *                                          |
| •           |       | ﴿الطـــلاق﴾                                    |
| 733         | ١٢    | ﴿ ومنى الأرض مثلهن ﴾                           |
|             |       | * * *                                          |
|             |       | ﴿ التحريم ﴾                                    |
| 017         | 0     | ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن﴾ |
|             |       | * * *                                          |
|             |       | ﴿ القلم ﴾                                      |
| 00*         | 14    | ﴿عتلَ بعد ذلك زنيم﴾                            |
|             |       | * * *                                          |
|             |       | ﴿الحائــة﴾                                     |
| १०१         | 17    | ﴿والمَلَكُ على أرجاتها﴾                        |
|             |       | • • •                                          |
|             |       | 044                                            |

| الصفحة | رقمها |            | الآية                    |
|--------|-------|------------|--------------------------|
|        |       | ﴿القيامة ﴾ |                          |
| ٥٠٧    | ۸۲    |            | ﴿وظن أنه الفراق﴾         |
|        |       | * * *      |                          |
|        |       | ﴿عبس﴾      |                          |
| 0 * 0  | 77    |            | ﴿كلا لما يقضي ما أمره﴾   |
| ٥٤٤    | ٣١    |            | ﴿وفاكهة وآبًا﴾           |
|        |       | * * *      |                          |
|        |       | ﴿التكويسر﴾ |                          |
| ٥٣٤    | 7 £   | ζ,         | ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾ |
|        |       |            |                          |
|        |       |            |                          |

# فهرس الحديث الشريف

| صفحة | JI .                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠  | إنما الأعمال بالنيات                                        |
|      | عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله:                  |
| ٥٧٣  | أقيد العلم؟ قال: نعم                                        |
|      | عن أبي هريرة: أن رجــلاً من الأنصار قال:                    |
|      | قلت: يا رسول الله: إني أسمع منك أحاديث، وأخاف أن تفلت منّى، |
| ٥٧٣  | قال: إستعن بيمينك                                           |
|      | كذب عليكم الحج وكذب عليكم العمرة، وكذب عليكم                |
| ٥٢٠  | الجهاد ثلاثة أسفار كذبت عليكم                               |
| 184  | اللهم علمه الكتاب والحكمة                                   |
| ۷۲٥  | من جميع مالاً من نهاوش أذهبه الله في نهابو                  |
|      | روي عن أبعي بكر الصديق وقد سأله رجل عن                      |
|      | النبي ﷺ وقدت ذهابيهما إلى الغار: من هذا؟ قال:               |
| 710  | هذا رجل يهديني سواء السبيل                                  |

# أقوال منسوبة إلى العرب وبعض الصحابة

| الصفحة       |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
|              | قول لابن عباس:                             |
| 101          | والعلماء أشد تغايراً من التيوس في زروبها». |
|              | قول لعمر بن الخطاب                         |
| ۳۷۱          | «لا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة» .        |
|              | قول لأبيي الدرداء:                         |
| 408          | «يخضمون ونقضم والموعد الله».               |
|              | قول للعرب:                                 |
| <b>የ</b> ግ የ | وهذا أعلق من هذا، أي أمدّ منه.             |
|              | قول لأعرابي:                               |
|              | «جنبك الله الأمرّين، وكفاك شرّ الأجوفين،   |
| 414          | وأذاقك البردين، .                          |
|              | قول محكيّ عند الكسائي :                    |
| 777          | «اسقني شربة ماء يا هذا».                   |
|              | •                                          |

# شعر الشواهد

| الصفحة |                                        |                                    |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------|
| ٥٢٠    | بي الأرض والأقوام قردان موظبا          | كسذبت عليكم أوعدوني وعلّلوا        |
| ۲۲٥    | وهند أتى من دونها النـأى والبعد        | ألا حبـذا هنـد وأرض بهـا هنـد      |
| ٥٥٧    | أدرك عقلي ومسولسدي حسجسرا              | هـا أنـا ذا آمـل الـخلود وقـد      |
| ۲۸۱    | والقمح سبعسون أردبنا بسديننار          | والخبــز كالعنبــر الهندي عنــدهـم |
| ٨٤٥    | كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تسركت الملات والعسزي جميعاً        |
| 750    | لهيّب ولحــــذّر مـــا اســــطاعـــا   | أمسود لسو تسدبسرهما حمليسم         |
| 00 •   | كما زيد في عرض الأديم الأكارع          | زينم تداعاه السرجال زيادة          |
| ۰۲۰    | وجماوزه إلى مما تستمطيع                | إذا لم تستسطع شيشاً فسدعه          |
| 101    | ــزمــان الصّـــوفـــا                 | فكأنما لبس ال                      |
| 001    | وما الدار بالدار التي كنت أعرف         | وما الناس بالناس الذين عهدتهم      |
| 001    | مستوسقات لـو يجــدُن ســـائقــا        | إن لنباقبلًا نصباً حقبائقيا        |
| 777    | وليسل أبي ليبلى أمسر وأعبلق            | نهـار شـراحيـل بن طـود يـريبني     |
| 004    | سول الله مأمسول                        | والعفـو عنـد رسـ                   |
| 072    | غيري وعلَّق أخرى ذلـك الرجــل          | علقتهسا عسرضسا عُلُفَتْ رجسلاً     |
| ٥٧٣    | تنحدي وسيق إليه الباقىر الغيُــلُ      | إني لعمر الذي خطت مناسمها          |

| الصفحة |                                           |                                 |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| ٥٧١    | ــغــوفـــأ بنــوه بــالسّــمـــار غيـــل | آنس لحملًا من جديلة مشــــ      |
| 204    | وهن أضعف خلق الله إنــــانـــا            | يصرعْن ذا اللب حتى لا حراك بــه |
|        | قد صدت دقشاً ثم سندريَّــه                | يا أمتاه أخصبي العشية           |

## فهرس الأعلام

#### الهمنزة

إبراهيم أنيس: ١٣،٥، ٢٨٥

إبراهيم بن صالح: ٤٣١

إبراهيم بن عبد الله (أبسو إسحاق

البغدادي): ١٦

إبراهيم العجلوني: ٧٩

الإبناسي (الزين الإبناسي): ٧٩، ١٤٥

أحمد بن أحمد (شهاب الدين): ٣١

أحمد بن أحمد بدوي (دكتور): ٢٦

أحمد بن أحمد الباهلي: ٣٨٢

أحمد أمين: ١٦،١١

أحمد بن إينال العلائي (الملك

المؤيد): ٥٦

أحمد تيمور: ١٨٤، ١٨٤

أحمد بن جعفر: ۱۲، ۱۲

أحمد الخازندار: ۱۸۸، ۱۹۰، ۲۸۲

أحمد الشرقاوي: ١٨٨

أحمد بن طولون: ١٦٧

أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس: ٢٣ أحمد بن عثمان السنجاري: ٤١ أحمد بن محمد بن إسماعيل (النحاس): ١٥

أحمد بن محمد بن أبي بكر (القسطلاني): ۱۰۲،۱۰۱

أحمد بن محمد بن قيس (ابن الظهير): ٦٩

أحمد بن محمد (الهاثم الشهاب المنصوري): ٧٥

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (السمين

الحلبي): ۲۳، ۲۰۰

الأخطل: ٣٨٨

الأخفش (الكبير): ٣٩٢، ٣٩٥

الإدفويّ: ٤١

الأزهرى: ٤٠١، ٢١٨

إسماعيل بن محمد (النيسابوري): ٤٢٩

أبو الأسود الدؤلي: ٣٤٠

الأشموني: ٨٠

الإشناداني (أبو عثمان): ٣٨٩، ٣٩٣

الأصمعيّ: ٣٥٦، ٣٦٦، ٣٧٤،

787, 787, 187, 873, 813,

084 68.9

ابن الأعرابي: ٤٠٨

الأفضل بن أميس الجسيسوش (بسدر

الجمالي): ١٩

الأمين الأقصرائي: ٧٨، ١٤٩

ابن الأنباري (أبو بكر): ٣٧١، ٣٨١،

٧٨٣، ١٩٣، ٢١٥، ٧٥٥

الأندلسيّ: ٣٥

أوس: ٤٧ه

ابن أوس: ٤٨٩

\* \* \*

البساء

ابن بابشاذ النحويّ: ١٩، ٢٠

البخاري (عبد الله بن محمد بن

إسماعيل): ۷۷، ۱۳۹، ۳۷۳

برسباي استدار: ۱٤٦

البرقاوي (الشمس): ۷۷، ۷۷

البرهان بن خضر: ٩٢

البرهان بن خطيب: ٧٨

برهان الدين (الناجي): ٨٩

برهان الدين (قاضي مكة): ٨٥

بليغا العمري: ١٦٨

البلقيني: ٦٨، ٩٣

البساطى: ١١٣

البقاعي: ٨١

أبو بكر الشيباني: ٥٦٥

أبوبكر الصديق: ٢٩٥، ٤٤٥

أبو بكر بن يعقوب (شهاب الدين):

٥٦٣

بهاء الدين السبكي: ٧٠، ٤٤٤

بهاء الدين النحاس: ٢٩٨، ٢٩٩

بيبرس (الملك الظاهس): ٢٩، ٣٠،

27, 77, 73, 33

البييضاوي: ٩٣

البيهقي: ١٦٤

\* \* \*

التساء

تاج الدين الأرموي: ٣٤٦

تاج الدين السبكيّ: ٧٤٥

التاج الكنديّ: ٢٥

تغري بردى القادري: ٧٩

تقيّ الدين بن حجة: ٧٧

تقي الدين بن دقيق العيد: ٧٠

تقيّ الدين بن رزين: ٧٠ ابن تيمية: ٤٥، ١٣٦، ١٤٥

\* \* \*

الثساء

ابن ثابت: ٤٠٨ الثعالبيّ: ٤٢٩

ثعلب (أحمد بن يحيي): ١٢، ٣٧٣،

197, 13, 413, 803

\* \* \*

الجيم

الجاربردي: ٤٤٤

جار الله بن فهد: ۱۰۲

الجديدي: ٩٤

ابن الجدي: ٧٩

الجرجاني: ١٧٤

ابن جرير الطبري: ٤٨٧

ابن الجزريّ : ۷۷، ۸۱

الجزوليّ : ٢٣

جعفر بن ربيعة: ٩

أبو جعفر الدينوري: ١٧

أبو جعفر النحاس: ١٦

جلال الدين المحلى: ٧٢

ابن جماعة (الحافظ): ٦٨

الجمال الحنبلي: ١١٣

جمال الدين (أبو مالك): ٣٩٢ جمال الدين المصري (الجزار): ٢٨ الجمال بن ظهير: ١١٣ الجمال بن هشام الحنبليّ: ٩٣ جميل بن معمر: ٣٨٦، ٣٨٧

جنکیز خان: ۳۵

ابن جنيّ: ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٨٣، ٣٠٤، ٢٢١، ٢٢١،

الجوالقي (منصور موهـوب بن أحمد):

193, 500

الجوجريّ : ٧٩

ابن الجوزي: ٩، ٤٩١

الجوهري: ٤٣١، ٤٣١

الجويني: ٤٨٩

\* \* \*

الحياء

أبوحاتم: ۳۹۰، ۳۹۶

الحاكم بأمر الله: ١٩

الحجاج بن يوسف: ٣٦٣

ابن حجر: ۷۲، ۸۵، ۱۲۲، ۱۳۷

حذيفة بن سـور العجلاني: ٣٧٧

حرمي بن قاسم بن يوسف: ٧٠

أبو الحسن الأعز: ١١، ١٣، ١٧

الحسن بن الحسين الشكري (أبو سعيد): 800

أبو الحسن الشاري: ٤١٤

أبو الحسن الصيمري: ٥٦١،٥٥٩

أبو الحسن اللؤلؤي: ٣٧٣

حسين بن جوهر (الصعقلي): ١٩

أبو الحسين النحوي (ثلط الفيل): ٢٠

الحصني (التقي): ٧٩

حمزة بن على الحسيني: ٥٢

ابن الحمصاني: ١٠١

الحمصيّ: ٤٤

حيدرة (الشيخ): ١١٧

أبوحيان الأندلسي النحوي: ٣٠،

۸۳، ۶۰، ۵۲

\* \* \*

الخياء

خالد بن عبد الله الأزهري: ٧٩

ابن خالویه: ۲۳، ۲۳، ۲۳۵

خديجة (أم المؤمنين): ١٧٨

الخشني: ۲۰۸

الخطيب البغدادي: ٣٧٥

الخطيب التبريزي (أبو زكريا): ٣٠

الخفاجي: ٤٥٢

ابن خلدون: ۷، ۸، ۳۸

الخلیل: ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۱۱۲، ۱۱۱، ۵۰۱، ۱۱۲، ۵۰۵، ۳۵۰، ۳۵، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۱۶، ۲۲۶

البدال

الدارقطني (الحافظ): ٣٨٩

داود المالكي: ٧٩

ابن درستسویه: ۵۰۱، ۴۵۷، ۵۱۳،

011

ابن دقماق: ٣٣

الدماميني: ١١٤

ابن درید: ۳۹۳، ٤٥٠، ٥٥٩

\* \* \*

السراء

رمسيس الثاني: ٢٥

الرياشي: ٥٧٤، ٤٥٥

\* \* \*

المرزّاي

الزبيدي: ٤٠٩

الزبيري: ۱۱۳، ۱۱۸

الرزكشي: ٥٤٠،٩٨، ٤٥٥

زكريا (شيخ الإسلام): ٤٤، ١٠٢،

178

أبوزيد: ۳۹، ۵٤۷

زينب بنت السبكي: ۸۲ زينب بنت الشوبكي: ۱۰۱ زين العابدين بن المناوي: ٤٤ زينب بنت العراقي: ۸۲

\* \* \*

#### أسين

السبكيّ: ۷۷، ۲۵۱ الـسخاويّ: ۲۸، ۷۱، ۸۱، ۹۲، ۹۶، ۹۵، ۲۹، ۸۹، ۹۹، ۷۰۱، ۲۳۱، ۳۲۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۵۱، ۸۵۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۹۲۱، ۱۷۱، ۱۷۱،

> سليم الأول (السلطان): ٢٦، ٢٩ السنهوري: ٧٩

سيبويه: ٣٦٣، ٣٦٦، ٤٠١، ٥٦٧ سيد أمير علي: ٢٤ سيف الدولة: ٢٢٥

101, 101, 701, 701, 301, 001, 501, VOI, AOI, POI, 151, 751, 751, 351, 561, XF() PF() • Y() (Y() YY() ٣٧١، ١٧٥، ٢٧١، ١٧٨، ١٨١، 781, 781, 381, 787, 887, PAY, . PY, TPY, FPY, YPY, 171, V.Y. A.Y. P.Y. 1172 117, 717, 017, 717, 717, 177, PIT, TYT, TYT, ITT, ግንግን ያ**ንግን, ዕንግን, ሆንግን,** ላንሽን 171, 137, 107, 707, 007, ٥٢٧، ٢٢٧، ٧٢٧، ٢٧١، ነሃት، ያሃት، ሊሃት، • ሊች، ፣ ሊሽ، PAT, PT, OPT, FPT, VPT, 187, 113, 113, 313, 713, 713, 313, 013, 713, 913, 13, 173, 773, 373, 073, 173, X73, P73, 173, 173, 773, 373, 573, ۲۳٤، ۸۳٤، 2Y0

\* \* \*

#### الشسين

الشارمساحي: ۱۲۷، ۱۲۷

أبو شامة: ۲۸، ٤٠

الشافعيّ (الإمام): ١٤٩، ١٤٩

ابن الشجرى: ٥٥٧

شرف الدين عيسى (القاضي): ٧٥

شرف الدين المناوي: ٩٤، ١٠٩،

791

الشطنوني: ۱۱۳،۱۰۹

شمس الدين الجندي: ٧٥

الشمس السفيري: ٨٤

شمس الدين القرشيّ: ٧٥

الشمسني: ۷۹، ۸۵، ۹۳، ۱۱۱،

711, 771, 971, 771

شهاب الدين أحمد بن علي : ١٠٦

شهاب الدين المنصوريّ : ١١٨، ٢٩٢

شهاب الدين بن ناصر الدين: ٢٩٢

الشوكاني: ١٦٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢

\* \* \*

#### الصياد

أبو صاعد: ٣٩١

صالح (ابن شيخ الإسلام سراج

الدين): ٦٩

صالح بن عمر البلقيني: ١٠٨

صبحي الصالح: ٥٢٢، ٥٣٠ الصفديّ: ٤١، ٥٥ ابن الصلاح: ٣٧٠، ٣٨٤، ٢٤٥ صلاح الدين الأيوبي: ٢١، ٣٣،

الصنعاني: ٩١

\* \* \*

اليضاد

ابن الضباح (شهاب الدين): ١٤٦ ضياء الدين بن سعيد: ١٦٩

\* \* \*

الطياء

ابن طریف: ٤١٦

طومان بای: ۲۱، ۲۲

ابن الطـواش: ٣٢

أبو الطيب الأسيوطيّ : ١٦٨ ، ١٦٨

أبو الطيب اللغوي: ٤٠٠

\* \* \*

العين

عائشة (رضى الله عنها): ٥٤٣

عائشة الباعونيّة: ٧٨

عائشة بنت عبد الهادى: ٧٨، ٨٢

العاضد الفاطمي: ٢٣

عامر عثمان (الشيخ): ١٠٣

عباد بن سليمان: ٣٤٧

ابن عباس: ۳۳۹، ۵٤٤، ۰۰۰

أبو العباس الحناوي: ٩٢

عبد الباقي الحسني الجزائري: ٣١١

عبد الحي الكتاني: ١٩٢

عبد الرحيم بن الحسين العراقي: ٨٢

عبد القادر بن شعبان: ۸۷

عبد اللطيف البغدادي: ٣٦١

عبد اللطيف حمزة (دكتور): ٤٣

عبد الله بن أحمد بن عبد الله (ابن أبي

الربيع): ٤١

عبد الله بن أحمد بن منصور: ٧٠

عبد الله بن أبي جعفر: ٩

أبو عبد الله الرياحي الأندلسي: ١٨

عبد الله بن عمر: ٩

عبد الله بن عمرو: ٨، ٩

عبد الله بن مسعود: ٩

عبد الملك بن إدريس (الوزير): ٣٧٣

أبو عبيدة: ٣٩٠، ٣٩٣، ٥١٢، ٧٤٥،

001

العجلوني: ١٠١

عدى بن حاتم: ٥٤٣

ابن العربيّ: ٢٦٥

ابن عقیل: ۳۹، ۲۰، ۲۸، ۲۶

العلاء القلقشندي: ٧٠

علي البجاوي: ٣١٣

علي بن عمر التلواني (نور الدين): ٧٠

علي بن منصور بن طالب الحلبي: ١٩

أبسو عملي الفسارسيّ: ٣٤١، ٣٤٢،

7.3, 170

العماد: ۳۷

ابن عمر: ٣٥٢

أبوعمر الزاهد: ٤٣ ٥، ٥٥٧

عمر بن عبد العزيز (الخليفة): ٩، ٩٠

عمر بن مكي (ابن المرحل): ٦٨

أبو عمرو: ٣٥٦، ٣٦٧، ٩٩٤

عمرو بن العاص: ٨، ٢٨

عیسی بن عمر: ۳۷٤

\* \* \*

الغيين

الغزالي: ٨١، ١٣٩

الغزي: ۸۳، ۸۶، ۹۹، ۲۰۱، ۱۲۵

الغوري (السلطان): ۷۲، ۸۲، ۱۷۳

\* \* \*

الفياء

ابسن فسارس: ۳۳۰، ۲۳۳، ۳۳۸، ۳۳۸، ۴۳۸، ۴۳۸،

7.3, 7.3, 070

#### الكاف

الكافيحيّ: ٨٥، ١٣٦، ١٦٤

ابن كثير (الحافظ): ٣٨٩

ابن الكركيّ: ٩٨، ١٢٣، ١٥٢،

701, 301, 001, 701, 771

الكسائي: ۲۲، ۳۵۲

الكامل (الملك): ٢٢، ٢٥، ٢٦

الكمال الأسنوي: ٥٨

الكمال بن إمام الكاملية: ٩٣

الكمال الدميري: ١١٣

الكمال المحلى: ١٤٧

الكمال بن الهمام: ٨٥، ٩٨

\* \* \*

اللام

الليث: ٤٠

\* \* \*

الميسم

ابن ماجة: ١٦٧

المازني: ٥٥٤، ٤٧٥

ابن مالك (النحوي): ٤٤، ٥٨، ٥٩،

٤٨١

مجاهد: ۸، ۳۳۹، ۲۰۰

محمد إبراهيم الشيباني: ١٩٠، ١٩٠

محمد بن إبراهيم بن محمد: ٤١

الفخر الديمي: ١٤٩

فخر الدين الرازي: ٣٣٦، ٣٤٦،

107, 787

أبو الفداء (الإمام): ٢٧

أبو الفضل بن عبدان: ٣٦٠

الفضيل بن عياض: ١٧٨

فؤاد سيد: ٢٥١

ابن فورك: ٣٤٧

الفيروزابادي: ٤٣٧

\* \* \*

القياف

ابن قاسم: ۱٤٥، ۳۰۲

قاسم الحنفيّ (الزين): ١٤٩

أبو القاسم الزجاجيّ : ٥٦٥، ٥٧٥

القاسم بن سلام: ٤٩١

القالي (أبو علي): ٣٦٢، ٢٢٤

القاياتي: ٧٠

قايتباي (الملك): ٢٥

ابن قتيبة: ٤٧٩

قرقماش (الأمير): ١٨٣

القسطلاني: ١٨١، ١٨٨

ابن القطاع: ١٩

القمصي: ١٤٧

ابن القماح: ٧٠

\* \* \*

محمد أحمد جاد المولى: ٣١٣ محمد بن أنس: ٩٠

محمد بن بركات السعدي: ٢٠ محمد بن أبي بكر عمر الإسكندراني:

محمد بن حسن الزبيدي: ٤٠٤

محمد ضياء الدين (ابن جلال الدين السيوطي): ١١٥

محمد بن عبد البر السبكي: ٨٢ محمد بن عبد السرحمن الحنفي

(شمس الدين): ٣١

محمد بن عبد الله بن بري: ٢٠ محمد بن عبد الله المقوس: ٧٣

محمد بن عبد الواحد الزاهد: ٣٩٨

محمد بن على: ٥٤٥

محمد بن علي المصري: ٦٤

محمد بن عمار المالكي: ٦٤

محمد أبو الفضل إبراهيم: ٢٩٠، ٣١٣

محمد کردعلی: ٤٧

محمد المجذوب: ١٢٦

محمد بن محمد البلقيني: ٧٧

محمد بن محمد الدماميني: ٦٤

محمد بن محمد (كمال الدين إمام الكاملية): ٧٧

شر). ۱۱

محمد بن المعتضد (أبو منصور): ١٩٤ محمد بن مهرویه: ٤٠٢

محمد بن موسى بن هاشم (الإفشين):

محمد بن الوليد: ١٤

محمد بن يحيى النحوي: ١١

محمد بن يوسف الحلبي (ناظر الجيش): ٦٤، ٤٠

محمد بن يوسف الحنفي: ٧١

المحلاوي: ١١٣

محمود أبو الثناء: ٥٩

محمود بن حسان: ۱۲

محمود بن علي الاستادار (الأمير جمال

الدين): ۷۱

محمود بن محمد الأقصرائي: ٧٢

المراغي: ١١٣

مسعد بن شمس الدين (قاضي القضاة):

٧٣

المسعري: ٤٠٨

ابن مصيفح: ١٠٥

ابن المعتز: ٣٩٩

عيسى (المعظم): ٢٥، ٢٦

مغلطاي الجمالي (الوزير): ٧٣

ابن مقبل: ٤٠٦

النووي: ۲۰۰

\* \* \*

الهياء

هارون بن هزاري: ٤٠٢

أبو هاشم : ٣٤٧

الهروي: ٣٠٢

أبو هريرة: ٨

ابن هشام : ۸، ۳۰، ۵۸، ۲۱

هولاكو: ٣٥

الهيثمي: ٨٦

\* \* \*

السواو

واجد (الشيخ): ١١٧

الواسطي: ۷۷

ابن واصل: ٣٦، ٤٠

ابن الوردي: ٥٥

ولاد: ۱۱

ابن ولاد: ١٦، ١٨، ٤١٨

الوليد التميمي المصادري: ١١، ١٢

ولي الدين العراقي: ١٠

\* \* \*

اليساء

یاقوت: ۲۳۰

يحيى السيرافي: ١١٣

ابن المقرى: ١٠٥

المقريزي: ٩، ١٩، ٣٦

المقسى (الفخر): ١٤٦، ١٤٦

ابن الملقن: ١٠٦

السمنساوي: ٤٤، ٧٠، ٨٥، ١١٠،

120

ابن منذر بن سعید: ۲۰۸

منصور فهمي: ١٨

منصور (الملك): ٥٢

أبو موسى الجزولي: ٢٢

المؤيد (الملك): ٢٥

أبو ميسرة: ٤٨٨

\* \* \*

السنون

الناجي: ٩٠، ١٦٣

ابن ناصر الدين (الحافظ): ٩٠

ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن:

Г٦

نجم الدين الخبوشاني: ٢٩، ٤٤، ٦٩.

أبونزار: ٥٥٦، ٧١ه

ابن النقيب: ٤٨٩

نور الدين (علي بن عمر): ٤٤

نور الدين بن أبي اليمن: ١٠٥

النور السنهوري: ١٠٥

يوسف بن برسباي (الملك العزيز): ٥٦

يوسف بن ناصر الدين: ۸۲ يونس بن حبيب: ۱۱۲، ۳۲۲، ۳۷٤،

ابن يونس: ١٢

یحیی بن محمد بن إبراهیم: ۷۷

یزید بن حبیب: ۹

يعرب بن قحطان : ٤٩٢

يعيش المغربي: ٧٩

يۈسف بن أحمد (الباعوني): ٧٨

# فهرس القبائل

الصفحة

قيس: ۲۲ه

قيس عيلان: ٥٤٦

کندة: ۲۱٥

اللحيانييون: ٤٩٤

لخم: ٥٤٦

مدلج: ٥٤٦

هذیل: ۲۰، ۵۶۰

الصفحة

أزد شنوءة: ٥٤٥

أنمار: ٥٤٥

تميم: ۲۲0، ۶۶٥

جرهم: ٥٤٦

خثعم: ٥٤٦

سعد العشيرة: ٥٤٦

طیمی: ٥٤٥

غسان: ٥٤٦

## فهرس الأماكن والبلدان

الهمنزة

الأزهر: ١٠٢،٤١

الإسكندرية: ٣٣، ٥٦، ١١٣

أسيوط: ٤١، ١٢٢

الأشرفية: ٧٨

أنطاكية: ٢٨

الأندلس: ١٧

\* \* \*

البساء

باب القرافة: ١٤٦

باب المعلى: ١٧٨

بركة الفيل: ٩٩

برلین: ۳۱۰

البصسرة: ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸،

777, P13, TY3

بغـداد: ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۷، ۳۵،

411

بيروت: ٤٢

\* \* \*

التياء

تربة برقوق: ١٦٨ ، ١٤٦

تکرور: ۳۱۰، ۱۳۳

\* \* \*

الجيم

جامع إدفو: ٣٣

جامع أسوان: ٣٣

جامع أسيوط: ٣٣

الجامع الأقمر: ٤١

جامع ابن طولون: ۲۰۱، ۲۰۱

جامع عمرو: ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۳۲

جامع عمود الكردي: ٧١

جامعة الكويت: ١٨٨

جرجا: ۷۹

الجمالية: ٧٣

الجيوش: ١٧٨

\* \* \*

الحياء

حارة بهاء الدين: ٩٢

حارة الفراخة: ٧٣

الحجاز: ۱۳۳، ٥٤٥

حضرموت: ٥٤٦

حلب: ۸۶، ۲۲۵

\* \* \*

الخياء

خانقاه سعيد السعداء: ٣٤

خانقاه شيخو: ٣٤

خراسان: ۳۹۸

خزانة القصر الفاطمي: ٣٦

الخشابيّة: ٦٨، ٦٩

الخطط للمقريزي: ٣١

\* \* \*

السذال

دار الحديث الكاملية: ٩٤

دار الشروق: ٤٢

دار الكتب المصرية: ١٩٢، ١٩٩

دجلة (نهر): ۲۷

دمشق: ۲۹، ۸۶، ۹۰

\* \* \*

السراء

الرباط: ١٨٨

رباط الأثار: ٣٥

رباط البغدادية: ٣٥

الروضة: ۱۸۱، ۱۸۱

روضة المقياس: ١٨١

الروم: ٤٨٩

\* \* \*

السزّاي

زاوية الجمالي: ٧٣

زاوية الشيخ عبد الله الجيوشي: ١٧٧

زبید: ۸۸

زمزم: ۱۲۳، ۱۷۸

\* \* \*

السين

سبتة: ٤١

سعيد السعداء: ٧٩

سكة صالح: ٤١٩

\* \* \*

الشيين

الشام: ۱۲، ۲۵، ۲۶۱

الشيخونية: ٧٥، ٩٨، ١٢٥، ١٤٦،

171

\* \* \*

### المبيم

مدرسة إسنا: ٣٤

مدرسة أسوان: ٣٤

مدرسة الأقصر: ٣٤

المدرسة الإينالية: ٩٨

المدرسة البرقوقية: ١٠٩

المدرسة الجمالية: ٧٣

المدرسة الخشابية: ٦٧، ١٠٩

مدرسة دمشق: ٢٦

مدرسة دمنهور: ٣٤

المدرسة الشيخونية: ٧٠

المدرسة الصالحية: ٣٣، ٣٤

المدرسة الصلاحية: ٦٩

المدرسة الظاهرية: ٣٣، ٣٧

المدرسة الفائزية: ١١

مدرسة قايتباي: ۱۰۹

مدرسة القدس: ٢٦

المدرسة القمحيّة: ٣٣

مدرسة قوص: ٣٤

المدرسة الكاملية: ٤٤

المدرسة المحمودية: ٧١، ٩٨، ٢٩١

مدرسة منازل العز: ٣٣

المدرسة المنصورية: ٣٣، ٤٠

مدرسة منفلوط: ٣٤.

#### المساد

الصرغتمشية: ٧٨

الصعيد: ٧٩

\* \* \*

العسين

عطفة زقاق المسك: ٧١

عين جالوت: ٢٧، ٤٢

\* \* \*

الفساء

فارس: ٣٦٤، ٢٢٤

\* \* \*

القياف

القاهرة: ١٨، ٢٩، ٣٣، ٤٠، ٤٢،

73, PV, VA, TP, Y.1,

١٨١ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١٨١

قبر الإمام السيوطي: ١٨٣

القسطنطينية: ٦٥

قصر الشوق: ٧٣

قوص: ٤١

\* \* \*

الكساف

كنيابة (بالهند): ٦٤

الكوفة: ١٠، ١٨، ١٣٨

\* \* \*

المنوفية (مصر): ٦٧

منية بن خصيب: ٣٤

المؤيدية: ٧٨

\* \* \*

النسون

نیسابور: ۳۵

\* \* \*

الهياء

الهند: ٤١، ١٣٣

\* \* \*

اليساء

یافا: ۲۸

اليمن: ٥٨

المدرسة المؤيدية: ٧٢

المدرسة الناصرية: ٢٤، ٣٣

المدينة المنوّرة: ١١، ٩٣

المشهد النفيس: ١٢٦

المشيخة البيبرسيّة: ١٧٢، ١٧٩

منصر: ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۵،

دأ، ۱۷، ۱۸، ۲۵، ۲۲، ۲۲،

٨٢، ٠٣، ١٣، ٧٣، ١٤، ٢٤،

30, 00, 40, 77, 47, 74,

78, 771, 731

مقام إبراهيم: ١٤٧، ١٧٣

مكتبة ابن تيمية: ١٨٩

المكتبة المحمودية: ١٤٥، ٢٩١

مكة: ٥٨، ٨٦، ٨٧، ٩٣، ١٠١،

140 . 148 . 100

# فهرس المصادر التي ورد ذكرها في نصوص الكتاب

## البهمزة

| الإبدال، لابن السكيت:                                 |
|-------------------------------------------------------|
| الأبينة، لابن القطاع:                                 |
| الإبريز الداني، لمحمد نووي الحاوي:                    |
| الإتقان، للسيوطي:                                     |
| الأجناس، للأصمعي:                                     |
| الأجناس من كلام العرب، لأبي سعيد:                     |
| أخبار النحاة، للقاضي الأكرم:                          |
| أدب الكاتب، لابن قتيبة:                               |
| ارتشاف الضرب، لأبي حيان:                              |
| الإرشاد، للواسطي:                                     |
| الأزهرية، للشيخ خالد:                                 |
| الأساس في فضل بني العباس:                             |
| الأسد، لابن خالويه:                                   |
| الإشارات الخفية في المنازل العلية، لعائشة الباعونيّة: |
| إصلاح المنطق، لابن السكيت:                            |
| الأصول، لابن السراج:                                  |
| الأضداد، لأبي عبيد:                                   |
|                                                       |

| ٣٦٠                                     | (عجاز، للحيلي:                                  | الإ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| ٥٤٠                                     | لىجاز القرآن، للرافعي:                          | إء  |
| 10                                      | عراب، لأبسي جعفر النحاس:                        | الإ |
| ٤١                                      | 'عراب، للسمين الحلبي:                           | الإ |
| 10                                      | عراب من قواعد الإعراب، لابن هشام:               | الإ |
| 441                                     | راد أبي صاعد:                                   | إذ  |
| 213                                     | هال ابن الغوطية:                                | أذ  |
| 444                                     | الفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي :               | ١Ų  |
| ۱، ۹۸، ۱۳، ۱۱۳                          | نية ابن مالك: ٩٥، د                             | Jİ  |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | الي ثعلب: ٢٦، ٣٦٣، ٣٦٣، ٢٥٥                     | أم  |
| ۳۸٦                                     | الي ابن دريد:                                   | أم  |
| ۳۳۲                                     | الي أبي عبيد:                                   |     |
| , YFT, AFT, 3YT                         | Ç. Ç.                                           |     |
| 10                                      | انتصار لسيبويه، لابن ولاد:                      |     |
| ۸۱                                      | انوار، للأردبيلي:                               |     |
| ۲۲، ۸۰                                  | ضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:                  |     |
| 747, 133                                | يضاح، لأبي علي الفارسي:                         | الإ |
|                                         | * * *                                           |     |
|                                         | الباء                                           |     |
| 110                                     | ارع، للبغدادي:                                  | الب |
| 773                                     | ارع، للمفضل بن سلمة:                            | الب |
| ۴٦٠                                     | حر المحيط، للزركشي:                             | الب |
| 109                                     | در الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني: | الب |
| 791                                     | ل المجهود في خزانة محمود، للسيوطي:              | بذا |

| ۸٠                       | البردة، للبوصيري:                            |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| ۳۳۸                      | البسرهان، لإمام الحرمين:                     |
| 114                      | البرهان، للزركشي:                            |
| 107                      | بزوغ الهلال في الخصال الموجية، للظلال:       |
| 09 (10                   | بغية الدعاة ، للسيوطي :                      |
|                          | * * *                                        |
|                          | المتاء                                       |
| ٦٠                       | تاريخ الإسلام، للذهبي:                       |
| ١٨٥                      | تاریخ ابن طولون:                             |
| <b>E9</b> Y              | تاريخ اللغات السامية، لولفنسون:              |
| 177                      | تاريخ مكة، لتقي الدين الفارسي:               |
| 787                      | التحصيل، لسراج الدين الأرموي:                |
| 118                      | تحفة الغريب، للدماميني:                      |
| 177                      | التدريب، للبلقيني:                           |
| 70                       | التذكرة في العربيّة:                         |
| ٦٣                       | التذييل والتكميل، لأبـي حيّان:               |
| ***                      | الترقيص، لمحمد بن معلي الأزدي:               |
| ٦٣                       | تسهيل الفوائد، لابن مالك:                    |
| ٣١                       | تعريف الأعجم بحروف المعجم، للسيوطي:          |
| Y77 .4.                  | التفطيم والمنة في أن والدي المصطفى في الجنة: |
| AY                       | تفسير البيضاوي :                             |
| ۸۷ ۵۷۲                   | تفسير الجلالين:                              |
| 00                       | تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة:               |
| 5 <b>77</b> , <b>773</b> | التكملة، للصنعاني:                           |

٦٥ التنخيل، لأبى حيان: 74 التنخيل الملخص من شرح التسهيل، لأبى حيان: 10, 173 التهذيب، للأزهرى: ٤٨٤ التهذيب، للتبريزي: 491 التهذب، للخطيب: ٥٧، ٢٩، ٨٠١ التنبيه: 112 تنزيه السلف عن تموين الخلف، لمحمد بن الصانع الحنفي: 111 التنفيس في الاعتذار عن الإفقاء والتدريس: 4. التنقيح، لابن الجوزي: 144 تنوير الحلل في إمكان رؤية النبي للملك: 177 .97 التوضيح، لابن هشام: الجيم جامع ابن القزاز: r13, r73 ۸۱ الجزرية: 179 جمع الجوامع: 179 جمع الجوامع، للسيوطي: PT. AO. 071, TTT. 70T. 00T. 10T الجمهرة، لابن دريد: 017, 187, 787, 387, 3.3 513, P13, •73, 173, Y73 773, 153, 343, 510, 430 الجوهرة (اختصار الجمهرة)، للصاحب بن عباد: 240 الجيم والنوادر والغريب، لأبى عمرو الشيباني: 277

### الحباء

| דדו  |                     | حاشية الشمني على الشذ <sup>ا.</sup>         |
|------|---------------------|---------------------------------------------|
| ٥٧   |                     | حاشية الصحاح، لابن بري:                     |
| ٧٩   |                     | حاشية العضد:                                |
| ١٠٥  | يوطي :              | حاشية على أدب القضاة للغزي تأليف والد الس   |
| ٩,٨  | •                   | حاشية على توضيح ابن هشام، لابن الكركي       |
| ۱۰٥  | سيوط:               | حاشية على شرح الألفية لابن المصنف لوالد اا  |
| ۳٤٦  |                     | الحاصل، لتاج الدين الأرموي:                 |
| ١٠٥  |                     | الحاوي الصغير:                              |
| 44.  | 17, 771, 171, 771,  | الحاوي، للفتاوى للسيوطي:                    |
| ۱۳۷  | 30, VF, A.1,        | حسن المحاضرة، للسيوطي:                      |
| 7,47 | 731, 731, 771, 791, |                                             |
| ۸۲۵  |                     | الحيَّة، لابن خالويه:                       |
|      |                     | * * *                                       |
|      |                     | الخاء                                       |
| ۲۸۲  | 777, 337, 707,      | الخصائص، لابن جني :                         |
|      |                     | * * *                                       |
|      |                     | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 77   |                     | دائرة المعارف الإسلامية :                   |
| ۸۳   | مائشة الباعونية:    | درّ الغائص في بحر المعجزات والخصائص، ل      |
| ۸٧   |                     | الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي: |
| 97   |                     | الدرّة المضيّة:                             |
| 198  |                     | دليل مخطوطات السيوطيّ :                     |
| १०९  | PO, 051, 177, 573,  | ديوان الأدب، للفارابي:                      |
| ٥٥٧  | ۷۲3،                | •                                           |
|      |                     |                                             |

السذال

الذيل على رفع الإصر، للسخاوي: ٢٦، ٦٧، ١٦٩

\* \* \*

السرّاء

الردّ على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض:

الروض المسلوف فيما لـ اسمان إلى ألوف، للفيروزابادي: ٢٥

\* \* \*

البزاي

الزبدة والقطرة:

\* \* \*

السين

سرّ الصناعة، لابن جني:

سفر السعادة، للسخاوي: ٥٧٢، ٥٦٦

السنا الباهر:

سنن ابن ماجة:

\* \* \*

الشيين

الشاطية:

شذا العرف في إثبات المعنى للحرف:

شذرات الذهب، لابن العماد: ١٩٢، ١٦٤، ١٩٢

شرح الأجروميّة:

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ٨١،٦٢

شرح الألفية، لأحمد بن الحسن الرملي:

|              | ئبرح الألفية، لخالد الأزهري:               |
|--------------|--------------------------------------------|
| ٧٨، ١١٥، ١٢٩ | سرح الألفية، للسيوطي:                      |
| <b>AY</b> .  | شرح ألفية الحديث، للسيوطي:                 |
| 170          | شرح الألفية، لابن مالك:                    |
| 11.          | شرح البهجة:                                |
| 170          | شرح التسهيل، لأبـي حيان:                   |
| ۳۲           | شرح التسهيل، لابن مالك:                    |
| ۳۱۰          | شرح تصريف العزي، للسيوطي:                  |
| 220          | شرح التلخيص، للخطيب:                       |
| 770          | شرح جمع الجوامع، لعز الدين بن جماعة:       |
| <b>YPY</b>   | شرح الدرة، لابن القواس:                    |
| 111 111      | شرح شذور الذهب:                            |
| 09           | -<br>شرح الشواهد، للعيني:                  |
| ٣١.          | شرح ضروري التصريف:                         |
| ٤٧٧          | شرح الفصيح، للبطليوسي:                     |
| ٣٠٩          | شرح القصيدة الكافية في التصريف، لابن مالك: |
| 77           | شرح قطر الندى، لابن هشام:                  |
| ۸۱           | شرح قطعة من التسهيل، للأشموني:             |
| ۲.           | شرح كتاب الأصول، لابن السرّاج:             |
| 170          | شرح كتاب سيبويه، للسيرافي:                 |
| 117          | شرح كلمتي الشهادة، للكافيجي:               |
| 110          | شرح لامية الأفعال، لابن مالك:              |
| 11           | شرح اللمحة البدرية، لابن هشام:             |
| ۲۸۳          | شرح المحصول، للأصبهاني:                    |

77 شرح مختصر ابن الحاجب: 11. شرح مختصر المزني، للمناوي: ٦٤ شرح المصرية، للدماميني: شرح المعلّقات، للنحاس: ٤٨٤ شرح المقامات، لسلامة الأنباري: 04. 177 . 1.9 شرح المنهاج، للزركشي: الشفاء، للقاضي عياض: 189 .98 شمس العلوم، لنشوان الحميري: 170 الصّاد VO, 071, 777, .PT, 0P7, 113 الصحاح، للجوهري: A73, P73, •73, 173, Y73, TV3 PY3, \*A3, TA3, V/0, V00 ۱۳۸ صحيح البخاري: صحيح مسلم: 9.4 الضياد الضوء اللامع، للسخاوي: PV, 1P, VP, TY1, A71, AA1 الطياء طبقات الزبيدى: 18 طبقات النحاة، للسيرافي: 444 الطريق إلى الفصاحة، لابن النفيس: 204

| الطيبة:                             | 1.1                     |
|-------------------------------------|-------------------------|
| * * *                               |                         |
| العين                               |                         |
| العباب، للصغاني:                    | 240                     |
| عروس الأفراح، للسبكي:               | 801                     |
| عقود الجواهر، لجميل العظم:          | 1 £ A                   |
| العمدة، لابن رشيق:                  | <b>V9</b>               |
| عمدة الحافظ وعدة اللاقط، لابن مالك: | ٦٤                      |
| العين، للخليل:                      | P1, YAT, OPT, FPT, APT  |
|                                     | ٠٠٤، ٢٠٤، ٢٠٤، ٣٠٤، ٨٠٤ |
|                                     | 713, 713, 713, 713, 700 |
| * * *                               |                         |
| الغسين                              |                         |
| غريب العزيزي:                       | 0 88                    |
| الغريب المصنف، لأبي عبيد:           | ٥٥٥، ٢٢٦ ، ٣٥٠          |
| -                                   | 073, 773, 773           |
| الغريبين، للهروي:                   | 007                     |
| غضب الجيار على ابن الأبار:          | 181                     |
| * * *                               |                         |
| الفساء                              |                         |
| الفارق بين المصنف والسارق، للسيوطي: | ٣٠٠                     |
| فتح الحنفيّ، لعائشة الباعونية:      | ۸۳                      |
| فتح العين، لتمام بن غالب أبو غالب:  | F/3                     |

1.3 الفرس، للخليل: PYO الفروق اللغوية، لأبى هلال العسكري: **£7. (££.** الفصيح، لثعلب: فقه اللغة، لأحمد بن فارس: 224 فقه اللغة، للثعالبي: 193 الفهرست، لابن النديم: 004 القياف القاموس، للفير وزآبادى: 10, 111, 1PT, 073, 073 قضاة مصر، للحافظ ابن حجر: 177 قواعد الإعراب، لابن هشام: ۸٠ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، للسخاوي: ۸٣ القول المجمل في الرد على المهمل: ١٤٨ الكياف الكافية الشافية، لابن مالك: ٥٩ الكاوي في الردّ على السخاوي، للسيوطي: 10. 71, 71, 31, 11, 071, 727 کتاب سیبویه: الكرّ في خياط عبد البرّ، للسيوطيّ: 181 كشف الظنون، لحاجي طيفة: A31, VOI, PAI, 7PI, P.T. 11T الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: 181

\* \* \*

74, 34, 071, 141, 141, 041

الكواكب السائرة، للغزى أ

# السلام

|                    | 1.                                          |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 170                | اللباب، لأبي البقاء العكبري:                |
| 174                | لب الألباب، للسيوطي:                        |
| ٥٧                 | لسان العرب، لابن منظور الإفريقي:            |
| 1.4                | لطائف الإشارات في فنون القراءات:            |
| 277                | اللغات، لأبي عبيد:                          |
| 184                | اللفظ الجوهري في ردّ خباط الجوجري، للسيوطي: |
| PVY, 3AY           | لمع الأدلة، لابن الأنباري:                  |
| ٤٨٠                | ليس، لابن خالويه:                           |
|                    | * * *                                       |
|                    | المسيم                                      |
| ٥١٣                | ما اتفق لفظه واختلف معناه، للأصمعيّ:        |
| ٣١١                | المتوكلي، للسيوطي:                          |
| ٤٠٦                | المثال في العروض، للخليل:                   |
| 051, 597, 513, 573 | المجمل لابن فارس:                           |
| 007 ( £77 ( £77    |                                             |
| ۸۵، ۲۱3، ۲۳۶       | المحكم، لابن سيده:                          |
| <b>٣٤</b> ٦        | المحصول، للرازي:                            |
| <b>44</b>          | المحصول، للإمام فخر الدين:                  |
| ٤٢٦                | المحيط، للصاحب بن عباد:                     |
|                    | مختصر تفسير البيضاوي لكمال الدين            |
| VV                 | ابن محمد بن محمد بن إمام الكامليّة:         |
| <b>የ</b> ለዩ ‹ የፕ   | ابن مختصر ابن الحاجب:                       |
| £1£                | مختصر الزاهر، للزجاجي:                      |
|                    | معتقس الواس الراس الراس المعادية            |

| 3/3                            | مختصر سيرة ابن إسحاق، لابن هشام:             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>V9</b>                      | مختصر أبي شجاع:                              |
| YY                             | مختصر شرح البخاري، للبرهان الحلبـي:          |
| ٤٨٠ ، ٤١٤ ، ٤٠٧                | مختصر العين، للزبيدي:                        |
| 4.4                            | مختصر القدوري : ,                            |
| ٤١٤                            | مختصر الواضحة، للفضل بن سلمة:                |
| ۲۱۳، ۲۱۳، ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۲۲۳        | المزهر، للسيوطي:                             |
| 777, 777, 777, 607, 157        |                                              |
| ۶۲۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۹۷۳، ۰۸۳        |                                              |
| ۶۸۳، ۹۳، ۲۱3، ۲۱ <i>3،</i> ۲۳3 |                                              |
| 103, 103, 170, 170, 130        |                                              |
| 7.8                            | المساعد، لابن عقيل:                          |
| ٥٥                             | المسالك، لابن فضل الله:                      |
| 184                            | سند الشافعي :                                |
| تسطلاني: ١٠١                   | مشارق الأنوار المضيئة في مدح خير البرية، للة |
| 41                             | المشتبه، لابن حجر:                           |
| 110                            | المطول، للشيخ سعد الدين:                     |
| 0 8 7                          | معاني القرآن، للأخفش:                        |
| 10                             | معاني القرآن، لأبي جعفر النحاس:              |
| 0 8 4                          | معاني القرآن، للزجاج:                        |
| 204                            | معاني القرآن، للفراء:                        |
| 7111 . 641 . 463 . 430         | معترك الأقران، للسيوطي:                      |
| 799                            | المعجزات الصغرى، للسيوطي:                    |
| 799                            | المعجزات الكبرى، للسيوطى:                    |

| ۶۳۰، ۰۳۹          | معجم الأدباء، لياقوت:                             |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 171, 471          | معجم الصحابة، لابن قانع:                          |
| 77                | مغني اللبيب، لابن هشام:                           |
| ٤٤٥               | المفتاح :                                         |
| 189               | المفصل في الرد على المغفل:                        |
| ٥٢١، ٤٧٣، ٧٧٤     | المقصور والمحدود، للقالي :                        |
| 10                | المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين، لأبي جعفر:   |
| 14 614 1914 114   | مكتبة الجلال، للسيوطي:                            |
| ۸۳                | الملامح الشريفة والآثار المنيفة:                  |
| 4748              | الملخص في أصول الفقه، للقاضي عبد الوهاب المالكي:  |
| ٥٦١               | الممتع، لابن عصفور:                               |
| ۸۳                | منازل السائرين، للهروي:                           |
| 773               | المنضد، لكراع:                                    |
| דדו               | منظومة، ابن جابر:                                 |
| ۲۳۸               | منهاج الأصول، للأسنوي:                            |
| <b>£ £ V</b>      | منهاج البلغاء، لحازم القرطاجني:                   |
| ، ۲۷، ۲۲، ۲۵، ۲۵، | منهاج البيضاوي:                                   |
| 11                | منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام:        |
| 683, 583          | المهذب فيما وقع من الكلام من المعرّب، للسيوطي:    |
| 114               | مواقـع العلوم، للجلال البلقيني:                   |
| 1.4               | المواهب اللدنية في المنح المحمدية، للقسطلاني:     |
| 9.                | مورد الصادي في مولد الهادي، للحافظ بن ناصر الدين: |
| 1.4               | مولد النبي، للقسطلاني:                            |
| ٤٠٦               | الموسيقي، للخليل:                                 |
|                   | * * *                                             |

## النسون

| 171          | النجوم الدراري، للسيوطي:                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 34, A.1, P.1 | نظم العقيان في أحيان الأحيان :                         |
| VV           | نكت على منهاج النووي :                                 |
| ٥٨           | النهاية، لابن الأثير:                                  |
| 773          | النوادر، لابن الأعرابي:                                |
| FY3, 3Y3     | النوادر، لأبي زيد:                                     |
| 773          | -<br>النوادر للفراء:                                   |
| 773          | النوادر ، للكسائى :                                    |
| 1.4          | نيل الأماني، لعبد القاهر الإبياري:                     |
|              |                                                        |
|              | الهاء                                                  |
| 184 : 197    | هداية العارفين لإسماعيل البغدادي:                      |
|              | * * *                                                  |
|              |                                                        |
|              | السواو                                                 |
| <b>09</b>    | الوافية، لابن مالك:                                    |
| 09           | وسيلة الإصابة (تعليق على الكافية)، لأبـي الثناء محمود: |
| 177, 100     | الوقف والابتداء، لابن الأنباري:                        |
|              | * * *                                                  |
|              | اليساء                                                 |
| 173          | اليواقيت، لأبسي عمر الزاهد (غلام ثعلب):                |
|              | · -                                                    |
|              | • • •                                                  |

# فهرس الموضوعات

| الصفحة    | الموضوع                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|
|           | التمهيد:                                                |
| -         | إسهام مصر في الحركة الفكرية واللغوية منذ الفتح الإسلامي |
| ξY_ Y     | إلى عصر السيوطي                                         |
|           | الباب الأول:                                            |
| P+Y = E1  | السيوطيّ في ظلال النشأة والحياة والدراسة والتأليف       |
| 119- 01   | الفصل الأول: الحياة السياسية والعلمية في عصر السيوطي:   |
| 00 _ 01   | الحياة السياسية:                                        |
| ۲۰ – ۲۰۱  | الحياة العلمية                                          |
| ۷۰ _ ۲۲   | المؤلفات العلمية                                        |
| Y8 _ \\   | المدارس في عصر السيوطي                                  |
| A) _ YE   | أشهر العلماء في عصر السيوطي                             |
| Λ£ _ ΛΥ   | أشهر النساء العالمات في عصره                            |
| ۰۰۳ ۸۰    | علماء معاصرون جرت بينه وبينهم مناقشات                   |
| 119-1-8   | شيوخ السيوطي                                            |
| 171 _581  | الفصل الثاني: حياة السيوطي:                             |
| 171 - 371 | نسبه                                                    |

| الصفحة    | الموضوع                                  |
|-----------|------------------------------------------|
| 149 - 140 | تكوينه العلمي                            |
| 188-14.   | السيوطي المؤلف والمفتي والمحدث والمجتهد  |
| 100-188   | اتهامات السخاوي للسيوطي في ميزان النقد   |
| 177 _ 171 | دفاع السيوطي عن ادعائه الاجتهاد          |
| 751-751   | صور من القضايا العلمية بينه وبين منافسيه |
| 177-177   | المناصب التي تولاها السيوطي              |
| 171 - 171 | علاقته بالسلاطين                         |
| 171 - 171 | كرامات السيوطي                           |
| 111 - 311 | وفاته                                    |
| 4.4-144   | الفصل الثالث: مؤلفات السيوطي:            |
| 194 - 144 | تمهيد                                    |
| YV9 - 190 | مؤلفات السيوطي التي نسبها إلى نفسه       |
| 7.8-190   | أولًا: في التفسير وتعليقاته والقراءات    |
| 750 - 4.0 | ثانياً: في الحديث وتعلَّقاته             |
| 10T _ TT0 | ثالثاً: في الفقه وتعلّقاته               |
| 307 - 777 | رابعاً: في العربيَّة وتعلقاته            |
| 777 - 277 | خامساً: في الأصول والييان والتوصف        |
| 774 - YV. | سادساً: في التاريخ والأدب                |
| T.T _ TV9 | دراسة إحصائية لمؤلفات السيوطي            |
|           | الباب الثاني :                           |
| ۰۷۷ ۳۰۷   | أثر السيوطي في المدراسات اللغوية         |
| ۳۰۸ ـ ۳۰۷ | تمهيد                                    |

| الصفحة            | الموضوع                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>792_7.9</b>    | الفصل الأول: مؤلفاته اللغوية                      |
| 417-4.4           | تمهيد                                             |
| ۳۱۳ ـ ۲۱۳         | المزهر في علوم اللغة ومنهجه في الدراسة اللغوية    |
| *11 - *17         | رأي الناشرين للمزهر في المزهر                     |
| <b>771 - 71</b> 0 | الموضوعات التي احتواها المزهر                     |
| 44. – 44.         | مصادر كتاب المزهر                                 |
| TE1_TT0           | منهيج السيوطي في المزهر                           |
| TOT _ TTO         | قضية اللغة أهي توقيف ووحي أم اصطلاح؟              |
| 737_737           | رأي ابن جني وشيخه الفارسي في القضية               |
| 454 - 45A         | رأي الإمام فخر الدين الرازي                       |
| T09 _ T0T         | قضية مناسبة الألفاظ للمعاني                       |
| 798 - 709         | تأثر السيوطي في المزهر بمنهج أهل الحديث           |
| ٤٨٤ <u>- ٢</u> ٩٥ | الفصل الثاني: ألوان من الدراسة اللغوية في المزهر: |
| 797 <u> </u>      | أولاً: المؤلفات اللغوية قبل السيوطي               |
| 210 _ 497         | العين للخليل                                      |
| 7/3 _7/3          | موقف السيوطي من كتاب العين                        |
| 213-013           | مختصر العين للزبيدي                               |
| 1/3               | فتح العين لابن اليتاني                            |
| V/3 _ P/3         | منهبج كتاب العين                                  |
| 219 219           | جمهرة ابن دريد                                    |
| 773               | كتب اللغة التي ظهرت بعد العين                     |
| AY3 _ 773         | الصحاح للجوهري                                    |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٣٤ — ٤٣٣                               | مجمل اللغة لابن فارس                                   |
| £4.5                                    | المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده                        |
| 240                                     | العباب للصغاني                                         |
| 240                                     | القاموس للفيروابادي                                    |
| 5773 <u>~ 277</u> 3                     | رأي السيوطي في الكتب اللغوية الثلاثة                   |
| P73 _ V03                               | ثانياً: معرفة الفصيح                                   |
| 101-10.                                 | الفصاحة وثقل الحروف                                    |
| £0V £00                                 | الفعل الذي ماضيه مفتوح، العين في مجال الفصاحة          |
| £0A                                     | ثالثاً: التأنيث والتذكير                               |
| 17 209                                  | ما جاء بالهاء من صفات المذكر                           |
| 173 - 773                               | ما جاء من صفات المؤنث من غير هاء                       |
| AF3 - PF3                               | ما جاء على فعيل وفعول نعتاً للمؤنث                     |
| ٤٧١ ــ ٤٧١                              | صفات جاءت على فاعل واستوى فيها المذكر والمؤنث          |
| £40 - £44                               | ذكر ما يستوي في الوصف بــه المذكر والمؤنث              |
| <b>£Y</b> A <b> £YY</b>                 | الأسماء المؤنثة التي لا علامة فيها للتأنيث             |
| PV3 7A3                                 | الأسماء التي تقع على الذكر والأنثى وفيها علامة التأنيث |
| £ 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ذكر ما يذكر ويؤنث                                      |
|                                         | الفصل الثالث: أثر السيوطي في الدراسات اللغوية          |
| ٥٨٤ ــ ٢٥٥                              | من خلاِل القرآن الكريم :                               |
| ٥٨٤ ــ ٢٩٧                              | الكلماتُ الأعجمية في القرآن الكريم                     |
| 183 - 770                               | المشترك اللفظي في القرآن الكريم                        |
| ۳۹ _ ۵۲۳                                | الترادف في القرآن الكريم                               |



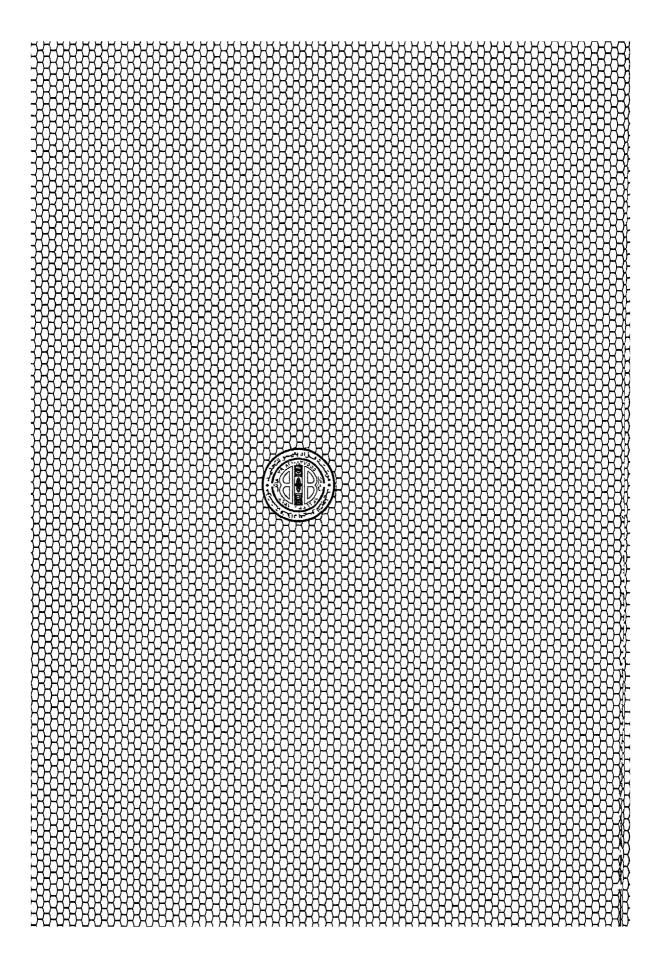

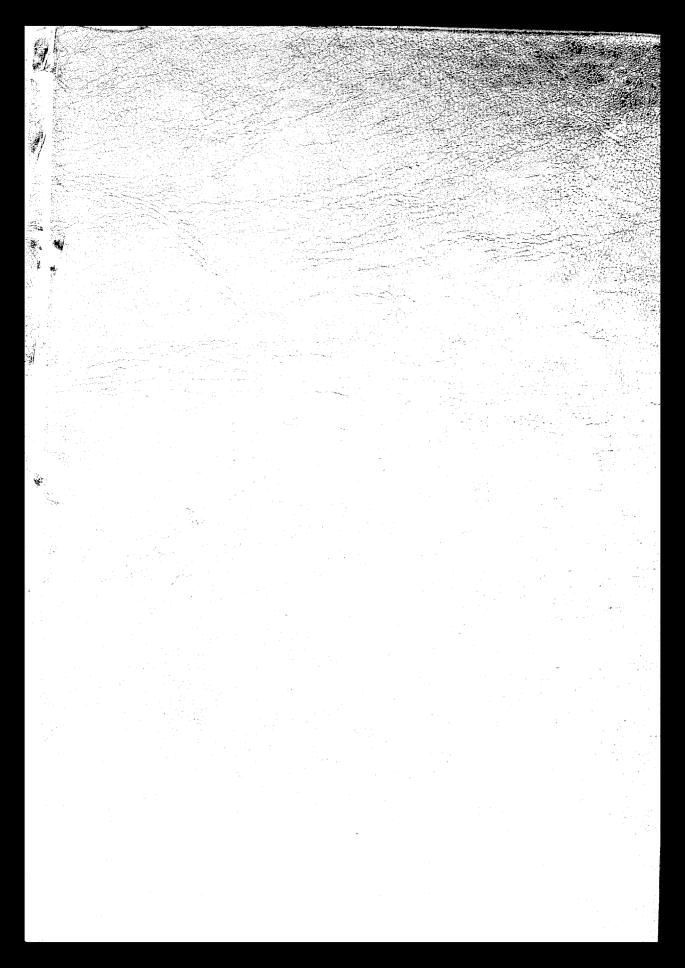